# الهسجيط النبوق الننديية عمارية حضارية ، دراسة معمارية حضارية »



الدكتور محمدهزاع الشهري



۱۱۲ شارع محمد فرید - القاهرة ت:۳۹۲۹۱۹۲

## المسجد النبوى الشريف في العصر العثماني ٩٢٣ - ١٣٤٤ هـ

« دراسة معمارية حضارية »

الدكتور محمد هزاع الشهرى

حار القاهرة للكتاب
١١٦ ش محمد فريد ـ القاهرة
٣٩٢٩١٩٢

#### حقوق الطبع محفوظة

المسجد النبوى الشريف في العصر العثماني

اسم الكتساب

الأستاذ الدكتور / محمد هزاع الشهرى الأولى

1.014

I. S. B. N

977 - 6048 - 07 - 2

7...

دار القاهرة

١١٦ ش محمد فريد ـ القاهرة

القاهرة \_ جمهورية مصر العربية

· 17/417701 - \_ 4474147

**7979197 \_ 79779.9** 

اسم المؤلف رقم الطبعة رقم الإيداع الترقيم الدولي

سنة النشر الناشر عنوان الناشر بلد الناشر التليفون

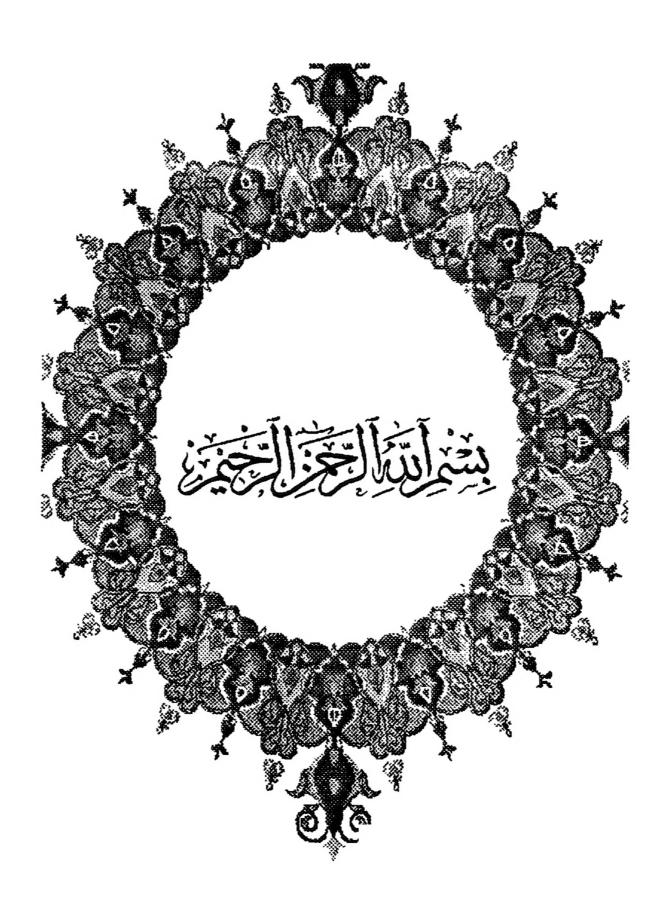

### المحادث الم

#### تمهيد. عرض موجز لتاريخ المسجد النبوي قبل العصر العثماني

قام النبى على بتأسيس المسجد النبوى ، الشريف بعد دخوله المدينة المنورة ، فى الموضع الذى اتخذه الأنصار قبل الهجرة المعطرة لأداء فريضة الصلاة . وكان محاطا فى بداية الأمر بسور منخفض ، يحدد انجاه القبلة إلى بيت المقدس ، ويمنع امتهان الدواب له ؛ ثم دعت الحاجة إلى حماية المصلين من حرارة السمس وهطول المطر. فاستحدث على بمقدمه سقفا من جذوع النخل وسعفه ، وصار له حينئذ ثلاثة أبواب ، هى باب الرحمة فى الجانب الغربى وباب آل عثمان ( باب جبريل فيما بعد ) فى الجانب الشرقى ، وباب فى مؤخرته .

وقد شهد المسجد الشريف بعض التغييرات المعمارية الهامة بعد مخويل القبلة في النصف الأول من السنة الشانية للهجرة ، فأغلق الباب الذي كان في منتصف جداره الجنوبي ، بعد نقله إلى ما يحاذيه من الجدار الشمالي ، ونقلت ظلة القبلة إلى الجنوب ، بعد أن خصصت الظلة الأولى لمبيت فقراء المسلميسن ، وصار له آنذاك ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة ، ثم زيد في مساحته بعد غزوة خيبر سنة لاهمار بلاطات موازية لجدار القبلة ، ثم زيد في مساحته بعد غزوة خيبر سنة المارك م، فتطلب الأمر رفع جدرانه واطالة أعمدته ، وصارت أبواب حجرات أمهات المؤمنين تفتح مباشرة في المسجد النبوى الشريف وذلك بعد إضافة الطرقة التي كانت تفصلها عنه ، وكانت مساحته آنذاك مربعة الشكل ( ١٠٠ × ١٠٠ خراع ) .

وقد احتفظ المسجد الشريف بهذا البناء طيلة حياة الرسول علله ، وحياة خليفته الأول ، ثم دعت الحاجة في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، إلى توسعته ومجديد عمارته بما يوافق البناء الذي كان في عهد رسول الله علله ، فشرع سنة ١٧هـ / ١٣٨م في تقديم جدار القبلة بمقدار بلاطة واحدة ، وزاد ثلاث بلاطات في شماله ، وبلاطتان في غربه ، فجاء مستطيل الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب ١٤٠ ذراعا ، ومن الشرق إلى الغرب ١٢٠ ذراعا ، وارتفاع سقفه حوالي الجنوب ١٤٠ ذراعا ، وقد أضاف له ثلاثة أبواب أخرى ، أحدها في الطرف الشمالي من الجدار الشرقي وسماه باب النساء ، والآخر في الطرف الجنوبي من الجدار الغربي

وسماه باب السلام ، والثالث في الجانب الشمالي .

أما سيدنا عثمان رضى الله عنه ، فغير من شكل العمارة التى قام بها سنة ٢٩هـ/٦٤٩ ، فبناها بالأحجار المنحوتة والقصة بدلا من اللبن ، وأبدل جذوع النخل باسطوانات الحجر المدورة ، وزاد فى مقدم المسجد الشريف بلاطة واحدة ، ومثلها فى الجانب الغربى ؛ ثم بلاطتان فى الشمال ، فجاء المسجد أيضاً مستطيل الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب ١٧٠ ذراعا ومن الشرق إلى الغرب ١٣٠ ذراع ، ولم يزد أو ينقص فى عدد الأبواب .

هذا عن عمارة المسجد النبوى في عهد الرسول كلة وخلفائه الراشدين ، أما في عهد الدولة الأموية ، فكان موضع عناية الوليد بن عبد الملك المولع ببناء المساجد . فكلف عمر بن عبد العزيز واليه على الحجاز آنذاك ، بتوسعة المسجد الشريف سنة فكلف عمر بن عبد العزيز واليه على الحجات المؤمنين فيه ، بعد موت آخرهن وهي ميمونة بنت الحارث سنة ٢٦هـ / ٢٨١م . فشملت التوسعة الجانب الغربي والشرقي والشمالي وشيء من الجانب القبلي مما يلي المواجهة الشريفة ، حتى صار طوله على أصح الروايات ، من الشمال إلى الجنوب ١٦٧٥ ذراعا ، ومن الشرق إلى الغرب ١٤٧ ذراعا ، ولم يغير شيئا من أبوابه الأساسية ؛ بل أحاط صحنه المكشوف لأول مرة بالأروقة الجانبية . واستحدث فيه محرابا ومقصورة وثلاث منائر ، وزخارف الفسيفساء الجميلة ، بالإضافة إلى الكتابات المتعددة ، والسقوف المنقوشة .

أما في عهد الدولة العباسية ، فكان المهدى أول من زاد في المسجد الشريف مما يلى مؤخرته ، وذلك في سنة ١٦٢هـ / ٧٧٨م ، وقد جاءت معادلة لزيادة الوليد ابن عبد الملك ، ومشابهة لها من حيث الزخرفة والبناء ؛ ما عدا المنارتين الشماليتين فقد جعلتا على هيئة الأبراج الصغيرة ، كما زاد في عدد أبوابه حتى بلغت عشرين بابا. وتعرض المسجد الشريف في أواخر الدولة العباسية سنة ١٥٤هـ/ ١٢٥٦م ، لحريق مدمر أباد جميع زخارفه ونقوشه وتخفه ، حتى تعذر على الدويلات التي أسهمت في بنائه بعد سقوط بغداد سنة ١٥٦هـ/ م ، إعادة

عمارة المسجد النبوى أو زخارفه ، إلى ما كانت عليه قبل الحريق أو قريب منها ... ورغم العناية التي أبداها الظاهر بيبرس ، في بداية دولة المماليك البحرية ٦٤٨ ـ ٧٨٤هـ / ١٢٥٠ ـ ١٣٨٧م ، في استكمال ما تبقى من بناء المسجد النبوى سنة ١٣٦٠هـ / ١٢٦٢م ، فإن خصائص ومميزات العمارة المملوكية لم تزل آنذاك في طور التكوين والبناء . مما حد من ظهور طراز مملوكي مميز . إلا أن المسجد الشريف احتفظ بعد هذه العمارة بالأبواب التي كان عليها في العصر الأموى وهي باب السلام وباب الرحمة وباب جبريل وباب النساء .

أما الأعمال التي قام بها المنصور قلاوون ، فتتمثل في إنشاء قبة الحجرة الشريفة ، من الخشب الملبس بالرصاص ، كما أنشأ قرب باب السلام ميضأة بعدد من صنابير الماء ، وأيضاً قام ابنه الناصر محمد بن قلاوون ، بعدة أعمال يمكن تلخيصها فيما يلى :

- ١ \_ تسقيف الروضة المطهرة سنة ٧٠١هـ / ١٣٠١م .
- ۲ \_ بجدید سقفی الرواقین ( المجنبتین ) الشرقی والغربی سنة ۷۰۰هـ / ۱۳۰۰م ، ۷۰۲هـ / ۱۳۰۲م .
  - ٣ \_ بناء منارة باب السلام لأول مرة سنة ٧٠٦هـ / ١٣٠٦م .
- ٤ \_ أضاف إلى رواق القبلة بالاطتين موازيتين لجدار القبلة ، مما يلى صحن المسجد الشريف .

كما شهد المسجد الشريف في أواخر عصر المماليك البحرية عدة أعمال كان أهمها ما قام به السلطان حسن بن الناصر قلاوون ، من تجديد قبة الحجرة الشريفة سنة ٧٥١هـ / ١٣٥٠م . ثم قام الأشرف شعبان بإعادة تجديدها مرة ثانية سنة ٧٦٥هـ / ١٣٦٣م ، كما أعاد أيضًا سنة ٧٧٦هـ / ١٣٦٥م تجديد شرافات المسجد لأول مرة بعد الحريق الأول .

هذا عن أهم الأعمال التي قام سلاطين المماليك في الحرم النبوى الشريف ، أما في عهد المماليك الجراكسة ٧٨٤ \_ ٩٢٣ م ١٣٨٢ \_ ١٥١٧م ، فقد حفل الجزء الأول من عهدهم بكثير ، من أعمال الترميم والتجديد ، فجدد السلطان برقوق منبر الظاهر بيبرس سنة ١٩٩٨هـ / ١٣٩٥م ، وقام المؤيد شيخ باستبداله سنة ١٤١٧هـ / ١٤١٩م ، بمنبر جميل من صناعة الشام ، كما أقر الأشرف برسباى سنة ١٨٣١هـ / ١٤٢٧م قيام أحد العلماء ، بتسمير أبواب السياج الذى أحدثه الظاهر بيبرس على الحجرة الشريفة ، ومنع الناس من دخول الحجرة الشريفة ، ما عدا المكلفين بتنظيف الحجرة وإسراج قناديلها . كما جدد في السنة ذاتها البلاطتين اللتين أضافهما الملك الناصر محمد بن قلاوون في مؤخرة رواق ذاتها البلاطتين اللتين أضافهما الملك الناصر محمد بن قلاوون في مؤخرة رواق القبلة ، وكذلك شيئا من السقف الشمالي ، مما يلى المنارة السنجارية الواقعة في الركن الشمالي الشرقي .

وفى سنة ١٤٤٩م الفاهر جقمق ، بإصلاح التلف الذى أصاب سقف المسجد الشريف، أصاب سقف الروضة المطهرة ، وبعض الأماكن المتفرقة من سقف المسجد الشريف، ثم أحدث لباب الحجرة الشمالي رفرفا لحمايتها من الشمس ، وفرش أرضه بالرخام الجميل . وفي سنة ١٤٥٦ه / ١٤٥٦م استحدث رحابا فسيحة أمام أبواب المسجد ليتمكن الناس عندها من خلع أحذيتهم .

أما عهد الأشرف إينال ، فقد قام أتباع المذهب الحنفي سنة ٨٦١هـ / ١٤٥٦ م، باستحداث محراب مجوف داخل الرواق القبلي ، بمعرفة الأمير طوغان شيخ الأحمدي . وفي نهاية عهد المماليك الجراكسة جدد الأشرف قايتباى سنة ٨٧٩هـ/ ١٤٧٤ م في عمارته الأولى ، عقود الرواق الشرقي وسقفه وبعضا من جداره ، وأعيد بجديد سقف الروضة الشريفة سنة ٨٨١هـ / ١٨٧٦م ، وكذلك السقف الممتد من المنارة الرئيسية إلى باب النساء ، كما هدم البناء المحدث فوق الحجرة الشريفة ، والذي أقيم بعد الحريق الأول سنة ٢٥٤هـ / ١٢٥٦م ، وجدده بأحجار وعقود قوية ، ثم بني فوقه قبة من الحجر الأسود والأبيض ، في مدة وجيزة لم تتجاوز ٥٣ يوما ، ويقدر ارتفاعها عن سطح الأرض بحوالي عشرة أمتار .

أما العمارة الثانية التي قام بها الأشرف قايتباى ، فكانت أثر حريق نتج عن إصابة صاعقة لأعلى المنارة الرئيسية ، قبل صلاة الصبح في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان سنة ٨٨٦هـ / ١٤٨١م ، وتسبب في تدمير سقوف المسجد المكونة

من طبقتين من الخشب ، ولهذا فقد بذل الأشرف قايتباى جل عنايته فى بناء المسجد الشريف . فكلف ناظر عمارته الأولى الأمير شمس الدين بن الزمن ، بالذهاب إلى المدينة المنورة والإشراف على العمارة الجديدة ، فقام بهدم الجدران المحيطة بالرواق القبلى ، وأعاد بنائها بعد أن زاد فى الجانب الشرقى حوالى ١٢٠ مترا مربعا . كما جدد بناء المنارة الرئيسية ، وأعاد تسقيف الرواق القبلى بالخشب ، بعد استحداث عدة عقود موازية لجدار القبلة ، وعبارات من الخشب متعامدة عليها . ثم اضاف لها ثمان قباب فى أجزاء متفرقة من الرواق ( الشكل رقم ٣١ ) . واستحدث منورا قرب المنارة الرئيسية ، وسقف الرواق الشمالى وكذلك الشرقى والغربى ، بالخشب المحمول على عبارات ترتكز فوق تيجان الأعمدة ، وقد أبقى ابن الزمن على القبة الموضوعة فى العمارة الأولى فوق القبور الشريفة ، وأبدل قبة الخشب التى أحدثها المنصور قلاوون بقبة عالية ، ترتكز على أكتاف واسطوانات عديدة ؛ وقد تميزت بطول رقبتها وكثرة فتحاتها تمشيا مع السمات المشتركة للقباب المملوكية . ثم خفض أرض الرواق القبلى وردم بهما الدكتين المحدثين فى الرواق الشرقى والغربى ، وكانتا أخفض من دكات الرواق الشمالى المحدثة قبل هذا الرواق الشرقى والغربى ، وكانتا أخفض من دكات الرواق الشمالى المحدثة قبل هذا المود .

وفصل جدار القبلة الأول ، بسياج من الخشب المخروط ، عن البلاطتين اللتين أضافهما عمر وعثمان في مقدمة الرواق القبلي ؛ ثم قام في نهاية العمارة بكسوة جدران المسجد وبعض أساطينه بطبقة سميكة من الملاط ، وزخرف سقف المسجد وقبابه بالذهب واللازورد ، وميز جدار القبلة ومحاريب المسجد الثلاثة باستخدام الرخام في النقوش الكتابية والهندسية ، ثم زود المسجد بمنبر من الرخام المجزع . وأحيطت الحجرة الشريفة بمشبك من الحديد المترابط على هيئة فروع الشجرة وأوراقها .

أما أبواب المسجد الأربعة فظلت على ما كانت عليه من قبل ، إلا أن مصاريعها جددت بخشب ثمين ، وحليت بقطع النحاس المنقوشة بمختلف الزخارف، ثم زود المسجد بعد اكتمال العمارة سنة ١٨٨٩هـ / ١٤٨٤م ، بعدد من كتب العلوم المختلفة ، وأنواع ثمينة من الشمعدانات والقناديل ، بالإضافة إلى

السجاجيد الفاخرة . وقد مالت المنارة الرئيسية في سنة ١٩٨١ م ١ السجاجيد الفاخرة الشريفة من أعلاها ، فقام الأمير شاهين الجمالي بهدم المنارة المذكورة من أساسها ثم بناها بالهيئة التي هي عليه اليوم ، كما نقض الجزء العلوى من القبة وقصر من ارتفاعها بعض الشي ، وبناها بإحكام شديد حتى أنها لم تتأثر بالصاعقة التي أتلفت الجزء العلوى من المنارة الرئيسية سنة ١٤٩٨هـ / ١٤٩٢م. وقد أمكن اصلاحها في أسرع وقت ، أما في عهد الغورى فإن تلبيس القبة الشريفة بألواح الرصاص على يد المعمار ( المهندس ) خايربك ، كان بمثابة آخر أعمال السلاطين المماليك في الحرم النبوى الشريف .

وبناء على ما تقدم ، فقد ظل المسجد النبوى الشريف محتفظا بالعمارة التى قام بها الأشرف قايتباى بعد الحريق الثانى ، والمتصفة بخصائص ومميزات العمارة المملوكية ، حتى قام العثمانيون بالقضاء على دولة المماليك ، وإدخال بعض سمات العمارة العثمانية بدءا من عهد السلطان سليمان القانونى كما يتضح من الفصول. والأبواب التالية .

# الباب الأول الاعمارية

#### الفصل الأول تاريخ الاعمال المعمارية قبل عهد السلطان عبد المجيد ١٩٢٩ ـ ١٩١٥ ـ ١٩٢٩م

#### الفصل الأول

### تاريخ الاعمال المعمارية قبل عهد السلطان عبد المجيد المحال المعمال المعمارية عبد المحيد المحال السلطان سليمان القانوني ٩٢٦ \_ ٩٧٤ هـ / ١٥١٩ \_ ١٥٦٦م

أسهم العثمانيون قبل استيلاء السلطان سليم الأول على مصر سنة ٩٣٣هـ / ١٥١٧م ، في تقديم الصدقات إلى الحرمين الشريفين ، وكان السلطان محمد الأول (٨١٦ ـ ٨٢٥هـ/ ١٤١٣ ـ ١٤٢١م) ، أول من أرسل الصـــر (١٤١٠ لأهل الحرمين (٢٠) ، ثم خلف السلطان مـراد الثـانى (٨٢٥ ـ ٨٥٦هـ ) ١٤٢١ ـ المحمد ١٤٢١ م، فعين من ماله الخاص لأهل الحرمين كل عام ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ؛ ﴿ وللشرفاء ﴾ (٣) مـثل ذلك . وفي سنة ٥٨هـ / ١٤٤٦م ، حج أحـد وزرائه ، فأمد أهل الحرمين بالأموال الوفيرة والصدقات الجمة (٤) .

أما السلطان بايزيد الثانى (٨٨٦ ـ ٨٨٦هـ) ١٤٨١ ـ ١٥١٢م ، فتمثلت محبته لسكان المدينتين المقدستين ، في ترتيب الصرّ لهم في كل عام ، وفي تخصيص أربعة عشر ألف دينار لفقهاء مكة والمدينة (٥)، وعقب انتصار السلطان سليم الأول (٩١٨ ـ ٩٢٦هـ) ١٥١٢ ـ ١٥١٩م، على المماليك وتلقبه بخادم

<sup>(</sup>۱) الصرّ مأخوذ من صر الدراهم وتوزيعها في أكياس صغيرة لحفظها وتسهيل نقلها ، انظر أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ١٣٨٨هـ / الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨ م حـ٤ ص ٤٥٤ والمقصود بها هنا قطع النقد الذهبية والفضية المرسلة من مصر والقسطنطينية في أكياس لفقراء مكة والمدينة وموظفيها . انظر إبراهيم رفعت باشا : مرآة الحرمين ، الطبعة الأولى ١٣٤٤هـ / ١٩٢٥م جـ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) قطب الدين النهروالي : الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . طبعة غتنغة ١٢٧٤هـ ، ص٢٥٦ . .

<sup>(</sup>٣) القطبى ، المصدر نفسه ، ص ٢٥٦ ويقصد بالشرفاء السلالة الطاهرة من أولاد الحسن والحسين ويعرف أحفاد الحسن بالأشراف وأحفاد الحسين بالسادة . انظر محمد صادق باشا : دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فع . الطبعة الأولى ، المطبعة الأميرية ببولاق ، القاهرة ١٣١٣هـ ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) القطبي : المصدر السابق ، ص ١٩١ ،٢٦١٠

الحرمين الشريفين في احتفال ديني مهيب (١) ، استقبل سنة ٩٢٣هـ / ١٥١٧م بالفرح والسرور مفاتيح الحرمين الشريفين ، التي حملها إليه ابن شريف مكة ، وأعادها لوالده بعد أن أجزل لهما العطاء ، وأقرهما على شرافة مكة (٢) . وأمد سكان الحرمين الشريفين بمبالغ نقدية وعينية ، كما أقر لهم مال الذخيرة المعين لهم من .خزائن مصر في عهد المماليك(٢) ، والمعروف طيلة العصر العشماني وبإخراجات الحرمين الشريفين » ، و وصرة أهالي الحرمين الشريفين » ، وتخصص الأولى لشراء المواد اللازمة للحرمين كالزيت والشمع ومرتبات بعض الوظائف ، وتدفع الثانية لبعض الأشراف والمستحقين من سكان مكة والمدينة (٤) .

وعندما جاء السلطان سليمان إلى الحكم (٩٢٦ - ٩٧٤ هـ) ١٥١٩ \_ ١٥٦٦م، ضاعف ما كان يبعث به والده من الصدقة الرومية ، وضبطها في السجلات المقررة لهذا الوقف من عهد السلطان سليم (٥).

أما المدينة المنورة فقد حظيت منه باهتمام كبير ، فخصص مال الجوالي لأهل الوظائف في الحرم النبوى (٢) ، وسبق غيره في تخصيص ٢٥٠٠ دينار ، كوقف نقدى يخصص لإقراض المحتاجين من أهل الوظائف ، في المدينة حتى ترد

<sup>(</sup>۱) تذكر المصادر فرح السلطان عند سماعه للخطيب في صلاة الجمعة ، وهو يضفي عليه لقب خادم الحرمين الشريفين . ومن المعروف تلقب سلاطين المماليك ومن قبلهم الأيوبيين والعباسيين بهذا اللقب ، انظر حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٨م ، ص ٢٦٧ \_ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن لطف الله ، صحائف الأخبار ، مخطوط بمكتبة طويقبي باستانبول برقم ٢٩٥٤ جــ ٢ لوحة ٥٣٨ أ .

<sup>(</sup>٣) القطبي : المصدر السابق ، ص ٢٨٣ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) أحمد الرشيدى : حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج محقيق ليلى عبد اللطيف ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٨٠م ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) القطبي : المصدر السابق ، ص ٢٤١ ، ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٦) يذكر القطبى في نفس المصدر ص ٣٣٣ أن مال الجوالي كان معروف في عهد المماليك ، وهو ما يؤخذ من الذميين المقيمين في البلاد الإسلامية ، إلا أن السلطان سليم خصصه لأجل نقاوته لأهل الوظائف ، والمتقاعدين المقيمين في الحرمين ومصر .

مخصصاتهم (۱). وقضى بعمله هذا على لجوء أصحاب الوظائف ، إلى الاقتراض من المرابيين (۲). واهتم بأمن المدينة فجدد سورها وقلعتها ، فيما بين ٩٣٩ \_ 9٤٦ هـ / ١٥٣٢ \_ ١٥٣٩ م .

هذا من حيث الاهتمام العام بأمور المدينة ، أما العناية بالمسجد النبوى الشريف، فقد تمثلت في أعمال الترميم والتجديد التي أمر بها في كثير من جوانبه ، حيث بدأها سنة ٩٣٨هـ / ١٥٣١م بارسال مهندسين وفنيين إلى المدينة المنورة . بناء على الشكوى المقدمة من أعيان المدينة عن تصدع الجدار الغربي للحجرة الشريفة ، واحتياج جوانب أخرى من المسجد النبوى للعمارة (٢).

وقد جاء في بعض المصادر أخبار مفصلة عن هذه الأعمال ، من ذلك أن المشرف على العمارة القائمة آنذاك في سور المدينة ، قد باشر الإشراف على ما تم في المسجد النبوى سنة ٩٤٠ ـ ٩٤١ هـ / ١٥٣٣ ـ ١٥٣٤م من الأعمال (٤٠)، التي كان في مقدمتها اصلاح ما تهدم ، من الجدار الغربي للحجرة الشريفة (٥٠). وتدل المدة الطويلة التي استغرقها البناء في الجدار المذكور (٩٣٨ ـ ٩٤٠) ١٥٣١ ـ ١٥٣٣ م. ١٥٣٣ م. على دقة العمل وأهميته ، وربما أن الحجرة ليس لها منذ عمارة السلطان قايتباى سنة ٨٨٨هـ . ١٤٨٣ م جدار ، إلا الدعائم والأساطين التي خمل القبة الكبيرة ، فإن الظن يذهب إلى اعتبار العمل تم في الجزء السفلي من القبة . لا سيما وقد جاء في مصدر معاصر ، بأن القبة الشريفة لبست في ذلك الوقت بالرصاص المقطع (٢٠) ، حماية لها من تلف الأمطار . ومهما يكن الأمر فقد

<sup>(</sup>۱) جاء ذلك في وثيقة من عهد السلطان سليمان برقم ٢٢٠٥ في الأرشيف العثماني باستانبول ورقمت بعد ترجمتها في دارة الملك عبد العزيز بالرياض مخت رقم ٩/٢ - ٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو الفتح محمد بن محمد بن صالح الشافعي : مخطوط بغية الطالبين وإجابة السائلين عن أخبار دار سيد المرسلين ص ١٦١ ، مكتبة الأوقاف ببغداد تخت رقم ٣٤٧٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى : مرأة المدينة ، العلبعة الأولى القسطنطينية ١٣٠٤هـ ، جـ٧ ص ٦٧٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، جـ ٢ ص ٧١٧ .

<sup>(</sup>٥) الممدر نفسه ، جـ٧ ص ٧٠٠ .

 <sup>(</sup>٦) عبد المعلى السخاوى : ٥ الدر الثمين في وصف طيبة ، دار الوحى والتمكين ٥ مخطوط بالخزانة
 الملكية بالرباض رقم ٨١٢٦ لوحة ١٤٧ أ .

توجت الأعمال بفرش وتزيين أرض الحجرة وجدرانها بالرخام الفاخر (١)، ثم كتب على جدارها الغربي ، بعض الأبيات من المدائح النبوية ، والكتابة التأسيسية التالية ونصها :

و جدد هذا المكان الشريف ، السلطان الملك المظفر ، سليمان خان بن السلطان سليم خان ، بن يزيد خان فخر آل عثمان ، خلد الله ملكه بمحمد وآله وصحبه (۲) وسلم ، وتاريخ اتمامه شهر جمادى الأخرى في سنة ٩٤٠هـ، ١٥٣٣م (٢).

أما باب السلام فكان العمل فيه تاليا لأعمال الحجرة الشريفة ، إذ تم هدم البناء المملوكي ، وأعيد بأحسن مما كان عليه ، دون التعرض لفتحة الباب القديمة ، فقد أعيد ترميم مصراعي الباب المعمول من عهد السلطان قايتباى (٤) ، كما زخرفت جوانبه بأنواع الرخام الجيد (٥) ، وقد أشاد بوركهارت الذى زار المدينة سنة ١٢٣٠هـ / ١٨١٤م بالباب المذكور ، وقال : أنه معقود من أعلاه ، وعده أحسن من أى باب في المسجد الحرام ، كما أثنى على زخارفه المنقوشة فوق عقد الباب وعلى جانبيه ، وذكر أنها بحروف كبيرة مذهبة (٢) ، وترتيبها كالتالى :

۱ \_ فوق عقد الباب من الخارج: « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار(۷)، إن الله وملائكته يصلون على النبى الله وملائكته عقبي الدار(۷)، إن الله وملائكته يصلون على النبي الدارولاء والله وملائكته عقبي الدارولاء الله وملائكته يصلون على النبي الدارولاء والله وملائكته يصلون على النبي الله وملائكته يصلون على النبي الدارولاء والله وملائكته يصلون على النبي الله وملائكته والمله والمله والله والله

<sup>(</sup>۱) ابن حجر الهيشمى : مخفة الزوار إلى قبر النبى المختار ، مخطوط بمكتبة الحرم المكى الشريف رقم ١٣٣ تاريخ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) كثر الدعاء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر العثماني وذلك من البدع الثابت حرمتها .

<sup>(</sup>٣) درویش عشقی : الموارد المجیدیة فی تاریخ بلد خیر البریة . مخطوط بالمکتبة الأهلیة بباریس ، رقم ١٠٣٩ . ١٠٣٩ تاریخ ترکی ، لوحة ٤٠ ب ، أیوب صبری باشا : المصدر السابق جـ٢ ص ٦٧٠ .

<sup>(</sup>٤) اولياء چلبى : سياحت نامة سى (كتاب مترجم تحت الطبع) جـ ١٣ ص ٦٥ ، البتنونى : الرحلة الحجازية ، الطبعة الثانية القاهرة ١٣٢٩هـ ، ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى: للصدر السابق ، جـ٧ ص ٧١٨ .

Burckhard . J: Travels in Arabia (London 1968) p. 341.

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد آية رقم ٢٤ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب آية رقم ٥٦ .

ہمدائح نبویة ۱(۱).

Y = 1 في داخل القبة المنشأة فوق الباب حديث (Y)، يحث على الترغيب في الزيارة (Y).

" \_ كتب على الجانب الأيمن من الداخل ، ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ( أ ) ، وكان الله عليما حكيما ( اللهم أدم العز والتمكين والنصر والفتح المين ببقاء عبدك مولانا [ال\_] سلطان سليمان شاه ، بن [ال\_] سلطان سليم خان ، بن بايزيد خان ، بن السلطان محمد ، بن [ال\_] سلطان مراد ، بن [ال\_] سلطان محمد ، بن [ال\_] سلطان بايزيد بن [ال\_] سلطان مراد ، بن [ال\_] سلطان اورخان ، بن [ال\_] سلطان عثمان خان ، أعز الله أنصاره ، وخلد الله ملكه وختم بالصالحات أعماله بمحمد وآله وصحبه ( وسلم ، وذلك مع تاريخ سنة إحدى وأربعين (وتسعة ومائة) (كذا) في شهر صفر ( ( ) . ١٥٣٤ م .

٤ \_ ومكتوب على الجانب الأيسر من المدخل : ( مولينا (كذا) السلطان الملك المظفر سليمان شاه بن السلطان سليم بن السلطان بايزيد خان ، (الملك) (كذا) البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين ، خلد الله ملكه » . وفي نهايته بيتين من الشعر في مدح الرسؤل عليه الصلاة والسلام (٨).

ومما يجدر ذكره أن المسجد النبوى ظل طيلة خمسة أعوام ، بعد بناء باب السلام سنة ٩٤١هـ / ١٥٣٤م ، دون تعمير يذكر ، إلا ما جاء من أن شيخ الحرم

<sup>(</sup>۱) درویش عشقی : المصدر السابق لوحة ۳۹ ب ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۷۲۰.

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا الحديث في الصحيحين أوأى من كتب السنن الأربعة عما يدل على ضعفه .

<sup>(</sup>٣) درويش عشقى : المصدر السابق ، ٣٩ ب ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) ليست من الاية .

<sup>(</sup>٦) سبقت الإشارة إلى أن ذلك من البدع المكروهة .

<sup>(</sup>٧) درويش عشقى : المصدر السابق ، لوحة ٣٩ ب ، أيوب صبرى ، المصدر السابق جـ ٢ ص ٧١٩.

<sup>(</sup>A) درویش عشقی : المصدر السابق ، لوحة ٣٩ ب ، أیوب صبری ، المصدر السابق ، جـ ٢ ص

النبوى الشريف، طالب السلطان باستبدال الأهلة المملوكية، التي تعلو القبة الشريفة والمنارات الخمس، وقد أرسلت الأهلة الجديدة بطريق البحر سنة ٩٤٦هـ/١٥٣٩م، وكانت سبعة أهلة من النحاس المطلى بالذهب (١)، وركب هلال القبة في التاسع عشر من شهر شوال سنة ٩٤٦هـ/١٥٣٩م (٢)، وكان هلالا كبيرا يبرز من عدد من الكريات، وقبل ذلك بأيام ركب هلال المنبر، وأهلة المنارات الخمس (٣).

وبناء على اقتراب سور المدينة من الإنتهاء ، حرص شيخ الحرم على الاستفادة من عناية السلطان سليمان بأمر المدينة ، فقرر السفر إلى الاستانة ، وفاتح السلطان سليمان بحاجة المسجد النبوى الشريف ؛ إلى البناء والترميم في كثير من جوانبه (٤) ، فبرز أمر السلطان إلى والى مصر سليمان باشا<sup>(٥)</sup> ، بالإسراع في ذلك . واختير البناؤون والحجارون والنحاتون ، وأعدت الجمال والدواب وجهز ما يحتاج إليه من الغلال ، وكلف الوالى المذكور بالانفاق على عمارة المسجد النبوى (٢) ، وخصم ذلك من الخزينة الإرسالية (٧) .

(١) قدرالذهب المستخدم في طلاء الأهلة بثمانية عشر ألف دينار سليماني .

<sup>(</sup>٢) محمد بن خضر الرومى : التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوى وسور المدينة . محقيق ونشر حمد الجاسر الطبعة الأولى الرياض ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة رقم ٦ من رسائل تاريخ المدينة لمجهول . نشر وتخفيق حمد الجاسر ، الرياض ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م ص ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن خضر الرومى : المصدر السابق . ص ٩٠ . خص المؤلف جدران المسجد والمنارة السنجارية بالحاجة إلى التجديد والترميم مع أن العمارة في عهد السلطان سليمان شملت جوانب كثيرة من المسجد النبوى .

<sup>(</sup>٥) بدأ سليمان باشا الخادم حياته في قصر السلطان ، وتولى عدد من مناصب الدولة في عهد السلطان سليمان ثم تولى ولاية سوريا ومصر ٩٣١ \_ ٩٤١هـ ثم عين صدرا أعظم أربع سنوات ٩٤٨ \_ ٩٥١ \_ ٩٥١ ـ ٩٥١ م عزل وتوفى سنة ٩٥٥هـ . انظر صالح لمعى مصطفى ، المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعمارى ، دار النهضة العربية . بيروت ١٩٨١م ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٦) محمد بن خضر الرومي . المصدر السابق ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٧) تذكر ليلى عبد اللطيف في مقدمتها لكتاب حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج لأحمد الرشيدى ص ٢٢ أن الفائض عن نفقات مصر في العصر العثماني يرسل إلى الأستانة ويعرف و بالخزينة الإرسالية إلى الأبواب الشريفة الخنكارية ، انظر تعليق محمد شفيق غربال على أجوبة حسين افندى الروزنامجي : عن ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية ، مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة المجلد الرابع جـ١ ، ١٩٢٦ ص ١٠٠

وإذا كان اتمام عمارة سورة المدينة المنورة وقلعتها ، قد تم في نهاية السنة التي بدأت فيها عمارة المسجد النبوى الشريف ، فإنني لم أجد بعد استقصائي لأسماء القائمين بالعملين ، ما يفيد بمشاركة أحد من المهندسين أو المباشرين أو النظار المشرفين على عمارة السور المذكور ؛ في أي من الأعمال التي بدأت في المسجد النبوى الشريف في نهاية سنة ٤٦٩هـ / ١٥٣٩م ، ففي ذي الحجة من هذا العام وصلت الجمال والبهائم من البحر مع أمين العمارة ، كما وصل المدينة أهل الخبرة بالبناء وقطع الحجارة ونحتها . وفور وصولهم تشكل مجلس من شيخ الحرم ، وقضاة المدينة ، ومهندس البناء على بن تبك وأمينه الزيني حسن ؛ ومن كان في المدينة المنورة من البنائين الواردين والمقيمين ، فكشفوا على المسجد الشريف ، واطلعوا على المراسيم التي حملها أمين البناء من الأستانة ، والقاضية بإسناد نظارة ، وما يحتاجه المسجد النبوى الشريف ، لشيخ الحرم محمود جلبي (١) .

وكان مما رآه المهندس والبناؤون ، هدم بعض الجدار الغربى مع باب الرحمة وإعادة بنائهما ، وترميم ما تبقى من الجدار الغربى مع الجدار الشرقى ، وذلك بهدم بعض الأجزاء السفلى ، وترك الأجزاء العليا على حالها ، وتقوية باب النساء ، وهدم المنارة السنجارية الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من المسجد من أساسها(٢).

ويفهم من تأخر وصول كاتب العمارة ، الزينى عبدى جلبى ومباشرها تاج الدين الخضيرى ، وما تختاجه العمارة من غلال حتى أوائل ربيع الثانى سنة الدين الخضيرى ، وما تختاجه العمارة الفعلية لم تبدأ إلا بعد هذا التاريخ ، وأن تقدم المهندس مع الحرفيين كان بقصد المقايسة ، المعروفة فى العصر العثمانى بالدراسة

<sup>(</sup>۱) جاء في التحفة اللطيفة لمحمد بن خضر الرومي ، ص ٩٠ أن أمين العمارة قد حمل معه المراسيم المذكورة ، ولا بد أن المجلس قد أحيط علما بفحواها ، كما هي العادة في قراءة الفرامين السلطانية المتعلقة بالمدينة من فوق دكة الأغوات في المسجد النبوى . وقد جاء في الوثيقة التركية رقم ٨٥٤٤ والمترجمة في الدارة برقم ٨٧٢ ما يبين فضل شيخ الحرم المذكور ومحبة أهل المدينة له .

<sup>(</sup>٢) محمد بن خضر الرومي : المصدر السابق ، ص ٩٠ ، ٩١ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن خضر الرومي : المصدر نفسه ، ص ٩٠ .

المبدئية للعمل ، وتقدير ما تختاجه العمارة من مال ووقت (١١) ، فضلا عن إعداد الأحجار ونحتها .

ومهما يكن من أمر فقد بوشر بالهدم والبناء من باب الرحمة (٢)، وتم البناء مزخرفا ، مكتوبا على يمينه من الداخل في إطار من الذهب (٣):

#### وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (٤)، (٥).

#### وعلى يساره :

و إمر بتجديد هذا الباب الشريف ، سيدنا ومولانا [الـ] ـ سلطان بايزيد المظفر [الـ] ـ سلطان سليم بن [الـ] ـ سلطان بايزيد خان بن [الـ] ـ سلطان محمود خان بن الـ سلطان مراد خان بن [الـ] ـ سلطان أورخان بن [الـ] ـ سلطان عثمان خان خلد الله ملكه وأعز نصره بمحمد وآله (٢) وذلك في شهر رمضان المعظم سنة سبع وأربعين وتسعة مائة (كذا)) (٧). ١٥٤٠ م.

ثم انتقل العمل بعدذلك إلى الجزء الشمالي من الجدار الغربي، الذي فيه باب الرحمة ، وكان ماثلا مما يلى المنارة الخشبية (٨) فاقتضى الأمر هدم وبناء الجزء الماثل منه وترميم الجزء الممتد منه إلى باب الرحمة (٩)، وبدء بعد ذلك بالعمل في المنارة الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من المسجد الشريف، والمعروفة بالسنجارية

<sup>(</sup>۱) وثيقة رقم ٢٤ في ١٢٣٥/٥/٢٠هـ محفظة ٧ بحربر محافظ الحجاز أرشيف دار الوثائق القومية بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) محمد بن خضر الرومي : المصدر السابق ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٣) عبد المعلى السخاوى ، الدر الثمين لوحة ١٤٧ أ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية رقم ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر الحاشية رقم ٢ في ص ٢٠.

<sup>(</sup>٧) أيوب صبرى: المصدر السابق جـ ٢ ص ٧١٩

<sup>(</sup>٨) تقع في الركن الشمالي الغربي من المسجد ، انظر الشكل رقم (٣٤)

<sup>(</sup>٩) محمد بن خضر الرومي : المصدر السابق ، ص ٩١ .

وكان ارتفاعها حوالي ٥٣ مترا(١)، فهدمت وعمق أساسها بأكثر من ثمانية أمتار(٢)، حتى ظهر الماء (٣)، ثم استخدمت طرقا فنية في التغلب على الماء المتدفق بغزارة ، تمثلت في وضع ثلاثة دواثر من الخسب القوى في الماء ، ورفع البناء عليها بقدر القامة ، وحفر ما تخت الدوائر المذكورة حتى ظهر الأساس القوى، فأنزلت الدوائر بما عليها من البناء، ثم أخرج الماء من داخل الدوائر وحشيت بالحجر والمونة الجيدة(٤)، وقد بنى الأساس مربعا ٥٥ ر٤ × <math>٥٥ ر٤ مترا(٥)، ورفع البناء بالحجر المنحوت حتى استوى بالأرض ، ثم اختصر منه جزء بسيط من كل البناء ، وبنى في شكل مربع القطاع طول كل ضلع منه أربعة أمتار(٢)، حتى علت المنارة عن سطح المسجد فثمنت(٧) وجعل القسم الثالث منها اسطوانيا (٨).

وبناء على هذه المعطيات الواضحة ، فإن المنارة السليمانية كانت مكونة من ثلاثة أجزاء : جزء سفلى إلى أعلى سطح المسجد مربع القطاع ، والثانى مثمن القطاع ، والثالث اسطوانى القطاع ، وينتهى كل من الطابقين الثانى والثالث

<sup>(</sup>١) أي ٧٩ ذراعا .

<sup>(</sup>٢) أى ١٣ ذراعا . قدر فالترهننس في المكاييل والأوزان الإسلامية : ترجمة كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية ، عمان ١٩٧٠م ص ٨٩ ذراع العمل ٥٦٦٥ سم .

<sup>(</sup>٣) محمد بن خضر الرومى : المصدر السابق ، ص ٩١ ، ويذكر ابن حجر الهيشمى في تحفة الزوار ص ٩٥ مشاهدته للماء وشربه منه .

<sup>(</sup>٤) محمد بن خضر الرومي : المصدر السابق ، ٩١ .

<sup>(</sup>٥) أي سبعة أذرع في سبعة أذرع ، انظر ابن الرومي المصدر السابق ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٦) يذكر ابن الرومي في المصدر السابق ، ص ٩١ أنهم اختصروا من عرضها ذراع ثم ينوها مربعة والأمر يقضي بأن يكون الذراع قد انقص من كل جانب كما هو واضح في الرسم التالي : أو نصفه من جانب ونصف من الجانب الآخر وبذلك يكون ضلعها ستة أذرع أي حوالي أربعة أمتار وهو الأولى .

<sup>(</sup>٧) ابن الرومي ، المصدر السابق ص ٩١ .

Burten: personal Narrative of apilgrimage to El-Madinah and Mec-(A) cah. (New York) vol 2, p. 333

وانظر صالح لمعی : المدینة المنورة ، ص ۸۸ (۹) أيوب صبری المصدر السابق ، جـ۱ ص ۷۷۲ حاشية رقم ۱

بشرفة (٩) وبأعلاها مخروط متوج بهلال على نمط المآذن العثمانية .

ومن هذا يتبين أن المنارة المذكورة جمعت بين طراز المآذن الإسلامية في العصر المملوكي<sup>(۱)</sup>، وبين مميزات المآذن العثمانية ، التي كان أهمها المخروط الذي شاع في الأناضول ، قبل وقت طويل من عهد السلطان سليمان القانوني ؛ كما في مسجد أوج شريفلي بمدينة أدرنة ١٤١١ ـ ١٤٣٨ ـ ١٤٣٨ ـ ١٤٣٨ م (٢) كما استخدم أيضًا بمنارة باب الرحمة في المسجد الحرام في حدود سنة ٩٣١هـ / ١٥٢٤م (٢).

هذا من حيث بناء المنارة السليمانية ، أما الأعمال في هذا الجانب من المسجد، فمنها إصلاح بعض الأخشاب التالفة في مؤخرة المسجد النبوى ، وتقسيم المخزنين الموجودين في مؤخرة الرواق الشمالي ، من عهد الأشرف قايتباى (٤) ، إلى ستة حواصل صغيرة (٥).

أما الجدار الشرقى فرم الجانب السفلى منه ، من خارج المسجد أثناء عمارة المنارة ، وجاء أن باب النساء جدد كذلك وجعل له برجان (٦) ، إلا أن ذكسر البرجين المذكورين ، يفيد بأن المدخل المذكور لم يهدم من أساسه ، لا سيما وأن التقرير الذى قدمه المهندس ، ومن صاحبه من المعلمين قبل بدء العمارة ، ينص على تقوية باب النساء فقط (٧) ، بيد أن البرجين المذكورين عن يمين الباب ويساره من الخارج يقتضى هدم جزء من جدار المسجد من الجانبين مما يؤيد قول ابن حجر

<sup>(</sup>۱) كمال الدين سامح : تطور المآذنة في العمارة الإسلامية ، القاهرة ١٣٧٩هـ / ١٩٥٩م ص ٢٥ وما يعدها .

Goodwin: a history of ottoman architecture (London 1971) p. 97. (Y)

<sup>(</sup>٣) إبراهيم رفعت باشا ، مرآة الحرمين ، دار الكتب المصرية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٣٤٤هـ / ١٩٢٥م جدا ص ٢٣٥ صورة ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر محمد هزاع الشهرى : عمارة المسجد النبوى في العصر المملوكي . دار القاهرة للكتاب : الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ، ص ٣٤٨٠ .

<sup>(</sup>٥) عبد المعلى السخارى ، المصدر السابق ، لوحة ١٤٧ أ .

<sup>(</sup>٦ ، ٧) محمد بن خضر الرومي : المصدر السابق ، ص ٩١ .

الهيثمي من أنهم قدموا باب النساء إلى جهة القبلة وأقاموا فوقه رفرفا (١).

ومهما يكن الحال ، فإن البناء قد انتهى بكتابة اسم السلطان سليمان على الباب المذكور (٢) ، ويستنتج من نوع الخط المكتوب به النص الموجود حاليا أعلى عتب باب النساء من الخارج، أنه مجديد لما كان مكتوبا زمن السلطان سليمان القانوني (٣).

وفى نهاية الأعمال السابقة ، بيضت بعض جوانب المسجد واسطواناته ، ونقش اسم السلطان وتاريخ البناء على رفوف الخشب ، بأعلى الجدار الغربى من المسجد الشريف  $^{(3)}$  . وثما يدعم اهتمام السلطان سليمان بأمر المسجد النبوى ، تلك الأوامر الواردة صحبة أمير الحج المصرى أواخر سنة 980 هـ 1080 م ، والقاضية بتقديم المحراب النبوى الشريف ، وجعل الأولوية فى الأمور كلها لقاضى الحنفية على قاضى الشافعية .

وبناء على ذلك بدئ في السابع عشر من شهر محرم سنة ٩٤٨هـ / ١٥٤١م، في هدم بناء المحراب المبنى سنة ١٨٦هـ / ١٤٥٦م من الخشب في موضع مصلى الأحناف، ونقل من محاذاة طرف الروضة الشمالي الغربي، إلى يمين المنبر الشريف، في محاذاة المحراب النبوي (٦)، وقد استبدل ببناء قوى مزخرف، واستغرق ذلك قرابة شهر وعشرين يوما، وتم افتتاحه بصلاة إمام الحنفية فيه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ٩٤٨هـ / ١٥٤١م (٧)، وخلافا لما صاحب استحداثه سنة ١٨٦١هـ / ١٥٤١م من معارضة، وما قام به أتباع المذهب الشافعي عند نقله سنة ٩٤٨هـ / ١٥٤١م من استياء (٨)، فإن موضعه الحالي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن خضر الرومى : المصدر السابق ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٣) انظر أدناه فصل الكتابات ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف فحوى النص بل اكتفى بقوله أنه مشابه لما كان للسلطان قايتباى في الجدار القبلي والشرقي ويحتمل أن ذلك قد كتب على الأفريز المحيط بسقف الظلة الغربية .

<sup>(</sup>٥) عبد المعلى السخاوى: المصدر السابق ، لوحة ١٤٧ أ .

<sup>(</sup>٦) في موضعه الحالي .

<sup>(</sup>۸ ، ۷) ابن الرومي ، المصدر السابق ، ص ۹۲

ساعد آنذاك في توسيع المكان وزاد من جمال البناء ، وجاء في وصفه من مؤرخين معاصرين أنه على هيئة المحراب النبوى في الزخرفة والبناء (١) إلا أنه بلا حوض (٢) خلافا للمحراب النبوى الذي كان محاطا في العصر المملوكي وما قبله بحوض مفروش بالرخام لمستوى الأرض التي صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام ، كما وضع حوله شريط مذهب فيه آيات من القرآن الكريم (٣) تظهر عليه في الوقت . الحاضر بحروف بارزة لخط الثلث المملوكي وترتيبها كالتالي :

#### ١ \_ حول عقد المحراب من الجهة اليمنى :

و بسم الله الرحمن الرحيم ، و قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (٤) ، قل صدق الله و فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين، (٥) ، و إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ، (٢) ، وفتوكل على الله إنك على الحق المين، (٧).

٢ ـ و عنت رجلى العقد وعلى حنية المحراب شريط مكتوب فيه بخط وحروف ماثلة و التاثبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الله على سيدنا محمد (٩).

<sup>(</sup>١) البرزنجى : نزهة الناظرين في مسجد سيد المرسلين والآخرين ، الطبعة الأولى ، المطبعة الجمالية ، القاهرة ١٣٣٢هـ ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر الهيثمي : المصدر السابق ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) عبد المعلى السخاوى: المصدر السابق ، لوحة ١٤٧ أ.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية رقم ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) سور آل عمران آية رقم ٩٥.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران آية رقم ٦٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة النمل آية رقم ٧٩.

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة آية رقم ١١٢ .

<sup>(</sup>٩) لم يذكر صالح لمعي في المرجع السابق: التصديق والتسليم الموجود حاليا في نهاية الآية الكريمة.

٣ ـ وفي الدائرة التي تتوسط الهرم النحاسي المتوج لأعلى المحراب قوله تعالى «كلما دخل عليها زكريا المحراب (١)» (٢).

أما لوح الرخام الذي كتب عليه اسم السلطان فطوله ٧٢ × ٦٦ سم ، ويظهر خلف المحراب مكتوب عليه بالحفر البارز ، في خمسة أسطر بخط الثلث المملوكي (لوحة رقم ١) ما يلي :

أنشاً هذا المحسراب المبارك الملك المظفر السلطان سليمن شاه بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان أعز الله انصاره بمحمد وآله وسلم وتاريخ جماد[ى] الأول سنة ثمان وتسعمائة من [السهجرة النبوية

ويعتقد البرزنجى بوجود خطأ فى تاريخ النص ، وعلل ذلك بسهو الكاتب (٣). وكما نسبه الدكتور حسن الباشا إلى السلطان سليم الثانى فى سنة ٩٨٠هـ / ١٥٧٢م (٤)، فقد برهنت على أن الصواب هو سنة ٩٤٨هـ / ١٥٤١م (٥).

هذا من حيث بناء المحراب وزخرفته بالنقوش الكتابية ( الشكل رقم ١ ) ، أما الأعمال الناتجة عن نقله في محاذاة المحراب النبوى ، فكانت تسمير عوارض خشبية

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية رقم ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) عن هذه النصوص انظر إيراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ ۱ ص ٤٧٠ ، صالح لمعي : المرجع السابق ص ١٢١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الحرم النبوى الشريف في عهد العثمانيين . منبر الإسلام . العدد رقم ٧ السنة ٢٦ رجب ١٣٨٨هـ ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) محمد هزاع الشهرى : عمارة المسجد النبوى في العصر المملوكي ، مكتبة القاهرة للكتاب . الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، ص٣٦٤ ، وكان لزاما على آنذاك أن أدلل على أن النص المذكور بتاريخه الحالى لايمت إلى العصر المملوكي بصلة . وفيما يتعلق باختلاف المؤرخين حول هذا التاريخ انظر الحاشية رقم ٩ ص ٢٨٣ وما بعدها من كتاب صالح لمعى : المدينة المنورة تاريخها وتراثها المعمارى .

بين السوارى من المنبر إلى دون باب السلام لتعليق القناديل بها ، كما يفعل في الروضة(١) ، ومن المهم الإشارة إلى ما تم في الحجرة الشريفة بعد هذا التاريخ من الأعمال . فرغم سكوت المصادر عند ذكر الاصلاحات التي تمت فيها بعد سنة ٩٤٠هـ / ١٥٣٣م (٢) ، فلقد شاهدت في إحدى زياراتي المتكررة للمسجد الشريف نصا مكتوبا بخط الثلث المملوكي على وزرة من الرخام لم أتبين منه سوى قوله تعالى : ﴿ ووضعتها أنثى ١ (٣) وتاريخ سنة ٩٥٠هـ / ١٥٤٣م، فلعل ذلك يشير إلى عمل هام يكشف عنه من يمكن مستقبلا من قراءة النص كاملا من داخل الحجرة الشريفة . وقد يكون ذلك مزامنا لما ذكره عبد المعلى السخاوى من إبدال التالف من زجاج القمريات التي مخيط برقبة القبة الشريفة بزجاج ملون ، وبناء السبيل الواقع خارج باب السلام قبل سنة ١٥٤٦هـ / ١٥٤٩م (٤). أما في سنة ٩٥٦هـ / ١٥٤٩م فأجريت في المسجد النبوي بعض الأعمال الزخرفية ، برعاية شيخ الحرم(٥). فاستبدل السياج المصنوع من الخشب في مواجهة الروضة المطهرة ، على حد المسجد الأول من جهة القبلة(٦)، بجدار منخفض(٧) يمتد من الحجرة الشريفة إلى الأسطوانة التي قرب باب السلام ، وأقام عليه سياجا من الخشب المخروط ، ثم دهنه باللون الأخضر والأحمر ، وزخرفه برسوم نباتية في طراز الأرابيسك(٨)، وذلك بارتفاع القامة ، وأبقى فيه أربعة مداخل ينفذ منها اثنان إلى

<sup>(</sup>١) يرجع ابن حجر الهيشمي في المصدر السابق ص ٩٥ هذا العمل إلى منة ٩٤٩هـ ، بينما يشير إليها ابن الرومي في المصدر السابق ص ٩٢ دون تاريخ .

<sup>(</sup>۲) انظر أعلاه ص ۱۹.

<sup>(</sup>٣) سور آل عمران آية رقم ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، لوحة ١٤٩ أ .

<sup>(</sup>٥) يذكر عبد المعطى السخاوى في المصدر نفسه ، لوحة ١٤٩ أ ورود الأمير سليمان أغا إلى المدينة سنة ٩٥٦هـ موفدا من قبل زوجة السلطان سليمان ، بقصد إنشاء تكية في المدينة المنورة . فلعل ما قام به شيخ الحرم في هذه السنة من أعمال كان بمشورته أو بأوامر حملها إليه .

<sup>(</sup>٦) اقتصر هذا الجدار في عمارة السلطان قايتباى المملوكي على مقدم الروضة الشريفة .

<sup>(</sup>٧) جاء أن ارتفاعه حوالي ذراع أي أكثر من نصف متر .

Burten: personal Narrative of a pilgrimage to El - Madinah and Me-(A) cah. (London 1907) vol 2, p. 309.

الروضة المطهرة عن يمين المحراب النبوى ويساره ، وواحد عن يمين المحراب السليماني وآخر عن يساره (١) ورغم غموض الهدف من مد البناء ورفع السياج إلا ما جاء من أنه قطع به الصف الأول من جهة باب السلام (٢) ، فإن أحمد بشكارى زاده يذكر في وصفه للمدينة المنورة سنة ١٧٩١هـ / ١٧٩١م، بأن الزوار يدخلون في الأيام العادية من باب السلام ولا يقطعون الصلاة عند إقامتها ، فهم لا يرون إلا رؤوس المصلين ، أما في الجمع وأيام المواسم فيصلى بهم الإمام في المحراب العثماني ؛ ويمنع الزوار حينئذ من ولوج باب السلام حتى تنتهى الصلاة (٣) ومن هذا يمكن تفهم الأسباب التي دعت شيخ الحرم الشريف إلى رفع السياج المذكور، وقد اهتم أيضًا بطلاء ما يتخلله من اسطوانات بالأحمر والأخضر ، إلى أقصى ما تلامسه يد الإنسان المتوسط القامة ، وكذلك الدعائم والاسطوانات المحيطة بالحجرة الشريفة ، واسطوانة محراب التهجد والأسطوانات التي قرب باب النساء ، وسدس أيضًا ساريتين مما يلى صحن المسجد بالحجارة (٤).

وأقام أحجارا في داخل باب السلام من جهة الشرق والشمال ، لمنع الناس من دخول المسجد بنعالهم كما فعل المماليك في حدود سنة ١٤٤٩م عند مدخل باب السلام وباب الرحمة (٥). تقليدا للسلسلة التي وضعها عمر بن عبد العزيز في العصر الأموى على باب السلام ، كما ينسب المؤلف إلى شيخ الحرم المذكور ، استحداث دكة عند باب النساء من الداخل خصصها لخدام الحجرة ، وأقام حولها سياجا مزخرفة ، ودكة أخرى بدرابزين ملون على يمين الداخل من باب جبريل . ونصب في دكة الخدم خزائن جميلة قام بزخرفتها مع أبواب المسجد

<sup>(</sup>۱) ابن حجر الهيشمي : المصدر السابق ، ص ٦١ ، ٩٥ وانظر 90. 2 p. 309

<sup>(</sup>٢) ابن حجر الهيشمى: المصدر السابق ، ص ٦١ .

Burckhardt . op. cit., p. 337.

<sup>(</sup>٤) يقول ابن حجر الهيشمى في المصدر السابق ، ص ٦١ أن تسديس الساريتين كان يقصد منع المسار للفراشين وهو تعليل لم أفهمه .

<sup>(</sup>٥) كان الأمير برديك التاجى قد نصب الأحجار المذكورة زمن الظاهر جقمق . انظر محمد هزاع الشهرى المرجع السابق ص ٢٨١ .

النبوى ؟ وشبك الحجرة الشريفة بمختلف أنواع النقوش (١).

وإذا كانت الأعمال السابقة للسلطان سليمان القانوني، لا تعدو في مجملها أعمال صيانة وترميم ، فإن سقوط بعض أجزاء الجدار الغربي ، مرة ثانية سنة 978 = 1070 م ، بعد عملية الترميم الأولى بخمسة وعشرين عاما . أوجب هدم الجدار وبناءه من أساسه إلى أعنلاه بناءا محكما ، وقد بدأ أوله من باب الرحمة ، واتصل آخره بالمنارة الشمالية الغربية المعروفة بالشكيلية ( $^{7}$ ). ويبدو أن بناء الجدار المذكور استدعى بالضرورة هدم سقف الظلة الغربية والمكون من طابقين ( $^{7}$ ) ، ثم أعيد تسقيفها بعدد من القباب كما يتبين من الرسم المؤرخ سنة 997 = 100 في النص الذي نقش على لوح من الرخام ، في ثلاثة أسطر بخط الثلث المملوكي في النص الذي نقش على لوح من الرخام ، في ثلاثة أسطر بخط الثلث المملوكي (لوحة رقم  $^{9}$ ) ، وفيما يلى نصه :

و بنى هذا الجدار المبارك من باب الرحمة إلى المنارة من أساسه إلى علوه بأمر مولانا السلطان الأعظم مالك الروم والعرب والعجم خليفة الله فى العالم ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين الملك المظفر سليمان شاه خلد الله ملكه وسلطانه فى سنة ٩٧٤هـ / ١٥٦٦م ه.

وقد صاحب بناء السور سنة ٩٧٤هـ / ١٥٦٦م، هدم القبة المبنية سنة

<sup>(</sup>١) ابن حجر الهيثمي : المصدر السابق ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۷۱۸ .

<sup>(</sup>٣) عن صفة بناء سقوف المسجد النبوى في العصر المملوكي انظر السمهودى : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ـ الطبعة الثانية بيروت ١٣٩٣هـ ـ محمد محيى الدين عبد الحميد جـ٢ ص ٥٠٥ ، ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٤) نقلها على حافظ في كتابه فصول من تاريخ المدينة شركة المدينة للطباعة جده ص ٧٤ سنة ١٣٧٨ هـ عن مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق وكان بظاهرها ما يفيد برسمها سنة ٩٩٢هـ.

<sup>(</sup>۰) عبد القدوس الأنصارى : أثار المدينة المنورة ، الطبعة الثالثة ، بيروت ١٩٧٣/١٣٩٣م ص ١٠٦ ، وقد ذكر صالح لمعى في مرجعه السابق ص ٢٩١ أن سوبرنهايم قد نشرها سنة ١٩١٨م في ليبزج بالمانيا ولكن به أخطاء كثيرة .

1۱۸۰هـ/ ۱۱۸۰م فی وسط صحن المسجد الشریف ، والمخصصة لزیت المسجد وشمعه وبعض التحف الثمینة (۱) ، لازدیاد الخلل فیها ، وأعید بناؤها باتقان جید ، وقد جاء فی وصفها أنها قبة كبیرة لها جدران مربعة وبابها یفتح إلى الشرق (۲) ، تم كتب اسم سلیمان القانونی بخط جلی مذهب ، لا یمكن أن یخرج عن خط الثلث المملوكی المستخدم فی جمیع النصوص السابقة . ثم تثبیته فی نهایة البناء علی جدارها القبلی (۲) ، وفیما یلی نصه :

( اعزا لمولانا السلطان الملك المظفر ، مالك البرين والبحرين السلطان سليمان أعز الله نصره ، (٤) . وتظهر بقايا التأثيرات المملوكية ، في الألقاب والعبارات المستخدمة في النصوص بوضوح على هذا النص ، وذلك لأن جميع الأعمال التي تمت في الجزء الأول من العصر العثماني ، أسندت إلى ولاة مصر ، حيث تمكنت الإصالة المملوكية في العمارة والفنون ، من البقاء حتى أواخر القرن العاشر الهجري (٥) . ومن هذا كله يتبين أن الأعمال المختلفة التي قام بها السلطان سليمان طيلة ٣٣ عاما (٩٤٠ \_ ٩٧٤ هـ) ١٥٣٣ – ١٥٦٦م . حفظت المسجد النبوى من التصدع والانهيار ومكنته من أداء رسالته ردحا من الزمن .

<sup>(</sup>۱) كان الخليفة العباسى الناصر لدين الله ٥٧٥ ـ ٦٢٢هـ قد شيدها سنة ٥٧٦هـ فى الطرف الجنوبي الشرقى من صحن المسجد ، ويدو أن هذا تقليد لما فى الجوامع الكبيرة كالجامع الأموى بدمشق وجامع ابن طولون بمدينة القاهرة .

<sup>(</sup>٢) عبد الغنى النابلسى : الحقيقة والجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ، مخطوط بمكتبة الحرم المكى برقم ١١ تاريخ جـ٣ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) لم يذكر أيوب صبرى عند ذكره لهذا النص في مرآة المدينة جــ ٢ ص ٧١٨ ما اذا كان اللوح المذكور في داخل القبة أو خارجها ، إلا أن النصوص التاريخية تثبت عادة في مكان واضح مما يقوى الاعتقاد بأنه كان معلقا على الجدار الخارجي للقبة .

<sup>(</sup>٥) فيما يتعلق بهذا المعنى انظر عبد القادر الريحاوى العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية ، الطبعة الأولى دمشق ١٩٧٩م ص ٢١٤ ، وربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العهد العثماني الطبعة الأولى القاهرة ١٩٨٤م ص ١٦ وما بعدها

#### ٢- اعمال السلطان سليم الثاني ٩٧٤ هـ / ١٥٧٦ ـ ١٥٧٥م

كان السلطان سليم الثانى ٩٧٤ \_ ٩٨٣ هـ / ١٥٦٦ \_ ١٥٧٥ م، يحب أهل الحرمين ويتعهدهم بالصدقات قبل أن يلى السلطنة ، فقد خص فقراء مكة فى بعض مواسم الحج بألفى دينار ، وفقراء المدينة بنصف ذلك ، كما تعهد بعض العلماء والصلحاء بالصلة الدائمة .

فلما ولى الحكم أضاف ذلك إلى دفتر الصرة الرومية في كل عام (١) ، كما زاد سنويا في الصدقة العينية التي كان يرسلها والده بإرسال سبعة آلاف أردب من الحب . ثلاثة لأهل مكة ومثلها لأهل المدينة ، وخمسمائة لفقراء جدة ، ومثلها لفقراء ينبع (٢).

ورغم الاهتمام الذي كان يوليه السلطان سليم الثاني للحرمين ، فإنني لم أجد في المصادر التي اطلعت عليها ما يفيد بحدوث بناء أو بجديد مهم في المسجد النبوى الشريف ، إلا ما جاء من أنه اهتم بإكمال الأعمال التي لم تتم في عهد والده (٣). وكان يمكن اعتبار ما ذكره الدكتور صالح لمعي ، من وجود اسم السلطان سليم الثاني مكتوبا داخل قبة غرب المنبر الشريف ، جزءا من أعمال لم تذكر المصادر تفاصيلها (٤) ، بيد أن المصدر الذي اعتمد عليه يشير إلى النص المكتوب خلف المحراب السليماني وينسبه خطأ إلى السلطان سليم الثاني سنة معهد (٥).

ومن الأعمال المزامنة لعهد السلطان سليم الثاني ، ما قام به الوزير السابق للسلطان سليمان القانوني محمد باشا سنة ٩٨٠هـ / ١٥٧٢م؛ من تطهير مجرى

<sup>(</sup>١) القطبي : المصدر السابق ، ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ٣٥٨ ، ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد العباسى : عمدة الأخبار ، الملحق الخاص بحمود حيدر المدنى ، ص ٤٦٤ ، صالح لمي المرجع السابق ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) صالح لمعي : المرجع السابق ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين : الطبعة الأولى القاهرة ، ١٣٤٤هـ جـ ١ ص ٤٦٥ ، محمد لبيب البتنوني : الرحلة الحجازية ، ص ٢٤٥ .

العين الزرقاء موتزويد حوض الوضوء المنشأ بجوار باب الرحمة بفرع من القناة (١).

وبالنظر إلى ما تم في المسجد النبوى الشريف ، خلال عهد السلطان سليمان القانوني من أعمال متنوعة (٢) فمن المرجح إرجاع ندرة أعمال البناء والترميم في المسجد النبوى الشريف ، في عهد السلطان سليم الثاني إلى عدم الحاجة إليها طوال حكمه القصير نسبيا الذي دام تسعة أعوام فقط .

(۱) القطبى : المصدر السابق ، ۳۰۷ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ۱ ص ۷۲۱ . ولم تصرح المصادر المذكورة بتاريخ بناء السبيل المذكور مما يدعو إلى الاعتقاد بأن يكون الوزير المذكور أول من بناه .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ص ١٧ \_ ٣٣

#### ٣ ـ (عمال السلطان مراد خان الثالث ٩٨٣ ـ ١٠٠٣هـ / ١٥٧٥ ـ ١٥٩٤م

كانت معالجة الخلل الطارئ على الجدار الشرقى ، سنة ٩٤٧هـ / ١٥٤٠م في عهد السلطان سليمان القانونى غير كافية ، إذ سرعان ما عاد التلف إلى كثير من أجزائه في سنة ٩٩٤هـ / ١٥٨٥م ، وبالذات الأجزاء القريبة من باب النساء حتى أصبح ميله واضحا وسقوطه متوقعا (١).

وبناء على الشكوى المقدمة من سكان المدينة المنورة ، إلى السلطان مراد الثالث في هذا الخصوص ، صدر الفرمان السلطاني ، بإرسال الموظفين المختصين ، والمعدات اللازمة عن طريق مصر (٢) ، وفور وصول أمين المباني إلى المدينة المنورة قام بإجراء المقايسة المعتادة ورفع نتائجها إلى السلطان ، إلا أن ما تشير إليه بعض المصادر من موافقة السلطان مراد على استخدام ما لا يصلح للتعليق ، من القناديل والحلى المخزونة في حاصل المسجد النبوى ؛ في الصرف على العمارة المذكورة (٣) ، يدل على أشياء منها :

١ \_ أن تكون الدولة قد عانت آنذاك من ضائقة مالية ، مما حدا بها إلى استخدام
 الأموال المخزونة في تمويل العمارة .

٢ ـ أن يكون ناظر العمارة أو شيخ الحرم النبوى أو هما معا ، قد زينا للسلطان فكرة استخدام التحف المخزونة ، نظرا لكثرتها ونقاوة مصدرها ، لا سيما وقد جاء مايفيد بمعارضة بعض أهل المدينة لذلك ، بدعوى أن ذلك يفوت على السلطان مراد الثالث ، فرصة الانفاق على العمارة من مال الدولة (٤).

ولذلك باشر ناظر العمارة بنفسه ، استخراج الأموال المذكورة ، من حاصل

<sup>(</sup>۱) ملا أحمد الأنصارى : رسالة في عمارة جدار المسجد النبوى سنة ٩٩٥هـ مخطوط بمكتبة السليمانية استانبول ضمن مجموع ١١٥٧ رسائل ص ١٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) لم يتضع ما إذا كان العمال قدموا كلهم من استانبول إلى مصر ، أو أن الأمر قد كلف والى مصر بإرسال معلمى العمارة وعمالهم من مصر .

<sup>(</sup>٣) ملا أحمد الأنصارى : المصدر السابق ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ملا أحمد الأنصارى : المصدر السابق ، ص ١٢٧ .

الحرم النبوى الشريف ، وسافر بها إلى مصر ، لسبك كل جنس إلى أصله ؛ ثم عاد بها إلى المدينة ، وصرف المتحصل منها في أجور العمارة ولوازمها .

وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذه العمارة ، اقتصارها على هدم الجدار الممتد من باب النساء إلى المنارة السليمانية (۱) ، بطول ثلاثة وستين مترا في ارتفاع أحد عشر مترا (۲) ، وقد تطلب الأمر هدم سقف الرواق الشرقي وأحكام بنائه ، خاصة وأن بعض المصادر ذكرت ، اغتباط السلطان مراد الثالث بما تم في المسجد من عمل ، وارساله الخلع والمنح السخية إلى البنائين والعمال وأعيان المدينة ، ومع ذلك لوح من الرخام كتب عليه بدار السلطنة ما يلى :

اللهم خلد ملك من جدد هذا الجدار المحترم وهو مؤلينا (كذا) السلطان الأعظم والحاقان الأكرم سلطان القبلتين وخادم الحرمين الشريفين السلطان مراد خان تاريخه جدد جدارا بالمسجد النبوى السلطان مراد لوجه الله .

990 = 77 + 11 + 140 + 140 + 140 + 140 + 140 + 110 + 110 سنة خمس وتسعين وتسعمائة 990 = (7).

ولا بد من تثبيت اللوحة المذكورة ، على إحدى جوانب الجدار المجدد ، خلافا لم ذهب إليه صالح لمعى من أنها علقت على الجدار القبلى (٤). أما سقف الرواق المجدد ، فلم تذكر عنه المصادر شيئا . بيد أنه يؤخذ من الرسم المنقول من إحدى المخطوطات المؤرخة سنة ٩٩٧هـ / ١٥٨٤م (٥)، (لوحة رقم ٩) استخدام القبب الخشبية في تسقيفه (٢).

<sup>(</sup>١) القطبي : المصدر السابق ، ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>۲) أى خمسة وتسعون ذراعا فى الطول وسبعة عشر ذراعا فى الارتفاع ، انظر القطبى : المصدر السابق ، من ١٣٥ ، لمعى : المرجع السابق ، ص ١٣٥ ، لمعى : المرجع السابق ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٢٥ .

<sup>(</sup>٤) صالح لمعي : المرجع السابق ، ص ١٢٢

<sup>(</sup>٥) على حافظ : المرجع السابق ، ص ٧٤

<sup>(</sup>٦) ذكر أيوب صبرى أن معظم القباب التي كانت بالمسجد قبل عمارة عبد الجيد كانت من الخشب. انظر أدناه ص ٩٥

ومهما يكن الأمر فإن هذا البناء ، حمى المسجد النبوى الشريف ، من مخاطر الزلازل التي أصابت المدينة سنة ٩٩٦هـ / ١٥٨٧م ، فلم يسقط منه شئ رغم قوة الهزة (١) ، إلا أنه يؤخذ من شمول الترميم في سنة ٩٩٧هـ / ١٥٨٨م لجميع أنحاء سطح المسجد(٢) ، تأثر بعض أجزائه بالزلازل المذكورة ، كما تم أيضاً في هذه السنة تبيض جدران المسجد ، وطلاء ثلاثمائة اسطوانة ، وإحداث شمسات مذهبة (٣) بأعلى الجدران (٤).

أما العمل الثانى والمتبقى من أعمال السلطان مراد خان الثالث ، فى المسجد النبوى الشريف سنة ٩٩٨هـ / ١٥٨٩م ، فكان بناء المنبر الرخامى الجميل ، الواقع حاليا فى موضع المنبر النبوى الشريف ، يمين المحراب النبوى ، وكان السبب فى استحداثه إيلاغ السلطان مراد الثالث ، بتلف الأجزاء السفلى ، من منبر الأشرف قايتباى المبنى سنة ٨٨٨هـ / ١٤٨٣م (٥). ورغم ندرة المعلومات المتعلقة بما تم فى هذا الأمر من مراسلات ، بين السلطان وولاة الأمر فى المسجد الشريف، لا سيما وأن الأمر يستدعى حصول السلطان على مواصفات جيدة ، عن مسقط المنبر الأول من ناحية الطول والعرض ، حتى لا يخرج المنبر الجديد عن القاعدة المألوفة فى المحافظة على وضع منبر الرسول على حنع النبر الجديد عن القاعدة المشجد الأمر التى يجب مراعاتها قبل الإقدام على صنع المنبر .

وبناء على ذلك فلا بد أن يكون السلطان مراد الثالث ، قد كلف مهندسا من قبله بالسفر إلى المدينة لإجراء المقايسة المعتادة ، وهو ما يدعو إلى الظن بأن ذلك كان من مهام المهندس ، الذى قام بعمارة الجدار الشرقى سنة ٩٩٥هـ/ ١٥٨٦م، خاصة وأن قطع الرخام ونحته ونقشه، بهذه الصفة التى تثير الإعجاب حقا، استغرق

<sup>(</sup>١) ملا أحمد الأنصارى: المصدر السابق، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) القطبي : المصدر السابق ، ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٣) الشمسات : هي جامات مدورة استخدم ماء اللهب في تزينها بالزخرفة المشعة لتماثل أشعة الشمس المشرقة ، وتطلق على النوافذ المسدودة بالزجاج الملون .

<sup>(</sup>٤) القطبي : المصدر السابق ، ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٧٤

وقتا طويلا، مما يجعل الفترة بين انتهاء العمل الأول وهو سنة ٩٩٥هـ / ١٥٨٦م، وترميم المنبر سنة ٩٩٨هـ / ١٥٨٩م ، أمرا مناسبا جدا لمثل هذا العمل الدقيق .

ومما يدعم ذلك ويقويه ما ذكرته المصادر ، من أن السلطان مراد خان الثالث اختار عددا من النجارين المهرة والصناع المبدعين (١) ، وكلفهم برفع منبر السلطان قايتباى ووضع المنبر الجديد في مكانه (٢).

وقد لاحظت بأن المنبر المذكور ، مؤلف من عدد من القطع الرخامية المركبة في بعضها ، بطريق التعشيق كما هو واضح في الشكل رقم (٤) ، وأجزاء المنبر الشريف مصنوعة كلها ، من الرخام المصقول ما عدا رقبته المخروطية ، ودرفتا بابه المصنوعة من الخشب الفاخر . واعلاه متوج بهلال تتجه فتحته إلى أعلى، ويتوسطه شكل ورقة نباتية بثلاثة فصوص . ويقدر ارتفاعه عن ارض المسجد الشريف بحوالي سبعة أمتار ، الأمر الذي يؤكد ارتفاع سقف العمارة المملوكية عند تركيبه منة مبعة أمتار ، الأمر الذي يؤكد ارتفاع سقف العمارة المملوكية عند تركيبه من وجود قبة عالية على غرار القبة المحدثة فوقه في العمارة المجيدية سنة ١٢٧٧هـ / قبة عالية على غرار القبة المحدثة فوقه في العمارة المجيدية سنة ١٢٧٧هـ / قبة عالية على غرار القبة المحدثة فوقه في العمارة المجيدية سنة ١٢٧٧هـ / قبة عالية على غرار القبة المحدثة فوقه في العمارة المجيدية سنة ١٢٧٧هـ / قبة عالية على غرار القبة المحدثة فوقه في العمارة المجيدية سنة ١٢٧٧هـ / ١٨٦٠ م

هذا من حيث الارتفاع المميز لمنبر السلطان مراد ، أما الزخارف المنقوشة في كثير من أجزائه ، فتمثل مرحلة متطورة من تاريخ الفن العثماني (٤) ، وأهمها الكتابات المؤرخة لصنع المنبر والظاهرة في واجهة مدخله .

فقد كتب في أعلى المصراعين بالحفر البارز ، نصان في مستطيلين أحدهما على المصراع الأيمن ونصه ( يا مفتح الأبواب ) ( ف) والآخر على الأيسر ونصه ( افتح لنا كل باب ) ، وتظهر الكتابة والزخرفة في الباب المجدد حديثا كما كانت في الباب القديم (٢٠).

<sup>(</sup>۱، ۱) أيوب صيرى: المصدر السابق جدا ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ( الشكل رقم ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر أدناه فصل الزخارف الهندسية والنباتية ص ٢٠٩، ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) قراءة الباحث ، وانظر صالح لمعي : المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٦) شاهدت سنة ١٤٠٣هـ مصراعي الباب الأصليين محفوظين مع بعض مخف الحجرة في إحدى الغرف الملحقة بمؤخرة المسجد الشريف.

ومدخل المنبر مكون من ثلاث قطع من الرخام ، ( الشكل ٤ ) يتوجها عقد مدبب من أعلاه ، ويزينه من الجانبين نصف عمود حلزوني بارز ، كما يظهر في كوشة العقد ستة أبيات من الشعر المدون بخط الثلث البارز ونصها :

أرسل السلطان مراد بن سليم مستزيدا خير زاد للمعاد آمنا في ظلمه خير البسلاد ربنا الهادى به خيسر العبساد بالهدى واليمن من صدق الفؤاد دام منصوبا لأصحاب الرشاد عمر منبرا سلطان مراد 1990-191019(1).

دام في أوج العلى سلطانـــه بحور روض المصطفى صلى عليه منبرا قد أسست أركانه منبرا يعلى الهسدى أعسلاؤه قال معد ملهما تاریخیه

٠١٣ + ٣١٠ + ١٥٠ + ١٥٠ = ١٩٩٨ - ١ ٩٨٥م

ويتوج المدخل صفان من المقرنصات ، أحدهما عت الآخر ، ويعلوها شكل جملونی محلی بزخارف نباتیة بارزة(٢)، وفی أعلاه شرافات بثلاثة فصوص ، علی هيئة المراوح النخيلية ، وقد زرع في أطرافها مسامير لمنع الحمام من الوقوف عليه ، كما تظهر الشهادتان بين المقرنصات في قمة المدخل ، داخل مثلث مكتوب فيه بخط الثلث البارز و لا إله إلا الله محمد رسول الله ، (٣).

وللمنبر تسع درجات في داخله، وثلاث تودي إليه من خارج الباب (٤)، ويبلغ

<sup>(</sup>١) قراءة الباحث ، وانظر أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٧٢ ، صالح لمعى : المرجع السابق ص ١٢٣ ، ويخالف ذلك ما ذكره عبد الحميد العباسي في عمدة الأخبار ص ١٣٥ من أن تاريخه هو سنة ٩٩٩هـ .

<sup>(</sup>٢) انظر أدناه الزخارف النباتية ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) قراءة الباحث:

<sup>(</sup>٤) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٥٢ .

عرض السياج المحيط بدرج المنبر أكثر من نصف المتر ، ويظهر محلى من الجانبين بزخارف هندسية مفرغة ، مؤلفة من دوائر متداخلة وبأحجام مختلفة شكل (١٥) . ويحت مقعد الإمام ثلاث فتحات بعقود متماثلة ، اثنتان منهما على الجانبين (١) وواحدة خلف المنبر ، إلا أنها عميزة بزخارف مماثلة لما في خافقي المنبر . وفوق كل فتحة من الفتحات المذكورة مستطيلان أحدهما فوق الآخر ، مفرغان بأشكال هندسية مثمنة على شكل خلية النحل . وفي أسفل كل جانب من المنبر ثلاث فتحات متماثلة ، على شكل عقود مفصصة ، وحولها زخارف نباتية محفورة في الرخام (٢) . ويتوسط المثلث القائم الزاوية الذي يحلى جانبي المنبر ، دائرة تتماس مع أضلاع المثلث ، بها زخارف نباتية مفرغة ، وعلى جانبي المنبر حلقتان مثبتتان فوق بعضهما ؛ لتثبيت علمي المنبر فيهما .

وترتكز قبة المنبر على أربعة أعمدة من الرخام المثمن ، محلاة بتيجان مقرنصة يعلوهما أربعة عقود مدببة من أعلاها ، بينها عوارض خشبية رابطة ، وفي وسط العقد المواجه لباب المنبر صرة مسننة . وتخلى واجهات العقود زخارف نباتية مشابهة لزخارف المثلثين الجانبيين

كما يعلو واجهة كل عقد تسع شرافات ، على شكل أوراق نباتية بثلاثة فصوص ، وتنقسم العاشرة منها بين كل جانبين (الشكل ١٤) . ويعلو قبة المنبر مخروط مثمن يتوجه هلال كبير ، مثبت في جزئه السفلي مسامير بارزة في طوق محيط بمنطقة الانتقال ، من التربيع إلى التثمين لحمايته من وقوف الحمام عليه . ويبدو أن تزويقه بالألوان جاء في زمن متأخر ، إذ أن أوليا جلبي ظنه عند زيارته للمدينة سنة ١٠٨٧هـ / ١٦٧١م مصنوعا من الفضة الخالصة (٢) عما يرجع استخدام اللون الفضي في تزويق قطعه الرخامية آنذاك .

<sup>(</sup>١) سدت الفتحتان الموجودتان على الجانبين حديثا بسياج من الحديد الملحم كما سدت الفتحات الصغيرة الموجودة أسفل المنبر بسياج مماثل .

<sup>(</sup>٢) انظر أدناه فصل الزخارف النباتية ص ٢٢٤ وانظر لوحة رقم (٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، جـ١٣ ص ٦٥ .

أما ما ذكره الدكتور صالح لمعى من أن منبر السلطان مراد يشبه كثيرا منبر السلطان سليم الثانى بمدينة أدرنة ، والمنشأ ٩٧٦ \_ ٩٨٢ هـ / ١٥٦٩ / ١٥٦٩ \_ ١٥٧٥ مالنانى يبدو جليا ، المنبرين يبدو جليا ، المالمان منبر السلطان سليم الثانى عند المقارنة بينهما فى نوع الزخرفة ودقة التفاصيل ، فمنبر السلطان سليم الثانى أكثر دقة وأغزر زخرفة ، كما أن مخروط القبة محلى برسوم نباتية جميلة ، إلا أن ذلك لا ينفى مطلقا تشابهما فى بعض التفاصيل ، لا سيما المدخل وزخارف الجانبين التى تميز معظم المنابر العثمانية .

ومن الأعمال المزامنة لبناء المنبر ، ما جاء في بعض المصادر من أن السلطان مراد الثالث ، كلف القائمين بوضع المنبر ببناء مكبرية في الحرم النبوى الشريف سنة ٩٩٨هـ / ١٥٨٩م (٢) ، ونظرا لندرة المعلومات في هذا الخصوص ، فلا يعرف ما إذا كانت المكبرية المذكورة ، حلت في موضع المكبرية التي ترجع إلى عهد السلطان قايتباى سنة ٨٨٨هـ / ١٤٨٣م (٣) ، إلا أن بقاء بعض الأعمدة المملوكية أسفل المكبرية حتى الوقت الحاضر ، دليل كاف على أن الأمر اقتصر انذاك على تجديدها وتوسيع مساحتها ، بما تبقى عن بناء المنبر من رخام . ويتأيد ذلك بوضوح التشابه بين الرخام الموضوع من قبل ، في بعض أجزاء المكبرية المجددة حاليا ، وبين رخام المنبر وزخارفه ، كما أن قول الرحالة التركى أولياء جلبي عنها سنة ١٠٨٧هـ / ١٦٧١م أنها محمولة على ثمان دعائم صغيرة (٤) ، دعم قوى لاختلاف حجمها عن المكبرية المملوكية التي أدركها أبو الفتوح المدنى سنة وي لاختلاف حجمها عن المكبرية المملوكية التي أدركها أبو الفتوح المدنى سنة ١٩٧٥م (٥).

أما المكبرية التي شاهدها بيرتون سنة ١٢٦٩هـ / ١٨٥٣م بأربعة أعمدة (٦)

Goodwin: A history of Ottoman Architecture المرجع السابق ، ص ۸۹ ، وانظر (۱) (London 1971) 265, fig 253 .

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر الهيشمي : المصدر السابق ، ص ٩٢ ، أبو الفتوح المدني : المصدر السابق ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، جـ١٣ ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) أبو الفتوح المدني : المصدر السابق ، ص ٧٣ .

Personal Narrative of a pilgrimage to El - Madinah and Meccah .(7) (London 1907) vol 2, p. 308.

فقد أحدثها السلطان مراد الرابع قرب صحن المسجد ، كما يتصع من الحديث عن أعماله (١).

هذا من حيث الأعمال التي قام بها السلطان مراد الثالث ، في الحرم النبوى الشريف على مدى ثلاثة أعوام ، ويتضح منها بقاء المسجد الشريف على هيئته البنائية الأولى ، واقتصار الأعمال المذكورة على الترميم والتجديد .

<sup>(</sup>١) انظر أدناه ص ٥١ .

# ٤ ـ (عمال السلطان محمد الثالث بن السلطان مراد الثالث 1301 ـ ١٦٠٣م

لم يتعرض المسجد النبوى الشريف ، مدة حكم السلطان محمد الثالث ، الذى استمر تسعة أعوام لمخاطر تذكر ، ثما يؤكد متانة وشمول الأعمال التي قام بها والده من قبل . ولذلك اقتصرت خدمات السلطان المذكور بصفة عامة على إرسال الصدقات وبعض المنسوجات الثمينة (١).

ففى أول حكمه أرسل مبلغا من المال ، لسكان وفقراء الحرمين الشريفين ، كما أضاف إلى المخصصات التى عينها السلاطين العثمانيون من قبل ، اثنى عشر ألف أردب ، من محصول القرى التى أوقفها بمصر لهذا الغرض (٢) ، وقرر إرسالها كل سنة مع صرة الحرمين الشريفين (٢) ، ثم أنشأ بعد ذلك تكية لاطعام الفقراء والمساكين بالمدينة المنورة (٤) ، جاء تموينها فيما يبدو من فائض ربع الوقف المذكور.

وقد حالت متانة المسجد الشريف ، وحرص السلطان محمد الثالث ، على اتباع سياسة أسلافه ، في المحافظة على المبنى القديم للمسجد النبوى ، دون رغبته الصادقة في خدمة المدينة وسكانها . فعمد إلى إرسال الصدقات والأوقاف السابقة للتعبير عن مشاعره الصادقة (١) نحو المدينة وسكانها .

<sup>(</sup>١) انظر أدناه فصل التحف والأثاث ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>۲) وهي قرية بتنون ، مليح ، سنون ، هياتم ، ومنية العجيل ، وبهوت ، صفافير ، مجول البيضا ، شنشلخوت ، نقيطا ، صهرجة المشي ، نقليفة ، بغتيبمن ، نويرة سلاو ، باها ، قاى ، وزريبة ، بهدار ، بلوصره ، سقط الخمارة ، اهتلس المدينة كفر حيدر ، قيس ، وانوح ، ريده . انظر أيوب صبرى ، المصدر السابق جـ٢ ص ٧٣٢ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى امرة الحاج لأحمد الرشيدى ص ١٩ ، مخقيق ليلى عبد اللطيف .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٣٣ .

<sup>(</sup>٥) ذكر أيوب صبرى في المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٣٢ ما يدل على استشعار السلطان محمد الثالث لقدمية المدينة ومكانتها في قلوب المؤمنين كوقوفه على قدميه عند سماعه لذكرها أو ورود خبر منها .

# ۵ - اعمال السلطان احمد الا'ول بن السلطان محمد الثالث ۱۰۱۷ \_ ۱۰۲۹ مـ / ۱۳۰۳ \_ ۱۳۱۷م

أولى السلطان أحمد الأول ، سكان الحرمين عناية كبيرة ، فأرسل عند توليه عرش السلطنة خمسة آلاف من الذهب ، لفقراء الحرمين الشريفين (١٠) . أما أوقاف الحرمين الشريفين المرسلة من مصر ، فقد جعل ما يخص الدشيشة الكبرى (٢) ، والمرادية (٣) ، والأشرفية (٤) ، والمحمدية (٥) ، والخاصكية (١٦) ، من أوقاف في إدارة واحدة ، وضم لها الصدقات المختلفة بالإضافة إلى قمع الجراية (٧) ، وعين داود أغا ناظرا لها ، بموجب الفرمان الموجه إلى والى مصر في سنة ١٠١٣هـ / ١٦٠٤م ، كما أضاف إلى ذلك كله ألف أردب من القمع ، المرسل من شونة مصر ، وألف قطعة من الذهب ، زيدت على صرة الحرمين (٨) .

هذا من حيث الصدقات النقدية والعينية ، أما الأعمال المعمارية فكان أهمها

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى : المصدر السابق جـ٢ ص ٧٣٨ .

<sup>(</sup>٢) تذكر ليلى عبد اللطيف في مقدمتها لكتاب حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج . لأحمد الرشيدى . ص ١٤ ، ٢٥ أنها إحدى أوقاف السلطان قايتباى التي أقرت في عهد السلطان سليم الأول عند فتحه لمصر .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى السلطان مراد الثالث ، انظر حسين أفندى الروزنامجي : المصدر السابق ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى السلطان المملوكي الأشرف قايتباي ، انظر حسين أفندى الروزنامجي المصدر السابق ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى السلطان العثماني محمد الثالث ، انظر حسين أفندى الروزنامجي ، المصدر السابق ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٦) قال حسين أفندى الروزنامجى في المصدر السابق ، ص ٤٥ بأن السلطان أحمد الأول أوقف بمصر بعض الأوقاف ، كما ذكر أيوب صبرى في المصدر السابق جـ٢ ص ٧٣٦ ما يؤكد ذلك فلعل هذا الوقف هو المقصود بوقف الخاصكية ، لا سيما وأن ترتيبه جاء بعد الأوقاف المتقدمة على عهد السلطان أحمد الأول .

<sup>(</sup>۷) الجراية هي القمح المرسل في العصر العثماني لسكان الحرمين من مصر ، وكان نصيب الفرد منه أرديا ، وعشرة أرادب للعائلة في السنة وكان يكفي ويزيد . انظر عبد الحق النقشبندي . ٥ من ذاكرتي قبل نصف قرن ٥ مجلة المنهل العدد رقم ٥ سنة ١٣٨٧هـ ص ٢٧٩ حاشية رقم ٧ .

<sup>(</sup>٨) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٣٤ .

إنشاء سبيل جميل مزود بفسقية ، محلاة بالرخام الملون ، قرب باب الرحمة (١) ، قال في مدحها أحد الشعراء :

سلسبیل الماء فیمه مطلسق قید النساس بطیب المسورد قد سری بین ریاض دبجت برخسام أبیسض فسی أسسود وحلا فی العین من مرمسره شکل زهر جل عن قطف الید (۲)

وفي سنة ١٠٢٤هـ / ١٦١٥ (٣)، أرسل السلطان أحمد الأول، فصين من الألماس المكفتين بالذهب والفضة (٤)، لوضعهما على جدار الحجرة بجاه الوجه الشريف . كما أمر في سنة ١٠٢٦هـ / ١٦١٧م، باستبدال السياج الحديدى، الموضوع سنة ١٨٨٨هـ / ١٤٨٣م، أمام المواجهة الشريفة، والذي يرجع إلى عهد السلطان قايتباي، بسياج من الفضة المحلاة بالذهب (٥)، وثبت على جانبه الأيمن لوح مستطيل من الفضة (١٣٠٠ × ٦٦ سم)، أهدى من السلطان نفسه سنة الحراهـ / ١٦١٧م، لوضعه على الجانب الأيمن لمستقبل السياج المذكور . وقد أبدل هذا السياج ، في الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجرى، بالسياج الموجود حاليا (٧) . أما اللوح الفضى فلا زال حتى الوقت الحاضر ، يحلى الجزء العلوى من المستطيل ، الفاصل بين السياج المعدني ، المثبت أمام الوجه الشريف ، والسياج المستطيل ، الفاصل بين السياج المعدني ، المثبت أمام الوجه الشريف ، والسياج

<sup>(</sup>۱) الوثيقة رقم ۷۱ حمراء في ۲۸ شعبان منة ۱۲۵۳هـ محفظة رقم ۲٦۱ عابدين بدون نمرة / محافظ الحجاز بدار الوثائق القومية بالقاهرة ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۷۳۸ .

<sup>(</sup>٢) محمد كبريت الحسيني : الجواهر الثمينة في محاسن المدينة مخطوط بمكتبة الحرم المكي برقم ٢٤ تاريخ ص ٣٢ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) محمد أمين المكى : خلفاى عظام عثمانية حظر تنك حرمين شريفنيدكى . و اثار مبرورة ومشكورة هما يونلرندن ) المطبعة العثمانية ، استانبول سنة ١٣١٨هـ ص ٣٣ ، أحمد زينى دحلان : رسالة عن خيرات الدولة العثمانية وتعميراتها في الحرمين الشريفين ، ملحقة بسالنامة بالعربي . المطبعة الميرية بمكة سنة ١٣٠٣هـ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر أدناه فصل التحف والأثاث ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٥) أحمد زينى دحلان : المصدر السابق ، ص ١٢٢ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ١ ص ٥٨٣ ، وذكر المؤلفان أن السلطان أحمد الأول ، أحضر السياج القديم إلى استانبول ، وقام بوضعه على قبره الذي أعده قبل ثماته ، بجوار جامعه المشهور باستانبول .

<sup>(</sup>٦) أى حوالى ذراعين في ذراع ، انظر أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٣٨ .

<sup>(</sup>۷) انظر أدناه ص ۱٤۰ .

المثبت تجاه صاحبيه ، رضوان الله عليهما ( لوحة رقم ٦ )، وتظهر عليه الكتابة التالية في تسعة أسطر بخط الثلث الاستانبولي :

- ١ بسم الله الرحمن الرحيم ، نبئ عبادى أني أنا الغفور الرحيم (١).
- ٢ يا أيها النبى أنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا (٢).
- وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا $^{(7)}$  اللهم يا رحمن يا رحيم بجاه هذا النبى الكريم أغفر لعبدك المنقاد لأحكام شريعة نبيك العظيم.
- السلطان أحمد بن السلطان محمد بن السلطان مراد بن السلطان مليم .
- ابن السلطان سلیسسان بن السلطان سلیم بن السلطان بایزید بن
   السلطان محمد .
- ٦ ـ بن السلطان مراد بن السلطان محمد بن السلطان بایزید بن السلطان مراد .
- ٧ بن السلطان أورخان بن السلطان عشمان نصره الله نصرا عزيزا و[1] فتح له فتحا مبينا سنة ١٠٢٦هـ .
  - ٨ ـ لوح بسيم خالص الهمت في تاريخه.
  - ٩ \_ لوح السلطان أحمد أهداه حبا خالصا (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر آية رقم ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية رقم ٤٥ ، ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) اقتصر أيوب صبرى في المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٣٨ على ذكر السطر الثامن والتاسع بينما أوردها صالح لمعى في المرجع السابق ص ١٢٣ ، ١٢٤ كاملة وكان ذلك مطابق لما قرأته على اللوح المذكور .

<sup>(</sup>٥) جاء مجموع الأعداد التي تمثلها الحروف المؤرخة بحساب الجمال ١٠٢٧ بزيادة سنة واحدة عن حكم السلطان أحمد الأول المتوفى سنة ١٠٢٦هـ ومرد ذلك كما أعتقد إلى أن الحروف المتكررة لم تخسب مما يوجب اهمال أحد حروف الألف المتكررة ليصبح العدد ١٠٢٦هـ . انظر صالح لمعى : المرجع السابق ص ١٢٤ أو يكون ارساله في سنة ١٠٢٧هـ تنفيذا لرغبته في إرسال هذا النقش قبل وفاته .

#### ٦- (عمال السلطان مراد الرابع ١٠٤١ م- / ١٦٢٢ ـ ١٦٣٩م

لم يسبق أن زاد أحد من السلاطين العثمانيين ، في مسقف المسجد النبوى، حتى جاء السلطان مراد الرابع ؛ فزاد في رواق القبلة ( الظلة ) ثلاث بلاطات مما يلى الصحن ، وكان ذلك أثر تلف البلاطات المسقوفة بالخبشب مما يلى صحن المسجد ، وتعذر الصلاة تختها ، مما دعا القائمين بأمور المسجد إلى مخاطبة السلطان مراد الرابع ، بما آلت إليه سقوف المسجد الشريف . بيد أن ما تضمنته الفتوى الشرعية المقدمة إلى السلطان مراد ، عن عدم التغيير في مباني الحرم النبوى القديم، جعل الباب العالى يطيل في مناقشة الكيفية التي يمكن بها معالجة الخلل السابق، فضلا عن توسع المجلس في مناقشة الأفكار والآراء المتعلقة بتوسيع رواق القبلة .

ومهما يكن الأمر فقد أبلغ والى مصر بما استقر عليه الأمر ، وكلف بإرسال المواد اللازمة للعمارة على وجه السرعة ، ووصل المدينة عدد من الحرفيين والأمراء، صحبة أمين المبانى المعين بمقتضى الأمر السلطاني (١) ، وقد أطلعهم شيخ الحرم النبوى على الأجزاء الآيلة للسقوط وتدارس معهم كيفية إصلاحها .

أما البلاطات الثلاث ، المقرر اضافتها بمؤخرة الرواق القبلي ، فقد أقيمت أعمدتها في محاذاة ما يقابلها من الرواق القبلي والشرقي والغربي ، ونظرا لانفصال سقف البلاطات المذكورة عن سقف المسجد الشريف ، فقد استخدمت القباب الصغيرة في تسقيفها ، بمعدل تسع قباب فوق كل صف من البلاطات المذكورة (٢) ، نظرا لصلاح القباب المنشأة في أجزاء متفرقة من سقف المسجد ، في المذكورة (٢) ، نظرا لصلاح القباب المنشأة في أجزاء متفرقة من سقف المسجد ، والسلطان عهد السلطان قايتباي ١٤٨٨ه / ١٤٨٣م ، والسلطان سليمان القانوني ، والسلطان مراد الثالث (٣) . ولأن حاجة الرواق القبلي من المسجد النبوي إلى الإضاءة والتهوية ، وادت بعد إضافة البلاطات الثلاث إلى السبع الموجودة به من قبل (٤) . فقد أوجد

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ١١ ، ٣٧ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) تعود ثلاث منها إلى عهد الرسول ﷺ واثنتان في مقدم المسجد إلى عهد عمر وعثمان رضى الله عنهما ومثلهما مما يلى صحن المسجد إلى عهد الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٢٩هـ . انظر محمد هزاع الشهرى : المرجع السابق ص ٥١ ، ٨٤ ، ٩٥ ، ٢٥٧

المهندس بينهما منورين جديدين ، جاء الأول منهما على طرف البلاطات المضافة ، مما يلى التقاء الجانب الشرقى منها ، مع الرواق المبنى فى المسجد من هذا الجانب . وجاء المنور الثانى فى الطرف الغربى ، من البلاطات المذكورة ، على نسق المنور الأول أيضاً ؛ ثم فرشت أرضهما بالرمل (١).

وليس من تفسير لانخفاض عدد القباب المنشأة في هذه الإضافة ، بمعدل تسع قباب فوق كل بلاطة ، عن البوائك المطلة على صحن المسجد باثنى عشر عقدا ، إلا بناء المنورين بهذه الصفة ( الشكل ٣٢). ومهما يكن الأمر فقد شعر رواد المسجد الشريف بفوائد المنورين ، مما دعا أحد الشعراء إلى مدحها بالبيتين التاليين :

# یا طیب نفحة باذهنج لم یزل بهوائه لنفوسنا تنفیس مغری بجذب الربح من آفاقه فکأنه للربح مغناطیس (۲).

ويؤخذ من وصف بيرتون للبوائك ، المحيطة بصحن المسجد الشريف سنة ويؤخذ من وصف بيرتون للبوائك ، المذكورة مطلة على الصحن ، بعقود كما هو الحال في واجهات مؤخرة المسجد ومجنبتيه ، وأن القباب نصف برتقالية وبأحجام صغيرة ، محمولة على عقود قوية وسقفها مما يلى أرض المسجد مسطح . كما ذكر بوركهارت أنها مدهونة من الخارج بالجص الأبيض ، أسوة بقباب المسجد الحرام في مكة المكرمة (٤) . وتظهر في الرسم الذي أعده بيرتون سنة ١٢٦٩هـ / ١٨٥٣م، مماثلة لبقية قباب المسجد (لوحة ١٠) ، ورغم ركاكة الأبيات الشعرية المؤرخة لهذا العمل ، والمنقوشة آنذاك في لوح من الرخام ، ثبت على كوشات أحد العقود المطلة على صحن المسجد النبوى الشريف . إلا أن بعض المصادر التي أوردت

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٣٩.

<sup>(</sup>٢) محمد كيريت ، المصدر السابق ، ص ٥١ .

Burton, R., op. cit, vol. 2. P. 308.

Burckhard, J., op. cit, P. 331

النص ألحقت في نهاية الآبيات المذكورة سنة ٩٩٩هـ / ١٥٩٠م (١) ، ظنا منها بأن السلطان مراد الشالث (٩٨٢ ـ ٩٨٢ هـ) ١٥٨٤ ـ ١٥٩٤م، هو المقسود السلطان مراد الشالث (١٨٤ ـ ٩٨٠ هـ) ١٥٨٤ من البيت بالمعنى. دون أن تفطن إلى دلالة أرقام الحروف ، المكونة للشطر الثانى من البيت الأخير ، والتي جاء مجموعها بحساب الجمل ١٠٤٤ وهو زمن السلطان مراد الرابع (١٠٣٦ ـ ١٠٤٩هـ) ١٦٢٢ ـ ١٦٣٩م. ونص الأبيات كما يلى :

بناء الشريف الروضة النبى نبى النصر خير العباد فقلنا على الفور تاريخه فقام بتجديده سلطان مراد (٢)

١٧٢ + ٨٢٤ + ١٥٠ + ١٥٠ = ١٤٠١هـ / ١٣٢١م

ويؤيد ذلك معاصرة محمد كبريت المدنى لهذا السلطان، وذكره البلاطات المذكورة ، عند حصر الأعمال التى قام بها السلطان مراد فى المدينة المنورة ؛ ومنها إنشاء مطعما كان عليه اعتماد « المهاجرين والفقراء والمجاورين ، (٢). كما أن تصريح أيوب صبرى فى مواضع أخرى من كتابه ، بإنشاء السلطان مراد الرابع للبلاطات المذكورة (٤) ، يؤيد ذلك ويقويه . ومهما يكن الأمر ، فنظرا لعمق رواق القبلة بعد توسيع مسقفه ، فقد تطلب الأمر إضافة مكبرية ثانية ، فى نهاية الطرف الشمالى للرواق القبلى مما يلى صحن المسجد ، وقد انفرد عبد الغنى النابلسى بذكرها سنة ١٩٠٦هـ / ١٩٩٤م (٥).

ولا بد من نسبتها إلى السلطان مراد الرابع ، لأن المسجد الشريف لم يشهد منذ

<sup>(</sup>۱ ، ۲) وردت الأبيات المذكورة عند درويش عشقى فى الموارد المجيدية فى تاريخ بلد خير البرية ، جـ ۳ ص ٥٩ ، وعند أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٢٦ . وقد ذكر لمعى فى المرجع السابق ، ص ١٢٣ ، ٢٩١ أنها أبيات ركيكة إلا أننى لاحظت أن البيت الأول يختلف فى وزنه عن البيت الثانى ، مما يدعو إلى الاعتقاد بأن نقله خطأ وأن وضعه الأول على النحو التالى : عن البيت الثانى ، مما يدعو إلى الاعتقاد بأن نقله خطأ وأن وضعه الأول على النحو التالى : بناء شريف لروضة النبى نبى النصر خير العباد

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٨٤ وعن هذا المطعم انظر أيوب صبرى : المصدر السابق جـ٢ ص ٧٣١ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٨ ، ١٨٠ ، ٨٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، جـ٣ ص ٩٦ .

إضافة البلاطات الثلاث ، حتى مشاهدة النابلسي للمكبرية المذكورة ، إلا أعمالا بسيطة قام بها السلطان محمد الرابع سنة ١٠٦٠هـ / ١٠٥٠ ، تركزت كلها في بناء منارة باب السلام وتجديد بعض سقوف المسجد (١).

أما بقية الأعمال التي تمت في عهد السلطان المذكور ، فمنها وضع بلاطات من القشاني الجميل في الحجرة الشريفة ، بدلا من رخامها الذي يرجع إلى عهد السلطان قايتباي (٢).

كما تم تجديد الملاط ، الموضوع على جدران المسجد الشريف من الداخل ، وتلبيس أعمدة المسجد بطبقة سميكة منه ، مع رسم مناظر واقعية للشمس والنجوم والزهور بكفاءة عالية ، أذهلت على حد قول المؤلف زوار المدينة وسكانها (٣). ييد أن بوركهارت لم ير منها سنة ١٢٣٠هـ / ١٨١٤م ، سوى مناظر في الجانب الشرقي من المسجد النبوى ، لبعض مساجد استانبول ، كأياصوفيا ، ومسجد السلطان أحمد ، وبايزيد ، مرسومة بألوان مائية على جدار أبيض ، دون مراعاة لقواعد المنظور . هذا فضلا عن خلو الزهور والأرابيسك ؛ المرسومة على الجزء السفلي من اسطوانات المسجد من الدقة والحيوية (٤). بيسد أن ما رآه الرحالة السويسرى لم يكن في الغالب إلا تجديدا لأعمال تمت قبل حوالي ١٩٠ سنة .

<sup>(</sup>١) انظر أدناه ص ٥٢ \_ ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جدا ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى ، المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٣١ .

# ۷۔ اعمال السلطان محمد الرابع بن السلطان إبراهيم خان ۱۰۵۸ ـ ۱۰۹۹ مـ / ۱۲۴۸ ـ ۱۲۸۷م

احتاجت منارة باب السلام المبنية سنة ٧٠٦هـ / ١٣٠٦م، في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون (١) ، لأعمال التجديد زمن السلطان محمد الرابع ، كما جاء في الشكوى المقدمة من سكان المدينة المنورة ، عن مخاطر المنارة المذكورة ، واحتياج بعض المواضع في الحرم النبوى لأعمال الترميم (٢) . الأمر الذي أوجب إرسال نخبة من المهندسين إلى المدينة لبحث الأضرار المذكورة ، وتقدير المقايسة (٣) ، التي بموجبها كلف والى مصر و أحمد باشا ، بإرسال المبالغ والمواد اللازمة .

ورغم جهلنا بالكيفية التى بنيت بها المنارة المذكورة ، بعد هدم أساسها كله (٤). فإن بعض المعطيات الجيدة ، جاءت من وصف بيرتون لها فى حدود سنة كله (٤). فإن بعض المعطيات الجيدة ، جاءت من وصف بيرتون لها فى حدود سنة العام المعلم ، حيث أفاد بأنها برج طويل رشيق يعلوه مخروط كبير من نحاس أصفر (٥). وبما أن جزؤها العلوى ، تعرض فى عمارة السلطان عبد الجيد للهدم والتجديد (٢) ، فإن دراسة جزئها السفلى ، كاف لشرح معالم بناءها القديم، الذى أعيد كما يبدو على نمط بناء المنارة السليمانية (٧). وهو بناء مربع القطاع يمتد من الأرض إلى أعلى سطح المسجد بحوالى ستة أمتار ، وتتخلله فتحات مستطيلة لإنارة وتهوية سلم المنارة ، وفى نهايته شرفة مربعة ، محمولة على ثلائة

<sup>(</sup>۱) ابن فرحون : نصيحة المشاور وتعزية المجاور مخطوط بمكتبة عارف حكمت برقم ٥١ تاريخ ، ص ٣٤ ، السمهودى : وفاء الوفاء ، جـ ٣ ص ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٣٩.

Burton: op. cit., vol 2, p. 333.

 <sup>(</sup>٦) على بن موسى : وصف المدينة المنورة ، الرسالة الأولى من رسائل تاريخ المدينة تحقيق ونشر حمد
 الجاسر الرياض ١٣٨٢هـ ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>V) انظر وصف بناء المنارة السليمانية سنة ٩٤٨هـ ص ٢٥ \_ ٢٦

صفوف من المقرنصات المتعاقبة، كما غطى البناء بطبقة سميكة من الملاط، مما حال دون معرفة نوع الحجارة المستخدمة في البناء ، وإذا كان هذا العمل خلا على غير المألوف من كتابة تأسيسية ، فإن ما ذكره أيوب صبرى من مزامنته لوضع الرخام في أرضية المنورين المفروشين بالرمل ، في عهد السلطان مراد الرابع ، في أطراف الروضة الشريفة سنة ١٠٦٠هـ / ١٦٥٠م (١١) ، دليل كاف على معرفة إتمام بناء المنارة المذكورة .

ومن الأعمال التي تمت في عهد السلطان محمد الرابع، ما قام به شيخ الحرم النبوى في حدود سنة ١٠٧٣هـ / ١٦٦٢م، من حجز رواق القبلة عن صحن المسجد بأحجار منحوتة ، ثبتت في الأرض بين الأساطين الموالية للصحن ، بقصد منع ماء الصحن من الدخول إلى الرواق القبلى ؛ كما حدث في الأمطار التي شهدتها المدينة في السنة المذكورة (٢).

أما ما كان فوق دكة الأغوات من سقوف ، فقد آلت في حدود سنة الما ما كان فوق دكة الأغوات من سقوف ، فقد آلت في حدود سنة محمد الرابع ، من بعض سكان المدينة المنورة وكبار المسئولين فيها ، وفي مجملها تأكيد على خطورة السقوف المذكورة وضرورة مجديدها (٣) ، وبمقتضاها كلفت أمانة البناء في الاستانة ، بإرسال مهندس متمرس وفعلة ماهرين ، مع تزويدهم بما يلزم من مال ومؤنة ، بموجب الفرمان الذي أسند نظارة البناء ، إلى مدير الحرم النبوى إبراهيم باشا آغا(٤).

وإذا كانت بعض المصادر أفادت بأن إصلاح السقوف المذكورة قد أخذ صورة الترميم بعد هدم التالف منها(٥)، فإن بعض الوثائق العشمانية أفادت بأن المهندس

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٣٩.

<sup>(</sup>٢) أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي : الرحلة العياشية ( ماء الموائد ) صورة بالأوفست عن الطبعة الأولى بالحجر الرباط ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م جـ ١ ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٤١ ، ٧٤٢ .

<sup>(</sup>٤) عن المهام المنوطة بمدير الحرم النبوى ، انظر أدناه ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٤٢ .

محمد رائف باشا ، المشرف على عمارة الحرم النبوى سنة ١٦٦٧هـ / ١٨٥٠م، رم القباب الموجودة في هذا الجزء من المسجد الشريف ، ونسبتها خطأ للسلطان أحمد (١). وكما يتضح من خريطة توزيع الأعمال المعمارية ( الشكل ٣٣)، فلم أجد أن أيا من السلطان أحمد الأول أو الثاني ، قام بعمل معمارى في هذا الجزء من المسجد الشريف أو قريب منه ، مما يجعل نسبة بناء القباب المذكورة للسلطان محمد الرابع أمرا مؤكدا . ولا يعرف على وجه التأكيد ، ما إذا كانت جدران الموضع المجدد من الرواق الشرقي ، قد جددت عند إصلاح السقوف المذكورة ، أم أن الهدم آنذاك اقتصر على عقوده التي تعرضت للهدم والتجديد ، إلا أن كثرة الكتابات الموضوعة بعد ذلك على جدار مؤخرة رواق القبلة ، يدل على تجديد ما إنمام عملية التجديد (٢) وفي نهايتها النص المتضمن اسم السلطان محمود خان بن السلطان إبراهيم خان ، وهو الاسم المرادف لاسم السلطان محمد الرابع ، تيمنا بتعدد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وفيما يلى ذكر النص المؤرخ سنة بتعدد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وفيما يلى ذكر النص المؤرخ سنة بتعدد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وفيما يلى ذكر النص المؤرخ سنة بتعدد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وفيما يلى ذكر النص المؤرخ سنة

جدد الحرم الشريف من فضل الله تعالى وعونه وجزيل عطائه العميم السلطان محمود (7) خان بن السلطان إبراهيم خان ، كان الله له ناظرا (كذا) إبراهيم آغا ، وكان الفراغ في سنة ألف وثلاثين (كذا) (2) وتسعين (3).

أما ما ذكر عن ترميم القبة الشريفة في عهد السلطان محمد الرابع، فلم تصل عنه معطيات وافية إلا ما ذكره البرزنجي ، نقلا عن كتاب مفقود لم أعثر عليه (٦) ، مما يدعو إلى الاعتقاد بأنها أعمال بسيطة لم يأبه لها المؤرخون .

<sup>(</sup>١) الوثيقة رقم ٤٤ من الوثائق التركية المترجمة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض.

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٤٢ .

<sup>(</sup>٣) لم أجد في المصادر والمراجع التي دونت نسب السلاطين العثمانيين وفترات حكمهم ما يدل على أن للسلطان إيراهيم خان ابن يدعى محمود تولى السلطنة في الفترة المذكورة مما يدل على أن المقصود محمد الرابع ١٠٥٨هـ / ١٠٩٩هـ ، انظر زمباور : معجم الأسرات الحاكمة ، جـ١ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) صحها ثلاث.

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٧ ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٤٣ .

### ۸ ـ اعمال السلطان مصطفی الثانی ۱۱۰۹ ـ ۱۱۱۵ هـ / ۱۲۹۴ ـ ۱۷۰۳م

تركزت أعمال السلطان مصطفى الثانى ، فى تجديد سقف المسجد النبوى الشريف ، ففى سنة ١٦٩٥هـ / ١٦٩٥م تلقى السلطان تقريرا من شيخ الحرم النبوى ( أبو بكر آغا )(١) ، عما تهدم من سقوف المسجد الشريف ، وما تلف من أعمدته (٢).

وبناء على خطورة الموقف ، وعدم الحاجة إلى إجراء المقايسة المعتادة ، تم اختيار المعمار سليمان بك لتدبر الأمر ، وكلف والى مصر بإرسال المواد اللازمة للعمارة . وقد جاء في بعض المصادر ما يفيد بأن المعمار المذكور ، بدأ العمل سنة ١١٠٨هـ / ١٦٩٦م ، بعد التباحث مع المسئولين عن المسجد النبوى في المذينة (٣) ، عن كيفية إصلاح التلف المذكور .

وتم تجديد السقوف التالفة ، بعد تجديد حوالى ١٢ اسطوانة ، وفرش الرخام على سطح الحجرة الشريفة ، ورممت بعض المواضع الخربة داخل المسجد النبوى ؛ كما تعهد المعمار المذكور جميع النقوش والزخارف بالإصلاح والتجديد (٤).

ورغم سكون المصادر عن ذكر بعض التفاصيل الهامة ، عن نوع السقوف المجددة وموقعها من المسجد الشريف ، إلا أنه يفهم من نقش تاريخ الإنتهاء من الأعمال المذكورة على لوح من الرخام بتاريخ سنة ١١١١هـ / ١٦٩٩م، وتثبيته على اسطوانة الوفود (٥)، الواقعة في نهاية الروضة المطهرة من الشمال (٦). إلى أن

<sup>(</sup>۱) تولى مشيخة الحرم النبوى سنة ١١٠٦هـ / ١٦٩٤م ، انظر عبد الرحمن الأنصارى : مخفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدينين من أنساب ، مخقيق محمد العروسي المطوى ، الطبعة الأولى تونس ١٩٧٠/١٣٩٠م ص ٦٣ .

٧٤٦ ص ٢٠٠٦) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٤٦ .

<sup>(</sup>٥) كان ذلك عبارة عن ١٧ بيتا من الشعر تعدد الأعمال التي قام بها المعمار المذكور في المدينة ، ولم أشأ نقلها لكثرتها من جهة ، وخلوها من تفصيلات هامة عن العمارة المذكورة . انظر أيوب صبرى: المصدر السابق ، جــ ٢ ص ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر الشكل (٢١).

العمل الذي استخرق حوالي ثلاثة أعوام ١١٠٨ \_ ١١١١هـ / ١٦٩٦ \_ العمل الذي استخرق حوالي ثلاثة أعوام ١١٠٨ \_ ١٦٩٦ \_

ومرد ذلك كما اعتقد إلى كون التجديد ، تم فى الروضة المطهرة المثبت فيها النص ، والتى يجب أن تهيأ للصلاة فى جميع الأوقات ، كما كان الأمر فى العمائر والتجديدات ، التى تمت فى المسجد النبوى منذ تأسيسه . وبعد عودة سليمان بك من المدينة المنورة بعدة أشهر أصابت صاعقة سقف مؤخرة المسجد الشريف بأضرار بالغة (١).

ونظرا لرغبة السلطان في مجديد السقوف المهدمة بأسرع وقت ، وإعجابا بالأعمال الجيدة التي قام بها المعمار سليمان بك في السابق ، كلف بالتوجه مرة ثانية إلى المدينة لإصلاح السقوف المتضررة ؛ كما أسندت له ولاية جده (٢) ومنح وساما بثلاثة ( طوغات (٣)) (٤).

وقام فور وصوله إلى المدينة بإصلاح ما تهدم من السقوف المذكورة (٥) ، على هيئة لم تذكر المصادر نوعيتها ، ولا موضوعها من البلاطات الأربع التي يتألف منها رواق الظلة الشمالية ، إلا أنه يؤخذ من الرسم الذي أعده بيرتون سنة ١٢٦٩هـ / ١٨٥٢م عن المسجد النبوي استخدام القبب في تسقيفها (لوحة ١٢٦٩ ومهما يكن الأمر فقد كتب تاريخ الإنتهاء من العمل المذكور ، على لوح من الرخام تم تثبيته في ركن السقف المجدد وفيما يلى نصه :

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ۲ ص ٧٤٨ .

<sup>(</sup>٢) جاء في رسالة الدرة البهية لكسوة الحجرة الشريفة لمحمد بن أسعد الحنفي . مخطوط بمكتبة بشير آغا الملحقة بمكتبة السليمانية باستانبول ضمن مجموع برقم ٤٧٦ ص٩ أن سليمان باشا كان محافظا لبندر جده وشيخا لحرم مكة وأمينا لعمارة المدينة .

<sup>(</sup>٣) الطوغات الثلاثة : علامة تميز الوسام أو النيشان المخصص في العادة لحكام الباشاويات في الدولة العثمانية ويعرف بالنيشان ذي الدرجة من ثلاثة ذيول (طوغات) . انظر عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني ، الطبعة الأولى . دار التراث ، القاهرة ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٤٨

جدد هذا [الـ]سقف الشريف ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان الغازى مصطفى خان ، خلد الله ملكـ[ـه] وذلك بالنظر (كذا) العبد الفقير المعترف بالتقصير الحاج سليمان باشا ، المحافظ (كذا) جده المعمورة المشرف (كذا) بخدمة رسول الله كله في منة ١١١٢هـ ، / المحمورة المشرف (كذا) بخدمة رسول الله كله في منة ١١١٢هـ ، / ١٧٠٠م (١).

هذا عن الدور المميز الذى قام به المهندس سليمان باشا ، بأمر من السلطان مصطفى الثانى ، فى إصلاح سقف الروضة الشريفة ، وسقف مؤخرة الحرم النبوى، ولم تخرج جميع الأعمال التى نفذها عن أعمال الترميم والتجديد .

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٤٩

#### ٩ ـ (عمال السلطان (حمد الثالث ١١١٥ ـ ١١٤٣ هـ / ١٧٠٣ ـ ١٧٣٠م

اقتصرت أعمال السلطان أحمد الثالث ، على مجديد سقف الظلة الجنوبية الغربية من المسجد النبوى الشريف .

ففى منة ١١٣٧هـ / ١٧١٩م أبلغ السلطان ، بتلف النى عشر عمودا مما يلى الجدار الغربي من المسجد الشريف ، وتهدم السقوف المحمولة عليها(١) ، وقد جاء في إحدى الوثائق العثمانية(٢) ، أن شيخ الحرم أيوب آغا المتولى ١١١٨ ـ ١١٢٤ ما ١١٢٨ ما ١١٢٠ ما ١١٢٠ ما ١٢٢٠ ما المحبر السلطان بأن السقف الموجود في جانب المسجد النبوى الشريف ، بالقرب من مخزن الزيت آل إلى السقوط ، وإنه قد رم عدة مرات فلم يجد فيه . وقد تم الكشف عليه بمعرفته وحضور قاضى المدينة ، وقدرت النفقات اللازمة لتجديد هذا السقف بأربعمائة دينار ذهب ، وتفيد الوثيقة بأن السلطان أمر بصرف المبلغ المذكور من زوائد الأوقاف .

واختير الحاج موسى لأمانة البناء ، وباشر عمله فور وصوله إلى المدينة المنورة . وتم استبدال الأعمدة التالفة بأعمدة جديدة ، وأصلحت السقوف المحمولة عليها بطريقة لم تصرح بها المصادر التي أطلعت عليها ، إلا أنه قد جاء في النص المؤرخ لهذا التجديد ، ذكر المنامتين المجددتين في هذا البناء ، وليس من تفسير لها(٤) إلا أن تكونا جزءا من بلاطتين من البلاطات الأربع ، الموجودة في الظلة الغربية . لا سيما وقد جاء في المصدر المعتمد ، تلف اثني عشر عمودا من الظلة المذكورة (٥). كما يؤخذ من الرسم الظاهر فوق إحدى البلاطات، المحفوظة في متحف الفن

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى: المصدر السابق جـ٢ ص ٧٤٩.

<sup>(</sup>٢) رقم ٤٦٢٨ غير مؤرخة وترجمتها في دارة الملك عبد العزيز بالرياض غت رقم ٣/٢م - ١٧.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ص ٦٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) يمتقد صالح لممى بأن الإصلاح كان خارج المسجد إذ أن ذكر المنامتين الدالة على معنى القبرين ليس لها وجود في المسجد ، انظر المرجع السابق ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، ص ٧٤٩ .

الإسلامى بالقاهرة والمؤرخة سنة ١٤١هـ / ١٧٢٨م (١). ومن الرسم الذى أعده بيرتون ١٢٦٩هـ / ١٢٦٩م (١) استخدام القباب في تسقيف هذا الجانب من المسجد (لوحة ١٠٥) ، وعلى أية حال فقد كتب على لوح من الرخام نص يؤرخ لأتمام هذه الأعمال فيما يلى نصه :

اللهم أيد وانصر دولة من جدد هذه (كذا) المنامتين الشريفتين ، ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان بن السلطان الغازى أحمد خان بن الغازى محمد خان خلد الله ملكه وذلك بمباشرة العبد الضعيف الحاج موسى ووافق بتجديد (كذا) تاريخ المنامتين بالمسجد سنة ألف ومائة وثلاثة وثلاثين / ١٧٢٠ ، (٣).

وبعد الإنتهاء من الأعمال المذكورة ، تبين لأمين البناء تلف جزء من سقف مؤخرة المسجد النبوى ، فقام بإصلاحه بطريقة لم تفصح المصادر عن كيفيتها ولا موضعها من ظلة المسجد الشمالية ، إلا أن المؤكد إعادة استخدام القباب فيما جدد منها بناء على ما ورد في الرسمين السابقين .

ونتيجة لما قام به أمين البناء ، من دقة في العمل وسرعة في الإنجاز ، فقد منحه السلطان أحمد الثالث رتبة أمير الأمراء (٤).

<sup>(</sup>١) حسن الباشا : المرجع السابق ص ١٩٧ .

<sup>(4)</sup> 

# ۱۰ـ (عمال السلطان محمود الا'ول بن مصطفي الثاني ۱۱۶۳ ــ ۱۱۶۸ ــ ۱۷۳۰ ــ ۱۷۵۴م

لم تمض فترة طويلة على الإصلاحات الكبيرة ، التى قام بها السلطان أحمد الشالث سنة ١٩٣٧ه هـ / ١٧٢٠م حتى بدت آثار التلف على أجزاء أخرى من سقف الحرم النبوى الشريف ، الأمر الذى دعا المسئولين فى المدينة المنورة ، إلى مطالبة السلطان محمود الأول ، بما يحتاجه المسجد الشريف من مجديد وترميم . وعليه تم تكليف والى جده أحمد باشا بإصلاح السقوف الخربة ، وأسند الوالى المذكور نظارة البناء إلى الحاج أحمد آغازا). بيد أن المصادر المتوفرة لم تفصح عن نوعية التجديد ولا موضعه من المسجد الشريف ، إلا أن فيما ذكر من مجديد الجزء العلوى من جدار القبلة بعد سقوطه سنة ١١٤٧هـ / ١٧٣٤م ، دلالة كافية على وقوع التجديد فى السقوف الموضوعة على طول جدار القبلة ، عما يلى البلاطة المحدثة زمن سيدنا عثمان رضى الله عنه .

وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذا التجديد ، أن المعمار المذكور اكتفى بوضع أقبية فوق ما تبقى من جدار القبلة ، دون أن يبرز فيه أعمدة أو يسنده بدعامات خارجية (۲) . ولا يعرف ما إذا كان المحراب العشمانى قد تعرض للهدم ، أم أن التجديد اقتصر على ما فوقه من جدار القبلة . وبناء على ما توفر لى من معلومات جيدة عن سقوط جدار القبلة سنة ١١٤٧هـ / ١٧٣٤م، وبدء العمارة سنة ١١٤٨هـ / ١٧٣٦م، فإن المر يتأكد بأن ما قام به والى جده وناظر العمارة ، كان تجديد الجزء العلوى من جدار القبلة ، مع تجديد سقف الرواق ( البلاطة ) المذكورة في اللوحة التأسيسية ، وليس إضافته كما يرى الدكتور صالح لمعي (٣) . استنتاجا من قراءته لما حواه النص

<sup>(</sup>۱) أيوب صيرى: المصدر السابق ، جـ ۲ ص ٧٥٠ .

<sup>(</sup>۲) أيوب صبرى: المصدر نفسه جـ٢ ص ٨٣١

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٨٩

المكتوب على لوح من الرخام ، ثبت بعد إتمام الأعمال المذكورة سنة ١١٤٩هـ / ١٧٣٦م على جدار القبلة ونصه :

و أمر بعمارة هذه (كذا) الرواق الشريف ، ملك البرين والبحرين ، خادم الحرمين الشريفين ، مولينا (كذا) السلطان الغازى محمود خان ابن المرحوم السلطان مصطفى خان ، عز نصره ، وذلك بمعرفة الحاج أحمد باشا محافظ بندر جده المعمورة ، وبمباشرة تابعه الحاج محمد آغا ، في سنة ١١٤٩هـ / ١٧٣٦م(١).

وإذا كان ينقصنا بعض التفصيلات الهامة ، عن نوعية السقوف المجددة في البلاطة المذكورة . فإن القباب الموجودة من زمن السلطان قايتباى في هذا الجزء من المسجد ، ومنها قبة فوق المحراب العثماني ، وقبتان أمام باب السلام ، وأربع بين الحجرة الشريفة وجدار القبلة (٢) ؛ بالإضافة إلى القباب المنشأة في عهد السلطان سليمان القانون ،ى والسلطان مراد الثالث والرابع (٣) . مختم بالضرورة استخدام القباب في الجزء المجدد من السقف المذكور ، ويؤيد ذلك ما جاء من أن برواق القبلة قبل عمارة السلطان عبد المجيد ٥٩ قبة (٤) ، منها ٢٧ قبة فوق البلاطات الثلاث التي أضافها السلطان مراد الرابع سنة ٢٤٠١هـ / ١٦٣٢م (٥) ، و ٣٣ قبة موزعة على بقية سقف رواق القبلة ، منها على الأقل ١٧ قبة في سقف البلاطة المجددة زمن السلطان محمود الأول مما يلى جدار القبلة . ويتأكد ذلك بالرسم الذي أعده بيرتون عن المدينة سنة ١٢٦٩هـ / ١٨٥٣م فقد ظهر فيه عدد كبير من قباب المسجد ( لوحة ١٠) .

وبما أن الجدار المذكور مملوكي البناء ، ولم يتعرض طيلة العصر العثماني لأى من أعمال البناء والتجديد حتى سقوطه سنة ١١٤٧هـ / ١٧٣٤م. فإن النوافذ

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى ، المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٥٠ .

<sup>·</sup> ١٤١ ، ١٤٠ ص ٢٠٠ المصدر السابق ، جـ٢ ص ١٤٠ ، ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ١١ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى ، المصدر السابق ، جـ٧ ص ٨٣٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ٤٩

الموجودة بأعلى الجدار المذكور ، قد أحدثت في عهد السلطان محمود الأول سنة ١٩٤٨هـ / ١٩٧١م ، ويؤيد ذلك خلو جدار القبلة سنة ١٠٨٢هـ / ١٩٢١م من النوافذ المذكورة ، كما جاء في وصف أولياء جلبي لجدار القبلة (١) ، وعدم ذكر النابلسي لتلك النوافذ سنة ١٠٠٦هـ / ١١٩٤م (٢).

أما قول بيرتون أنها من أعمال السلطان قايتباى (٣) ، فمبنى على مماثلتها للنوافذ المملوكية المعشقة بالجص والزجاج الملون . ومهما يكن من أمر فقد أعجب بها بوركهارد سنة ١٢٣٠هـ / ١٨١٥م ، وقال أنها نوافذ زجاجية كبيرة عالية فى الجدار الجنوبى، وبعضها ذات زجاج ملون جميل (٤) . ورغم دلالة تلك المعطيات الجيدة فإنه يرجى لو أمكن التعرف على عددها وصفة أبوابها وموقعها من المحراب العثمانى ، حتى يمكن مقارنتها بالنوافذ الموجودة بجدار القبلة .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق جـ٣ ص ٩٤، ٩٦.

Burton, R., op. clt, vol 2. p. 312.313

<sup>(</sup>T) (E)

# ۱۱ ـ (عمال السلطان عثمان الثالث ۱۱۸ ـ ۱۱۷۸ هـ / ۱۷۵۶ ـ ۱۷۵۷م

آلت بعض سقوف الحرم النبوى الشريف إلى السقوط ، في عهد السلطان عثمان خان الثالث ، كما جاء في التقرير المقدم سنة ١٦٦٩هـ / ١٧٥٥م (١)، والذي يعتقد بأن يكون أمين صرة الحرمين إبراهيم آغا ، قد حمله معه أو قدمه إلى السلطان في العام المذكور ، بناء على مرئياته السابقة ، مما يفسر تكليف السلطان له بالعودة إلى المدينة لتولى أمانة البناء المقترح (٢).

وكما جرت العادة في كثير من الأعمال السابقة ، فقد كلف والى مصر سنة المادة الماد

ورغم ندرة المعلومات عما قام به إبراهيم آغا من أعمال ، فإنه يؤخذ من النص الذى ثبت في المسجد النبوى الشريف ، بعد إصلاح السقوف المذكورة سنة ١١٧٥ هـ / ١٧٥٦م ، أنها إصلاحات بسيطة لم تستغرق إلا بضعة أشهر ، تم في نهايتها تثبيت لوح من الرخام ، في موضع الاصلاحات المذكورة ، مكتوب فيه :

أمر بعمارة الحرم الشريف السلطان الأعظم [الـ] سلطان عثمان خان بن السلطان مصطفى خان ، خلد الله ملكه ، وذلك بمباشرة الحاج المعتمد الأمين إبراهيم آغا أمين صرة الحرمين الشريفين السابق وأمين بناء المسجد النبوى بتوفيقه (كذا) من الله سنة ألف ومأة وسبعين ، ١٧٥٦م (٤).

<sup>·</sup> ٢٠١) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٥٤ .

<sup>(</sup>٣) جرت العادة بخصم الأموال التي تنفقها مصر على بناء الحرمين ، من الخراج المقرر على مصر للدولة العثمانية ، والمعروف و بالخزينة الإرسالية ، انظر مقدمة حسن الصفا والابتهاج لأحمد الرشيدى تحقيق ليلى عبد اللطيف ، ص ٢٢ ، وانظر أجوبة حسين أفندى الروزنامجي تحقيق محمد شفيق ص ١٥ حاشية رقم ١ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٥٤ .

# ١٧ ـ (عمـال السلطـان عبـد الحميــد الأول ١١٨٧ ـ ١١٨٣ هـ / ١٧٧٣ ـ ١٧٨٨م

تنوعت الأعمال التي قام بها السلطان عبد الحميد الأول في المسجد النبوى الشريف ، ففي عهده آلت بعض المواضع من سقفه إلى التهدم والسقوط ، وبناء على خطورة الموقف ، عين محمد أمين بن فيض الله آغا أمينا لإصلاح الخلل الطارئ (۱). وقد قام فور قدومه المدينة المنورة ، مع البنائين وسائر الفعلة المهرة بالكشف على المواضع الخربة من المسجد الشريف (۲). ولا يعرف على وجه التأكيد موضع السقوف المجددة ولا نوعية بجديدها ، إلا أنني أرجح بناء على ما جاء في بعض المصادر ، من الاقتصار في وضع البلاطات الخزفية على اسطوانات الصف من الأول من الروضة (۳) دون غيرها ، أن تكون السقوف المحمولة على هذا الصف من الأعمدة مما جدد في هذه العمارة

وإذا كان تاريخ الأعمال الواقعة سنة ١٩١١هـ / ١٧٧٧م، لم يخص مجديد السقوف بالعمل المذكور، فإن مهمة أمين البناء المذكور، شملت أيضًا فرش الرخام في المدخل الممتد من باب السلام؛ حتى المواجهة الشريفة ، وتلبيس جدار القبلة بالبلاطات الخزفية (٤)، من باب السلام حتى باب المئذنة الرئيسية (٥).

كما تم تزيين جدران الحجرة بالخزف الملون (١)، وفي نهاية الأعمال السابقة نقش النص التأسيسي على قطعة من الرخام ، علقت على السقف المجدد ونصه : أمر بعمارة هذا الحرم الشريف السلطان عبد الحميد خان بن السلطان

<sup>(</sup>۲، ۱) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ۲ ص ٧٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) وثيقة رقم ٩٥/١٩٨ سنة ١٢٠٦هـ من الوثائق العثمانية المترجمة في الدارة برقم د ١/١٦.

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٥) مجموعة محمود حيدر المدنى الملحق بعمدة الأخبار في مدينة المختار . الأحمد عبد الحميد العباسي ص ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٦) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٧ ص ٧٥٦.

أحمد خان خلد الله ملكه مدى الزمان وذلك بمباشرة [الـ]مفتقر إلى الله عبده (كذا) محمد أمين بن فيض الله سنة ألف ومأة وواحد والتسعين (كذا) ١/ ١٧٧٧م(١).

كما ثبت على جدار القبلة مما يلى المواجهة الشريفة ، نص آخر تضمن ستة أبيات من الشعر الركيك ، جاء في النصف الثاني من البيت الأخير و جدده الخان عبد الحميد و (٢). وكتب أيضًا على العمودين الموجودين حاليا ، في المواجهة الشريفة بيتان من الشعر الجيد هما :

يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم (٣)

وكان يمكن التأكيد على أن مشاهدة البيت الأول ، في الوقت الحاضر منقوشا على الرخام الذي حلى العمود الواقع يمين الزائر للرسول على . ووجود البيت الثاني على يساره مما كتب في عهد السلطان عبد الحميد الأول ، بيد أن وضع الرخام على اسطوانات الروضة المطهرة ، وكذلك اسطوانات المواجهة الشريفة، في عهد السلطان سليم الثالث سنة ١٢٠٨هـ / ١٧٩٣م (٤) ، كاف للدلالة على أن الكتابة الحالية بجديد لما كتب سنة ١١٩١هـ / ١٧٧٧م (٥).

ومن الأعمال المزامنة تعليق قصيدة بليغة في مدح الرسول على على محيط الحجرة الخارجي ، وتظهر في الوقت الحاضر مكتوبة بخط الثلث المحفور بحروف

<sup>(</sup>۱، ۲، ۳) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ۲ ص ٧٥٦ ولم يكن البيتان مما قيل في عهد السلطان عبد الحميد الأول ، فقد أنشدهما أحد الأعراب أمام المواجهة الشريفة في حدود المائة الأولى من الهجرة ، انظر السمهودى: المصدر السابق ، جـ ٤ ص ١٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) انظر أدناه ص ٧٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) ذكر عبد السلام الداغستانى فى مخطوطة تخفة الدهر ونفحة الزهر فى أعيان أهل المدينة من أهل العصر ص٩٩ ميكروفيلم فى مركز البحث العلمى فى جامعة أم القرى بمكة برقم ١٠٣٥ تاريخ فى ترجمة خضر بن يحيى بن خضر عدة أبيات من قصيدة قال أنه أرخ بها الأعمال التى تمت فى المسجد النبوى سنة ١٩١١هـ وكان يرجى لو ذكر القصيدة كاملة لاتضحت الأعمال المذكرة.

عربضة على ألواح خشبية مستطيلة (٢٥٠×٥٠ سم تقريبا). محيطة بجدار الحجرة الشريفة من أعلى المشبك الحديدى ، لم يظهر منها في الوقت الحاضر إلا خمسة عشر قطعة ، باثنتي عشرة منها اثنا عشر بيتا من القصيدة المذكورة ، وفي قطعتين منها دعاء بالترضى عن العشرة المبشرين بالجنة (١).

أما ما كان من أبيات القصيدة في جدار المواجهة الشريفة فأبدل في الوقت الحاضر بلوحات حديثة ، كما تم اخفاء ستة أبيات مما يلى الروضة ، وجدار الحجرة الشمالي والغربي ، بطبقة من الدهان لمغالاتها في مدح الرسول على (٢).

ونظرا لتشابه خصائص الخط فيما ظهر من أبيات القصيدة المذكورة ، مع ما تبقى فى المسجد النبوى من النصوص المملوكية ، فإن بالإمكان إرجاع القصيدة المذكورة بناء على الملاحظات السابقة ، إلى عهد السلطان قايتباى وما بعده . بيد أن تصريح أيوب صبرى فى موضعين بنسبتها إلى السلطان عبد الحميد الأول<sup>(٣)</sup>، يدعو إلى الظن بأن تكون قد كتبت على يد مصرى ، محافظ على الكتابة بخط الثلث الثقيل ، ويتأكد ذلك بوضوح التأثيرات المملوكية فى العمارة والفنون العثمانية حتى وقت قريب جدا من تاريخ كتابة القصيدة المذكورة (٤).

ومهما يكن من أمر ، فقد ظهر بعد ذلك بسبعة أعوام ، علامات تصدع في المحراب العثماني سنة ١١٩٨ هـ / ١٧٨٣م، مما جعل المسئولين في الحرم الشريف، يسرعون بإبلاغ السلطان بخطورة الموضع (٥).

ولذلك أرسل السلطان عبد الحيد الأول ، إلى المدينة شخصا متمرسا في

<sup>(</sup>۱) كتب في اللوحة الأولى ٥ اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير ٥ وفي الثانية وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين ١ .

<sup>(</sup>٢) حرصت على عدم كتابة القصيدة مع قراءتي لأبياتها وعلى من أراد الإطلاع عليها كاملة مطالعة مرآة المدينة لأيوب صبرى ، جـ١ ص ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، جدا ص ٥٨٦ ، جـ٢ ص ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ربيع حامد خليفة : المرجع السابق ص ٢٠ وما بعدها ، عبد القادر الربحاوى : المرجع السابق ص

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر نفسه ، جدا ص ٤٧٧ .

الزخرفة والبناء ، تم فى حضوره اطلاع المسئولين فى المسجد النبوى ، على كيفية معالجة الخراب المذكور ، وأجمعت الآراء على ضرورة التجديد والترميم ، مع الإبقاء على النصوص الموجودة فى جدار المحراب فى عهد السلطان قايتباى (١).

ورغم سكوت المصادر عن كيفية معالجة التلف الطارئ على المحراب العثماني، فإن توزيع الكتابات بعد التجديد على يمين المحراب وبساره (الشكل ٢). تفيد بتجديد المحراب من أساسه ، ولولا تعرض المحراب العثماني لمراحل من التجديد بعد هذا التاريخ (٢)، لاعتبرت هيئته الحالية من إنجاز السلطان عبد الحميد الأول سنة ١١٩٨هـ / ١٧٨٣م.

وتنفيذا لما اتفق عليه مع المسئولين في المسجد النبوى الشريف ، أعيدت النصوص المملوكية في مواضعها ، ورتبت في سطرين على يسار المحراب (الشكل ٢) ونظرا للتشابه الكبير في محتواها ، فإن الأمر يقضى بأن يكون أحدهما في يمين المحراب والاخر عن يساره بقصد إبرازها ، غير أنه تبين لي بعد توزيع النصوص في الشكل السابق ، بناء على ما صرح به أيوب صبري (٣) ؛ أنهما في الجهة اليسرى من المحراب العثماني ، وقد جاء في السطر الأول :

1 - بسم الله الرحمن الرحيم ، ( إنما يعمر مساجد الله ... عنده أجر عظيم (٤) صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ، ( أمر بعمارة الحرم الشريف [ال]-نبوى بعد إحراقه في ليلة صباحها عند ثالث عشر رمضان المعظم قدره جرى سنة ثمان مأة وثمانين ، سيدنا ومولانا العبد الفقير المعترف بالتقصير الراجى عفو ربه القدير خادم الحرمين الشريفين الملك الأشرف أبو النصر قايتباى عز نصره ، وذلك بنظارة [ال]حبد الفقير محمد بن [ال]-زمن ، [وشاد](٥)

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، جـ١ ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر أدناه ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٧٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية رقم ١٨ .

<sup>(</sup>٥) جاءت وإنشاد وصحتها ما أثبته .

العمارة بالحرمين الأمير منقر الجمالي ، وذلك في [أيام](١) الأمير(٢) شيخ الحرم الشريف غفر الله لهم ، (٣).

#### ٢ \_ و مخت هذا النص ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم ، أن الذين ينفقون أموالهم ... واسع عليم ، أمر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ورضى الله عن الصحابة أجمعين ، أمر بعمارة هذا الحرم الشريف النبوى المعظم من فضل الله تعالى الفقير الملك المعترف بالتقصير الراجى عفو ربه القدير قايتباى وناظر العمارة محمد بن الزمن بمباشرة قاسم الفقير شيخ الحرم وأمير السادات الجمالى سنقر غفر الله لهم ، وكان الفراغ من هذا الحرم الشريف في شهر رمضان سنة ثمان مأة وثمانين، (٥).

أما الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ، والنصوص المكتوبة بعد التجديد سنة الما الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ، والنصوص المكتوبة بعد التجديد سنة ١١٩٨ هـ / ١١٨٣ م ، فإن بعضا منها ما زال قائما على جانبي المحراب ، مع الاعتقاد بتجديدها في أوقات تالية ، وقد كتب فوق عقد المحراب ، ما يلي :

...  $^{(4)}$  الله الرحمن الرحيم ، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ... وكفى بالله وكيلا  $^{(4)}$  ثم و بسم الله الرحمن الرحيم ، إنما يعمر مساجد الله .... إلى من المهتدين  $^{(4)}$  ثم اللهم شفع هذا النبى فى مجدده السلطان عبد الحميد خان نصره الله  $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) جاء في الأيام وصحتها ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) يقتضى المعنى أن يدعى الأمير الذي سمى في النص الثاني سنقر.

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى : مرآة المدينة ، جـ ١ ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية رقم ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت آية ٤٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة آية ١٨ .

<sup>(</sup>٨) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جدا ص ٤٧٩ .

٤ - ومكتوب على الجهة اليمنى من المحراب : ( بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء .... إلخ (١).

٥ - وفى مقابل هذا الحديث على يسار المحراب مكتوب : ﴿ قَالَ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى

7 - وفى وسط النصين المملوكيين رقم ١ ، ٢ ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والضحى والليل ... وأما بنعمة ربك فحدث ، (٤) ، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضى الله عن سادات (كذا) أصحاب رسول الله أجمعين ) .

٧ - وكتب في نهاية النص المملوكي الأول قصيدة الإمام الوترى(٥) ومطلعها:

(١) سورة البقرة آية ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبرانى فى الجامع الصغير ورمز له بالضعف ولفظه : ﴿ إِن سركم أَن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ﴾ . وفى رواية : ﴿ إِن سركم أَن تقبل صلاتكم صلاتكم فليؤمكم علماؤكم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ﴾ انظر محمد ناصر الدين الألبانى : ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامى بيروت ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامى بيروت معمد مدام ١٣٩٩ . الحديث رقم ١٣٨٩ ، ١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود عن ابن عصر رضى الله عنه باختلاف بسيط فى لفظه ونصه : قال رسول الله مبلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل وألينوا بأيدى أخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله ، انظر منن أبى داود \_ إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، الطبعة الأولى دار الحديث بيروت داود \_ إعداد م ١٩٦٨ م جـ ١ ص ٤٣٣ الحديث رقم ٦٦٦ .

<sup>(</sup>٤) صورة الضحى .

<sup>(</sup>٥) هو مجد الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الوترى البغدادى توفى سنة ٩٨٠هـ انظر يوسف ابن إسماعيل النبهاني المجموعة النبهانية ، الطبعة الأولى القاهرة ، جـ ١ ص ٤١١ .

#### بنو رسول الله أشرقت الدنا ففي نوره كل يجيئ ويذهب

ثم كتب فوقها في سطر طويل ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم ، وإذا يتلى إبراهيم ... الركع السجود ، (۱) ثم و إذ قال إبراهيم ... أنت السميع العليم ، (۲) ثم و إذ قالت امرأة عمران ... وضعتها أنثى ، (۳) ثم و سلام قولا من رب رحيم ، (۵) و ربنا واجعنا مسلمين لك إلى آخر الآية ، (۵) ثم و سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون ، (۱) ثم وهناك دعا زكريا ربه ... عاقر ، (۷) وبعدها و سلام عليكم بما صبرتم فنعمى عقب الدار ، (۸) ثم و قال كذلك الله يفعل ما يشاء ... إلى واركعوا مع الراكعين، (۹) صدق الله العظيم كتبه الفقير نقشى الاسكندراني سنة ۱۱۹۸ه الم

أما التجديدات التالية ، فنظرا لاحتياج باب جبريل إلى شيء منها ، فقد بنى سنة ١٢٠١هـ / ١٧٨٦م بالقوة والمتانة ، ولبست جوانبه بالرخام الملمع (١١). وبناء على طريقة ترتيب الآيات الشريفة ، والمدائع النبوية المكتوبة مع تأريخ العمارة ، على جدران الباب المجدد ، فإن الأمر يتأكد بتجديد هذا الباب من أساسه مما يؤيد قول أيوب صبرى أنه فاق بقية أبواب المسجد النبوى الشريف (١٢).

وكان وضع النقوش على عتب الباب وجدرانه كالتالى : فوق عتب الباب بعد البسملة و وإنه لتنزيل رب العالمين ... من المنذرين الالله ومن يمين عتب الباب

١١) سورج الحج آية ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سوة آل عمران آية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يس آية ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل آية ٣٢.

 <sup>(</sup>٧) مورة آل عمران آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة الرعد آية ٢٤ .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة آية ٤٣.

<sup>(</sup>١٠) أيوب صيرى: المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٧٩ .

<sup>(</sup>۱۱ ، ۱۱) المصدر نفسه ، جـ ۲ ص ۸۹۸

<sup>(</sup>١٣) سورة الشعراء آية ١٩٤

إلى شماله بعد البسملة وقل من كان عدو لجبريل ... للمؤمنين  $(^{(1)})$ , وقل نزل به روح القدس من ربك  $(^{(4)})$ , و جنات عدن مفتحة لهم الأبواب  $(^{(4)})$  ثم بيت شعر في مدح النبي كلة وفي نهايته و سلام عليكم ... فادخلوها خالدين  $(^{(4)})$ .

وعلى الجدار الأيمن كتب و أمر بعمارة هذا الحرم الشريف النبوى حضرت مولينا (كذا) السلطان عبد الحميد خان بنظر المعتمد الحاج محمد سلاحشورى ١٢٠٦هـ / ١٧٨٦م ، (٥).

كما أجريت في نفس السنة أيضا ، تعميرات في بعض أجزاء الروضة المطهرة ، قام بها الحاج محمد آغا (٢) ، ويفهم من اسناد العملين الواقعين في سنة ١٢٠١هـ / ١٧٨٦م إلى الناظرين المذكورين ، بأنهما ليسا في وقت واحد من العام المذكور .

ومهما يكن من أمر ، فإن تجديد الباب الخشيى الواقع يسار المحراب النبوى (٧) ، زامن بعض الأعمال السابقة ، وكذلك كتابة الحديث التالى على جدار المواجهة ، «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ، (٨) . وكلمة « لا اله إلا الله الملك الحق المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين المين المين المين (٩) ، ثم كتابة تأسيسية نصها ، « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة المين ا

هذا عن الأعمال التي قام بها السلطان عبد الحميد الأول ، على مدى ثلاثة أعوام ، وقد تركزت في مجملها في تجديد المحراب العثماني ، والمواجهة الشريفة، وبعض الأجزاء من سقف الروضة المطهرة ، وكذلك باب جبريل عليه السلام . وقد تميزت بالمحافظة على إعادة النصوص المملوكية القديمة ، وإضافة عدد من النصوص التأسيسية .

<sup>(</sup>١) صورة البقرة آية ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ١٠٢ .

**<sup>(</sup>٣) سورة ص آية ٥٠** .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر آية ٧٣ .

<sup>(</sup>٥ ـ ٧) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٧٩ ، جـ٢ ص ٧٥٦ .

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود في كتاب السنة باب في الشفاعة . انظر سنن أبي داود جـ٥ ص ١٠٦ إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس ، الطبعة الأولى ، دار الحديث حمص ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م .

<sup>(</sup>۱۰، ۹) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ۲ ص٧٥٦

## ۱۳ـ (عمال السلطان سليم خان الثالث ۱۲۲/۱۲۰۳ هـ/۱۷۸۸\_۱۸۰۷م

لم تتوفر معلومات كافية عن قرار السلطان سليم الثالث ، بتغطية النصف السفلى من اسطوانات الروضة بالرخام سنة ١٢٠٦هـ / ١٧٩١م ، إلا ما جاء بإحدى الوثائق العثمانية ، من تلف القاشاني الموضوع في عهد السلطان عبد الحميد الأول<sup>(۱)</sup>، على اسطوانات الصف الأول من الروضة المطهرة <sup>(۲)</sup>. وتدل الوثيقة على أن الرخام أرسل من مصر ، بيد أن نحت الرخام المذكور بالدقة والمهارة التي نراها فيما تبقى منه اليوم\* ، يدل على أن نحته ونقله إلى المدينة المنورة استغرق وقتا وجهدا كبيرين ، كما يتقوى الاعتقاد بنحته في مصر ، بعد أخذ القياسات الدقيقة لمحيط اسطوانات الروضة البالغ عددها ١٢ اسطوانة <sup>(۳)</sup> ، بما ذكرته بعض المصادر من إتمام العمل سنة ١٢٠٨هـ / ١٧٩٣م

ورغم غموض دوافع هذا الإجراء من السلطان سليم الثالث ، فإن في نقش القصيدة التركية المنسوبة إليه ، على الأجزاء العليا من الرخام المذكور (٥) ، ما يشرح الرغبة التي درج عليها السلطان في نقش بعض قصائده على العمائر المنشأة في عهده (٦) ، ولهذا أمر بتخليد مدحه للرسول على التقش القصيدة المعدودة من روائع الأدب العثماني (٧) ، والمكونة من ٢١ بيتا مكتوبة بالحفر البارز ، في إطار مستطيل بالجزء العلوى ، من قطع الرخام الموضوعة على النصف الأسفل من اسطوانات المروضة بارتفاع ١٣٠ سم تقريبا (٨) ، ونظرا لخلو اسطوانات المسجد الشريف، قبل الروضة بارتفاع ١٣٠ سم تقريبا (٨) ، ونظرا لخلو اسطوانات المسجد الشريف، قبل

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الوثيقة رقم ٩٥/١٩٨ دفتر المهمة ورقمها في الدارة بعد الترجمة د ١/١٦.

<sup>\*</sup> أستبدل في عهد الملك فهد برخام جديد نقش وزخرف على هيئة الرخام القديم واستبعدت منه القصيدة العثمانية .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى ، المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٤٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) المصدر نفسه ، جـ ٢ ص ٧٥٧ .

Good win: op. cit., p. 404.

<sup>(</sup>٧) صرح بذلك أحد الشعراء الأنراك ممن يجيد العربية والعثمانية بشكل جيد .

<sup>(</sup>٨) أي حوالي ذراعين كما يذكر صبرى في المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٥٧ .

عمارة عبد المجيد من قواعد بارزة (١)، على عكس ما نراه اليوم في كثير منها ، فإن القياس المعطى من البرزنجي معقول جدا بالنسبة لما لبس منها اليوم ؛ إذ جاء في وصفة لها قبل عمارة عبد المجيد بأنها ملبسة بالرخام إلى منتصفها تقريبا (٢).

أما طريقة توزيع أبيات القصيدة فمنها أربعة أبيات على الأسطوانة الأولى من المنبر، ثم أربعة أبيات على التي تليها، ومثلها على الثالثة والرابعة، وبكل من الاسطوانات الخامسة (٣) والسادسة من الصف الأول وخمس من الصف الثاني (٤) بيتان فقط، وبيت واحد على الاسطوانة السادسة المجاورة لمشبك الحجرة. وبالتمعن في أجزاء الرخام الموضوع على اسطوانات الروضة، تبين لى أنه مؤلف من قطع متماثلة في الزخرفة والقياس بكل منها أربع قطع فقط (الشكل ٢٢). ولم يقتصر وضع الرخام زمن السلطان سليم الثالث على الصفين المذكورين بل لبس الصف الثالث من اسطوانات الروضة برخام مماثل، تلف معظمه في عمارة السلطان على العبد (٥).

ولبست أيضاً الأسطوانات المحيطة بالحجرة الشريفة ، والاسطوانات الواقعة بحذاء المنبر والمحراب وما قابلها مما يلى جدار القبلة .

ومما يسترعى الانتباه ، أسناد السلطان سليم الثالث ما تم فى المسجد النبوى سنة الا ١٢١٢هـ / ١٧٩٧م من أعمال ، إلى والى الشام عبد الله باشا بعد سقوط مصر فى يد الفرنسيين سنة ١٢١٣ ـ ١٢١٦هـ / ١٧٩٨ ـ ١٧٩٨م (٦). وقد أسند الوالى المذكور أمانة البناء إلى حافظ إسماعيل المدنى ، الذى جدد بناء باب جبريل

Burckhard: op. cit., p. 330.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) تعرف باسطوانة السرير.

<sup>(</sup>٤) تعرف الرابعة منها ياسطوانة المحرس.

<sup>(</sup>٥) انظر أدناه ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن الجبرتي : تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، الطبعة الثانية دار الجيل بيروت . ١٨٠م ، جــ ٢ ص ١٨٠ .

وكسى جدرانه الجانبية وجدران محراب التهجد ، بالخزف التركي الجميل (١). كما جاء في بعض الوثائق بجديد الزجاج البلوري في بعض نوافذ جدار القبة الشريفة سنة ١٢١٤هـ / ١٧٩٩م (٢). وطلب محافظ المدينة يوسف باشا من السلطان سليم الثالث ، إرسال مكلسين وحجارين وكميات كافية من الرخام ، لإصلاح التلف الذي حل ببعض جوانب سقف المسجد النبوى ، والحجرة المعطرة وإحدى المناثر من أثر الأمطار المتكررة (٣). وتدل التعليمات المكتوبة على بعض حواشى الوثيقة ، أن المواد المطلوبة سترسل عن طريق والى الشام مع بقية الفعلة ، مما يدل على أن العمل قد تم سنة ١٢١٥هـ / ١٨٠٠م، بناء على ما صرحت به الوثيقة رقم ٤٣٣١ في الفقرة ٩ \_ ١٣ فقد جدد الرخام المبسوط في الحجرة الشريفة ، ونصف أرضية المسقوف من الحرم الشريف ، واستمر العمل في النصف الآخر ، أما قطع الأحجار السوداء المفروشة في مصلى النساء ، داخل الظلة الشرقية الممتدة من باب النساء إلى مؤخرة المسجد الشريف ، فأعيد رصفها بعد تجديد التالف منها . وأبدلت الأحجار في الجزء الممتد من باب السلام إلى باب الرحمة، وحتى مؤخرة الحرم الشريف(٤). كما جدد رخام المحراب المجاور لدكة الأغوات مما يلى باب النساء وجددت دكته (٥)، وكذلك الرخام المتساقط خارج باب السلام، وأعلى المحراب النبوى والسليماني (٦)، والدواليب المتصلة بمقدم الروضة (٧)، ورممت كذلك الاسطوانات المتهالكة في الحجرة الشريفة ، وأطراف الحرم المختلفة وكذلك الأعتاب المحمولة عليها ، ورم أيضًا ما كان بداخل المنارات الخمس وخارجها من تصدع ، وأبدلت الأخشاب التالفة وغطيت جدرانها بالجص (٨).

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى ، المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الوثيقة رقم ٤٣٣٨ مؤرخة ١٢١٥، ١٢١٥ رقمها في الدارة بعد الترجمة ٢/١ .. ٥ .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة نفسها ، الفقرة رقم ١١ .

<sup>(£)</sup> الوثيقة رقم ٣٣٦١ G ، رقم الدارة ١٠\_ ١٠ .

<sup>(</sup>٥) الوثيقة رقم ٤٣٣٨ ، رقم الدارة ٢/١ \_ ٥ فقرة رقم ٩ .

<sup>(</sup>٦) الوثيقة نفسها فقرة ١٠ .

 <sup>(</sup>٧) الوثيقة رقم ٢ ٤٣٣١ ، رقم الدارة ٢ / ٨ \_ ١٠ فقرة ١ .

<sup>(</sup>٨) الوثيقة رقم ٤٣٣٨ فقرة ١١ .

كما رممت الشقوق الطارئة على سطوح المسجد الشريف ومناوره الثلائة ، إلا أن الأوسط منها هدم وأعيد بناؤه بأخشاب محكمة « وسطر عليه التاريخ واسم الغازى السلطان سليم خان » (١).

وبناء على ما صرحت به الوثيقة ، فإن التجديدات والترميمات المذكورة انتهت في أواخر جمادى الثانية سنة ١٢١٥هـ / ١٨٠٠م (٢)، وأن المصروف عليها في أواخر جمادى الثانية سنة و١٢١٥هـ / ١٨٠٠م وسبعة وعشرون قرشا (٤).

<sup>(</sup>١) الوثيقة نفسها فقرة ١٢ ، الوثيقة رقم ٤٣٣١ G فقرة ٣ .

<sup>(</sup>٢) الوثيقة رقم ٤٣٣٨ فقرة رقم ١٥.

<sup>(</sup>٣) الوثيقة نفسها فقرة رقم ١٤ ، الوثيقة رقم ٢٣٣١ G فقرة رقم ٣ .

<sup>(</sup>٤) عبد الفتاح حسن أبو علية ، النقود والموازين والمقاييس في منجق الحسا في العهد العثماني ، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الأول للجنة العربية للدراسات العثمانية تونس ١٩٨٤م ، الطبعة الأولى بالرياض ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ص ١٠ .

## ۱۵. اعمال السلطان محمود الثانى ۱۲۲۳ ـ ۱۲۵۵ مـ / ۱۸۰۸ ـ ۱۸۳۹م

اهتم السلطان محمود الثانى، بترتيب ما يرسل لأهل الحرمين، من قبل الدولة العثمانية من الأشياء العينية والنقدية ، فقام محمد على باشا فى عهده، بتكليف والى جده ومحافظ المدينة بحصر سكان المدينتين (۱). الأمر الذى مكن السلطان من وضع قواعد جيدة لمديرية الخزينة الحكومية بالمدينة المنورة ، يتم بموجبها استلام مستحقات الأفراد السنوية من أمين الصرة ، ثم تسليمها مجزأة إلى أصحابها كل شهر ، بموجب سجلات دقيقة تنظم واردات الخزينة ومصروفاتها (۱). وعليه فقد حمى السلطان بعمله هذا ، كثيرا من سكان المدينة المنورة من الإفلاس ، الذى كان يداهمهم بعد شهور قليلة ، من قدوم المحمل المصرى والشامى فى نهاية العام الهجرى ، كما مكن الأرامل وصغار السن ، ممن ورثوا وظائف آبائهم (۳) ، من الحياة بعزة وكرامة ، وحماهم من بيع حصصهم السنوية للتجار والموسرين من أهل المدينة وغيرها (٤).

هذا من حيث الاهتمام بسكان المدينة وترتيب معاشهم ، أما العناية بالمسجد النبوى فتمثل فيما أولاه السلطان محمود الثانى ، من عناية كبيزة لإصلاح القبة الشريفة ، وما جاورها من مقدم المسجد النبوى الشريف ، فى مرحلتين متتاليتين . فإن بعض المصادر أفادت بوقوع أعمال يسيرة فى حدود سنة ١٢٢٨هـ / ١٨١٣م، على يد كاتب ديوان مصر طاهر أفندى (٥) ، الذى عين من قبل السلطان محمود أمينا للبناء ، وبناء على ما وصلنا مما دون فى نهاية العمارة ،على بعض جدران المسجد النبوى وأبوابه من نقوش، وما هو متبق منها الآن ، فإن أيا منها لم يصرح

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٥٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، جـ ٢ ص ٧٦٠ .

<sup>(</sup>٣) كانت الوظائف في المسجد النبوى طيلة العصر العثماني تنتقل بالوراثة إلى الأبناء وبقية الورثة حسب القرابة كما صرحت به بعض الوثائق والمصادر المعتمدة . انظر أدناه ص ٣٩١ ، ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٥٨ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٦١ .

بتجدید أی من القبتین المنشأتین فوق القبور الشریفة ، من عهد السلطان قایتبای المملوکی (۱). إلا أن طریقة وضع بعض النصوص بعد العمارة المذكورة ، و علی الباب الخشبی الواقع طرف المرقد النبوی (۲) . وما هو بارز حالیا فوق شباك المواجهة الشریفة ، فی الطغری العثمانیة المتضمنة اسم وتوقیع السلطان ، مخت عبارة و عمر السلطان محمود صنة ۱۲۲۸هـ / ۱۸۱۳م (۳) . یفید بأن التجدید المذكور ، تركز فی إصلاح بعض جدران القبة الداخلیة الحاویة للقبور الشریفة ، مع تكسیة جدران الحجرة الخارجیة بالبلاطات الخزفیة ذات الطلاء الأزرق القاتم . ویدعم هذا الرأی ما تبقی حول اسم السلطان وتوقیعه من بلاطات خزفیة ، وما صرح به أیوب صبری من إقامة و جدار حول الجدار الذی أقیم فی عهد عمر بن عبد العزیز (۱۵) ، والموجود حالیا ضمن جدران القبة الصغری .

ومن الأعمال المزامنة ترميم باب جبريل ١٢٣٨هـ / ١٨١٣م، بناء على ما صرحت به بعض المصادر من وضع النصوص التالية يمين ويسار الباب ، ففى الجانب الأيمن من داخله ثبت لوح من الرخام مكتوب فيه ، « عمر السلطان الغازى محمود خان نصره الله تعالى سنة ١٢٣٨هـ / ١٨١٣م ، (ه). وداخل الجانب الأيسر لوح آخر منقوش عليه ، « عمر الحرم الشريف أمين البناء كاتب الديوان المصرى محمد طاهر سنة ١٢٢٨هـ / ١٨١٣م ، (ه).

وقد لاحظ بوركهارت سنة ١٢٣٠هـ / ١٨١٥ ترميم الظلة الشمالية من

<sup>(</sup>۱) يخالف هذا ما ذكره أيوب صبرى في المصدر السابق جـ٢ ص ٧٦١ من أن طاهر أفندى قرر مع أهل المدينة أنشاء قبة فوق الحجرة الشريفة .

<sup>(</sup>۲) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ٧٦١ وقد تضمن حديث ضعيف يحث على الزيادة وفي آخره عبارة « كتبه الفقير إلى ربه قونامجي زاده إبراهيم النقشي سنة ١٢٢٨ هـ ،

<sup>(</sup>٣) قراءة الباحث ، انظر صالح لمعي مصطفى ، المرجع السابق ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٧ ص ٧٦١ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٦١ .

المسجد ، وخفض أرضيتها المرتفعة نسبيا (١) ، بمستوى الظلات الأخرى (٢) . وتأكد ذلك في التقرير المقدم إلى والى مصر ، عما تم في المسجد سن ١٢٣٠هـ / ١٨١٥م من أعمال (٣) .

أما أهم الأعمال التي أتمها السلطان محمود الثاني سنة ١٨١٧هـ / ١٨١٧م، فتركزت في تجديد القبة الشريفة ، على أثر عودة الشروخ التي عالجها من قبل طاهر المصرى سنة ١٢٧٨هـ / ١٨١٣م. فأرسل لها من استانبول المدرس من قبل طاهر المصرى سنة ١٢٧٨هـ / ١٨١٣م. فأرسل لها من استانبول المدرس بدار الهندسة الهمايونية حسين رفقي أفندى ، بمرتب شهرى قدره ألف قرش، ووضع تحت تصرفه مائة ألف قرش (٤)، وكمية من الأخشاب والمسامير (٥). ونظرا لقيام مصطفى رشيد أفندى بأداء فريضة الحج في تلك السنة ، فقد كلف بالذهاب الي المدينة المنورة لمعاينة القبة الشريفة وتقديم تقرير عنها ، وقد دخل فور وصوله المدينة ، مع شيخ الحرم قاسم آغا ومحافظ الشام حافظ على باشا إلى الحجرة الشريفة، ودققوا النظر في القبة فوجدوها متشققة « من أحد عشر أو اثنا عشر موضعا » (٦) ، وعما يسترعى الانتباه إطلاع مندوب العاصمة ، على القرار الذي اتخذه أمين البناء بتجديد القبة ، إلا أن موته بعد بداية أعمال التجديد بوقت قصير، دعا المسئولين في المدينة المنورة إلى إيداع المبلغ المتبقى في عهدته ، والمقدر بحوالى دعا المسئولين بتولى أمانة البناء (٨).

وبناء على ما فصله أحد المشاركين في إدارة البناء (٩)، فإن مصر كلفت بتأمين

(4)

<sup>(</sup>١) كان هذا الارتفاع من عهد عمارة قايتباى الثانية .

Burck hard, op. cit., p. 340.

<sup>(</sup>٣) الوثيقة رقم ١٢ في ١٥ ذي الحجة سنة ١٢٣٣هـ محفظة رقم ٤ بحرير / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٤) الوثيقة رقم ١٥٠ في ٣ جمادي الآخرة سنة ١٢٣١هـ محفظة رقم ٤ بحرير / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم ٦٩٨٨ سنة ٦٩٢٢هـ أرشيف مجلس الوزراء / خط الهمايون .

<sup>(</sup>٦) الوثيقة رقم ٢٧٠٩٢ سنة ١٢٣٢هـ أرشيف مجلس الوزراء / خط الهمايون ، وانظر أيضاً الوثيقة رقم ٢٦٩٧٩ سنة ١٢٣٢هـ أرشيف مجلس الوزراء ، تصنيف خط الهمايون .

<sup>(</sup>٧) أي ٨٢٠ ليرة عثمانية ذهبية .

<sup>(</sup>٨) الوثيقة رقم ١١٢ في ١٥ ذى الحجة سنة ٢٣٣هـ محفظة ٥ يحربر / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٩) شاكر الترجمان الفارسي : ١ قبة معادة تعميرنه دائر رسالة ، مخطوط بمكتبة جامعة استانبول برقم ٦٦٨٤ تاريخ تركى .

متطلبات العمارة ، من الخشب والحديد والمسامير والزجاج والصباغ وقماش الكتان بالإضافة إلى شحن ٢٠٠٠٠ حمل من الجبس<sup>(۱)</sup> من ميناء السويس إلى ميناء ينبع ، وقد استغرق إعدادها ونقلها إلى المدينة ستة أشهر<sup>(۱)</sup> هذا فضلا عن إعداد الكلس والأجر في المدينة المنورة <sup>(۱)</sup>.

وبناء على المعطيات السابقة ، بدأ العمل في تمام الساعة الواحدة من الرابع عشر من ربيع الأول سنة ١٢٣٢ في / ١٨١٦م، في هدم جزء من الجدار الشرقي عما يلى شباك جبريل عليه السلام، بقصد إدخال الأخشاب والمؤنة اللازمة للبناء ، ثم سد في اليوم الثالث لاعتبارات أمنية (٤). كما أخذت الاحتياطات اللازمة في حماية موضع القبور الشريفة من الأتربة والغبار، بفرش ستارة خضراء على القبة الداخلية المنشأة فوق القبور الشريفة زمن السلطان قايتباى (٥). وفتح شباكان من الشباييك الأربعة المحيطة بالجزء المربع من رقبة القبة، وأدخلت جذوع النخل الطويلة من الشباك الشرقي إلى الشباك الغربي، بقصد تدعيم السقاله المنشأة في اليوم الثاني من الشباك العربي، بقصد تدعيم السقاله المنشأة في اليوم الثاني بين شبابيك الصف الأول، المحيطة برقبة القبة والبالغ عددها ١٦ شباكا . وذلك بإدخال جذوع النخل الطويلة بين ثمان منها ، ثم تزويد الأخشاب بين الشبابيك المذكورة في اليوم التالي ، وربطها ببعضها وتغطيتها بغصون النخل وفرش الحصير، وفوق ذلك كله مشمع قوى وأقمشة كتانية (١).

ويفهم مما ذكره مترجم العمارة المذكورة ، أن الشروخ الطارئة على القبة الشريفة قد وصلت إلى الصف المكون من ١٦ شباكا . محيطة برقبة القبة على

<sup>(</sup>١) شاكر الترجمان المصدر نفسه ، ص ١ ، وتذكر الوثيقة رقم ٢٦٩٩٦ سنة ١٢٣٢هـ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء / تصنيف إدارة داخلية أن الجبس المرسل من مصر كان ألف غلالة .

<sup>(</sup>٢) شاكر الترجمان : المصدر السابق ص ١ .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة السابقة رقم ٢٧٠٩٢ سنة ١٢٣٢هـ تصنيف الإرادة / داخلية .

<sup>(</sup>٤) شاكر الترجمان: المصدر السابق ، ص ١ .

<sup>(</sup>٥) قدرت مساحتها ٤٤٨ فراع ، انظر شاكر الترجمان : المصدر السابق ص ٢ .

<sup>(</sup>٦) شاكر الترجمان : المصدر السابق ص ٣ ، وانظر الوثيقة السابقة رقم ٢١٩٩٦ .

عمق ٥/١٥م تقريبا من قمتها (١)، الأمر الذى دعا المهندسين المنتمين إلى مصر ومكة والمدينة والهند وبعض البلاد الأخرى (٢)، إلى الإجماع على ضرورة هدم الجزء العلوى من القبة الشريفة حتى موضع السقالة المذكورة. وتفيد المعلومات بأن نزع الهلال من أعلاها تم في الساعة الخامسة وثلاث دقائق من اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ١٢٣٢هـ / ١٨١٦م (٣)، وأن الخزف الأخضر الذي كان يغطى سطح القبة قد وضع على بعض الأساطين بداخل المسجد (٤).

وبحضور المهندسين تم فتح القبة من أعلاها ، بحذر شديد في الحادى عشر من شهر جمادى الأولى ، ثم فكك الطوب المعقود به القبة حتى مستوى الصف المؤلف من ١٦ شباكا ، في الجزء المكون من ١٦ ضلعا محيطة برقبة القبة ، وتمت عملية الهدم ونقلت المخلفات في ٢١ جمادى الآخرة (٥).

ويدل ما صرح به مترجم العمارة ، أن الشبابيك المحيطة برقبة القبة في صفين، قد أعيدت كما كانت في العمارة المملوكية ، بعد وضع خشب السدر كعتب للصف الأول منها بطول ٢٠٠ × ١٦ سم تقريبا(٦) . ومثل ذلك ما استخدم من شجر الحضيل(٧) في عتب الصف الثاني المكون من ٣٢ شباكا(٨) ، كل شباكين فوق شباك من الستة عشر شباكا السابقة .

وفي اليوم الثالث عشر من شهر شعبان ، بدأ البناء باستخدام الخشب

<sup>(</sup>١) أى حوالى ٢٨ فراع . انظر شاكر الترجمان : المصدر السابق ، ص ٣ ، وكذلك الوثيقة السابقة رقم ٢٦٩٨٨ تصنيف خط الهمايون .

<sup>(</sup>٣ ، ٢) المصدر تقسه ، ص ٢ ، ٤ .

<sup>(</sup>٤) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٦ ، ولا يعرف متى أبدل الرصاص المفروش على سطح القبة بهذا النوع من الخزف .

<sup>(</sup>٥) شاكر الترجمان : المصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٦) أي حوالي ٣ أفرع × فراع .

<sup>(</sup>٧) قال ابن منظور في لسان العرب جـ ١١ ، ص ١٥٥ : أن الحضيل هو جدع النخلة إذا فسدت عروقها وتساقط سعفها .

<sup>(</sup>٨) شاكر الترجمان : المصدر السابق ، ص ٨ .

والحديد والجبس ، في ربط مداميك الجزء المجدد من القبة ، والمبنية من الأجر المثبت بالجبس والنورة (1) ، ويتدرج قطاع الجزء المجدد من القبة ، فعرضه عما يلى الشبابيك المحيطة برقبة القبة حوالي (10) سم (10) ، ويؤيد ذلك ما ذكره البرزنجي سنة (10) المبابيك المحيطة برقبة القبة حوالي (10) النظر من النوافذ المذكورة إلى داخل الحجرة الشريفة ، ﴿ إلا لمن مد رأسه مدا زائدا (10) . وعرضه عند تقوس القبة حوالي (10) سم (10) ، وعرض ما فوقها حوالي (10) سم (10) . وغطيت القبة من الخارج بستمائة قطعة من الرصاص (10) ، ثم أعيد تركيب الهلال عليها .

ويوحى شكلها الحالى باختلافها بعض الشيء ، عما تتميز به القباب المملوكية من ارتفاع ملحوظ في الرقبة ، كما يلاحظ في قبة مدرسة السلطان قايتباى بقرافة مصر (٧) ، وغيرها من قباب العصر المملوكي ، مما يؤيد القول بأن ارتفاع القبة الشريفة اختصر في هذه العمارة (٨).

ولهذا فإنها مزيج من العمارة الملوكية والعثمانية ، وإن كان يغلب عليها اتصافها بالسمات المملوكية ، عند مقارنتها بالمشهور من قباب المساجد العثمانية عامة ، وقباب المسجد النبوى خاصة . ويدعم هذا ما لاحظه البرزنجي سنة ١٢٩٦هـ / ١٨٧٩م، من وجود اسم السلطان المملوكي قايتباي ، في جهتها الغربية من الداخل ، في نص طويل لم يظهر له منه إلا ما يلي : ( أنشأ هذه القبة الشريفة العالية المعترف بالتقصير الراجي عفو ربه القدير قايتباي » (٥).

<sup>(</sup>١) انظر ما جاء في ص ٧٩ عن الجبس المرسل من مصر والجير المحروق في المدينة .

<sup>(</sup>٢) أي حوالي ذراعين . شاكر الترجمان : المصدر السابق ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) نزهة الناظرين ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) حوالي ذراع وست أصابع .

<sup>(</sup>٥) أي حوالي ١٨ أصبع ، انظر شاكر الترجمان : المصدر السابق ص ٩ .

<sup>(</sup>٦) شاكر الترجمان : المصدر السابق ، ص ٩ .

<sup>(</sup>۷) صالح لمعى : التراث المعمارى في مصر ، دار النهضة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى . ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م ، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٨) محمد هزاع الشهرى : المرجع السابق ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ص ٧٠ ، إبراهيم رفعت : المصدر اسابق جـ١ ص ٤٧٤ .

أما الزخارف الكتابية في الجزء المجدد من القبة ، فيتوسطها اسم السلطان محمود الثاني ، واسم محمد على باشا وابنه إبراهيم باشا (١) ، كما أن الآية الكريمة و كل يعمل على شاكلته ، (٢) ، منقوشة بماء الذهب في وسط القبة على شكل دائرة (٣) ، ثم آية الكرسي (٤) ، في شكل دائرة ثانية (٥) ومن بعدها اسم السلطان محمود الثاني بخط جلى (٢).

كما نقشت بعض الكتابات خارج القبة ، على جدران باب جبريل بعد إنتهاء العمارة المذكورة ، منها قصيدة باللغة العربية مكونة من ثمانية أبيات ، يتطلب الأمر بناء على حدوث العمارة في هذا الجانب ، أن تكون مع بقية النصوص التالية قد وضعت على جدار القبلة خارج باب جبريل . لا باب السلام ، كما يقول أيوب صبرى (٧) . وكتب على يمين القصيدة النص التالي على شكل قرص الشمس قد كان الوكيل بالعمارة (كذا) الحرم الشريف النبوى والى مصر محمد على باشا أدام الله إجلاله آمين ، (٨).

و تحته بنفس الطريقة بيت من الشعر في مدح الرسول 🛎 نصه :

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم (٩).

وفوقه نقش آخر على شكل قرص الشمس أيضًا نصه: ( ما شاء الله كان ، هذا باب كليم الله سنة ١٣٣٣هـ/١٨١٩م ، (١٠) وفوق باب جبريل كتب دهذه العمارة للحرم الشريف النبوى في أيام إبراهيم باشا والى جدة ومحافظ المدينة سنة ١٣٣٣هـ / ١٨١٧م ، (١١)، وفي نهايته على شكل قرص الشمس

<sup>(</sup>۱) على بن موسى : المصدر السابق ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) شاكر الترجمان : المصدر السابق ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٥) شاكر الترجمان : المصدر السابق ص ٩ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ، ص ٩ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق جـ ٢ ص ٧٦٣ .

<sup>(</sup>٨) أيوب صبرى : المصدر نفسه ، جـ ٢ ص ٧٦٣ .

<sup>(</sup>٩) هو البيت رقم ٣٦ من قصيدة البردة ، انظر بدر الدين الغزى : المصدر السابق من ٦٥ .

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۱۱) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٤ ص ٧٦٣.

أيضاً بيت ثان في مدح الرسول الله نصه:

فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم (١)

ثم نقش آخر فوق البيت السابق، على نفس الهيئة السابقة : « وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا »(٢)، صدق الله العظيم ورسوله الكريم »(٢) وفرق هذا على شكل الأنماط السابقة « ما شاء الله كان هذا باب كليم الله » (٤). ثم أعيد تحتها نقش قديم يعود إلى السلطان المملوكي الأشرف قايتباي (٥).

هذا عن عمارة القبة وزخارفها ، أما المعلومات التي أمدنا بها شاكر الترجمان، عن أجور العمال ونوعياتهم ، بناء على تكليفه بحصر المشاركين في هدم القبة وبنائها ، فقد تبين منها اسهام معظم موظفى الحرم النبوى الشريف ، من فراشين وخدام ومؤذنين ومدرسين في هذا العمل ، بالإضافة إلى مشاركة بعض المجاورين والمقتدرين من سكان المدينة وأشرافها ، وبعض الفرق العسكرية ، مما سهل على القائمين بالعمارة ، سرعة الإنجاز في زمن قياسي لم يكن متوقعا من قبل ، الأمر الذي حدا بالسلطان محمود إلى منح كل من ساهم في عمارتها، مائتين وخمسين قرشا (٢) ، كما أن ذكره لبعض الأجور اليومية جاءت على النحو التالي (٧):

- ٨ قروش لمهندس العاصمة .
  - قروش لبقية المهندسين .
    - ٤ قروش للمعلمين .
- ٣ قروش لمن دونهم من الفعلة .
  - ٦٠ قرش لسائر الحراس .

<sup>(</sup>١) هو البيت رقم ٣٨ من قصيدة البردة ، انظر بدر الدين الغزى : المصدر السابق ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية رقم ٨٠ .

<sup>(</sup>۲ ، ٤ ، ٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٩٣ .

<sup>(</sup>٦) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) شاكر الترجمان : المصدر السابق ، ص ٥٠

- ١٥ قرش للمشاركين من الفراشين.
  - ٥٠ بارة للصبيان .

وبناء على هذا كله فلا مجال بعد اليوم ، في الاعتماد على ما ورد في بعض المصادر والمراجع (١) العثمانية ، من خلط بين مجديد الجزء العلوى من القبة في عهد السلطان محمود ، وبين بنائها زمن الأشرف قايتباى سنة ٨٨٨هـ / ١٤٨٣م.

ومن الأعمال التي جاءت بعد بناء القبة الشريفة ، تغطيتها بالدهان الأزرق المتجانس مع لون الرصاص الموضوع فوقها من قبل (٢) ، كما جاءت موافقة السلطان بتجديد بناء مدرسة قايتباى المجاورة لباب الرحمة ، بالحجر النحيت مخافة سقوطها ، بعد ميلان جدارها الملاصق لجدار المسجد الشريف ، فيما بين باب الرحمة وباب السلام (٣) . وصرف لها مائتي كيس من النقود (٤) ، على أن تبنى بارتفاع يقل بعض الشيء عما كانت عليه من قبل (٥) . وإن يبنى بجانبها دار لناظر المدرسة ولم ينته العمل فيها إلا سنة ١٢٣٧هـ / ١٨٢١م (٢) .

وفى سنة ١٢٣٤هـ / ١٨١٨م طلب إبراهيم باشا ، المتولى محافظة جدة والمدينة من الباب العالى، انتداب إسحق أفندى لمعاينة الحرم النبوى ، وتقدير احتياجات بعض الأبنية الأخرى في المدينة المنورة ، فتقرر إرسال المهندس عبد الرحيم أفندى بدلا منه (٧). وكان من رأيه في التقرير المقدم عن سقوف المسجد

<sup>(</sup>۱) محمد لبيب البتنونى : المصدر السابق ، ص ٢٤٥ ، عبد القدوس الأنصارى : المصدر السابق ص ١٠٧ ، عبد السلام هاشم حافظ : المدينة المنورة في التاريخ ، الطبعة الأولى ، القاهرة ملاهم ١٣٨١هـ/ ١٩٦٢م ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) عن إعادة الرصاص فوق القبة الشريفة انظر اعلاه ص ٨١ وعن الدهان الأزرق الموضوع فوق الرصاص بعد العمارة انظر الوثيقة السابقة ٢٦٩٨٨ تصنيف خط الهمايون ، البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة رقم ٩١ في ٢٩ شعبان سنة ١٢٣٣هـ محفظة ٥ بحرير تركى / محافظ الحجاز أرشيف الوثائق القومية بمصر .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) الوثيقة نفسها .

<sup>(</sup>٦) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٧) الوثيقة رقم ١٠٦ في ٢٧ شوال سنة ١٢٣٤هـ ، محفظة ٦ بحرير تركي / محافظ الحجاز

النبوى الشريف، تعميم القباب فيما تبقى من سقوفه الخشبية (١) ، وبناء عليه فقد تم إرسال ٢٠ نحاتا وسبعة نجارين وسبعة مبيضين وسبعة حمالين من الأستانة (٢) ، بموجب الفرمان السلطاني في نهاية سنة ١٢٣٥هـ / ١٨١٩م (٣) ، كما أرسل لناظر خزينة المدينة خمسة وعشرون ألف ريال فرانسة (٤) ، بالإضافة إلى خمسة آلاف من جمرك جدة ، لاحتياجات الغمارة وصرف المرتبات اليومية للعمال المذكورين بمعدل خمسة قروش ، عدا التعيينات الخاضعة لأسعار المدينة المنورة (٥) ، والمقدرة بمائة درهم من القمح يوميا (١) . كما صرف للمعلمين من العمال المصريين وللمنين مثل ذلك ، ولمن دونهم أربعة قروش وزنة مائة درهم من القمح (٧) . ويفهم مما جاء في بعض الوثائق أن شيخ الحرم النبوى ، عارض استبدال السقوف الخشبية بالقباب ، مخافة تأثر القبة الشريفة بهدم السقوف المجاورة لها (٨) . ورأى من الخشبية بالقباب ، مخافة تأثر القبة الشريفة بهدم السقوف المجاورة لها (٨) . ورأى من وكذلك منارة باب الرحمة ، بالإضافة إلى تعهد بقية أجزاء الحرم النبوى بالترميم والتزيين . وقد وافقه في ذلك قاضي المدينة ، ومحافظها وناظر الخزينة وسائر أعيان عما جاء في تقريره السابق (٩) . وبناء عليه فقد جاءته موافقة السلطان محمود عما جاء في تقريره السابق (٩) . وبناء عليه فقد جاءته موافقة السلطان محمود عما جاء في تقريره السابق (٩) . وبناء عليه فقد جاءته موافقة السلطان محمود عما جاء في تقريره السابق (٩) . وبناء عليه فقد جاءته موافقة السلطان محمود عما جاء في تقريره السابق (٩) . وبناء عليه فقد جاءته موافقة السلطان محمود

<sup>(</sup>١) الوثيقة رقم ٢٤ في ٢٠ جمادي الأولى سنة ١٢٣٥هـ محفظة رقم ٧ بحربر / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٢) الأمر ٤٩٩ في ٢٦ ذى الحجة ١٢٣٥هـ دفتر ٥ معية تركى ، الوثيقة رقم ٨ في ١٣ محرم 170 الأمر ١٩٩هـ ، دفتر ٨ معية تركى / محافظ الحجاز . أرشيف الوثائق القومية بمصر .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة رقم ٤٩٩ في ٢٦ ذي الحجة ١٢٣٥هـ دفتر ٥ معية تركي / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٤) وهو المعروف بريال ماريا تريزا ، المسكوك ١٧٨٠م ويعادل ٣ قروش عثمانية . انظر عبد الفتاح أبو علية : المرجع السابق ، ص ١٣

<sup>(</sup>٥) الوثيقة رقم ٨ في ١٣ محرم ١٣٣٦هـ دفتر ٨معية تركى / محافظ الحجاز .

 <sup>(</sup>٦) وثيقة رقم ١١٠ في ٢١ ربيع الأول سنة ١٢٣٦هـ دفتر ٧ معية تركى محافظ الحجز .

<sup>(</sup>٧) الوثيقة نفسها .

<sup>(</sup>٨) الوثيقة رقم ١٣٣ في ٢٩ ذي القعدة ١٢٣٦هـ محفظة ٧ بحرير / محافظ الحجاز .

 <sup>(</sup>٩) وثيقة رقم ٩٥ في ١٦ ربيع الأول سنة ١٢٣٦هـ دفتر ٧ معية تركى / محافظ الحجاز ، ٩٧ ،
 في ١٦ ربيع الأول سنة ١٣٣٦هـ دفتر ٧ معية تركى / محافظ الحجاز .

الثانى ، بالاكتفاء بالترميمات الضرورية فى نهاية سنة ١٢٣٦هـ ١٨٢١م (١). ورغم ندرة المعلومات عن الإصلاحات التى تمت فى مؤخرة الحرم النبوى، إلا أنه يؤخذ من التقرير المقدم عنها فى شهر رجب سنة ١٢٣٧هـ ١٨٢١م (٢)، أنها أعمال دقيقة استغرقت حوالى ستة أشهر ، تركزت كلها ـ بناء على اعتراض شيخ الحرم السابق (٣) ـ فى معالجة سقف مؤخرة المسجد الشريف وإحدى منارته ، بالإضافة إلى بعض أعمال الترميمات والزخرفة داخل المسجد الشريف (٤).

وفى سنة ١٢٤٥هـ / ١٨٢٩م رممت الشقوق الطارئة على المحراب العثمانى (٥) ، كماأقيم سنة ١٢٥٠هـ / ١٨٣٤م سياج خشبى صغير ، بمقدمة الرواق الشرقى ، والمخصص لصلاة النساء ، أثر قدوم زوجة السلطان محمود الثانى إلى المدينة (٦).

أما الأعسال التي تمت في المسجد النبوى ، على يد شريف بك سنة الام ١٢٥٢ هـ/ ١٨٣٦م ، وما بعدها فكان أهمها تكليف والى مصر بإرسال ألف قطعة من الرخام المصرى ، بالإضافة إلى إرسال ٢٠٠ قطعة من الرخام الاستانبولى (٧) ، لبسطه في الأرض الممتدة داخل رواق القبلة ، من الحجرة الشريفة حتى باب السلام وباب الرحمة (٨) . كما أن الأمر باستبدال الأسطوانات الحجرية ، الواقعة أمام الروضة الشريفة باسطوانات رخامية (٩) ، احتاج بالضرورة معالجة قد يكون منها مجديد السقوف المحمولة عليها .

<sup>(</sup>١) الوثيقة رقم ١٣٣ في ٢٩ ذى الحجة منة ١٣٣٦هـ محفظة ٧ بحرير / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٢) الوثيقة رقم ١٩٤ في ٨ رجب ١٣٣٧هـ دفتر رقم ١٠ معية تركي / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) الوثيقة رقم ١٩٤ في ٨ رجب سنة ١٣٣٧هـ دفتر رقم ١٠ معية تركي / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٥) الوثيقة رقم ٢٨٣ في ٢٢ ذي الحجة سنة ١٢٤٥هـ دفتر معية تركي / محافظ الحجاز .

 <sup>(</sup>٦) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٢ ص ٢٠٩ ، إيراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ١ ص
 ٤٦٧ .

 <sup>(</sup>٧) الوثيقة رقم ٧١ حمراء في ٢٨ رمضان سنة ١٢٥٣هـ محفظة ٢٦١ عابدين بدون نمرة ،
 الوثيقة رقم ٢٤٧ في ٢٤٧١١/٢١هـ دفتر ٤ عابدين / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٨) الوثيقة رقم ٢١٨ في ٤ صفر ١٢٣٩هـ دفتر ١٤ معية تركي / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٩) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٦٧ ، ٧٦٧ .

أما الأعمال المتعلقة بمرافق المسجد ، فكان منها إنشاء سبيل بجوار باب السلام سنة ١٢٥٣ هـ / ١٨٣٧م ، وموضع للتوقيت في الجزء السفلي من مدرسة قايتباى المعروفة فيما بعد بالمحمودية (١) ، كما تم تجديد المخازن المحترقة سنة ١٢٥٣ هـ / ١٨٣٧م ، بجوار جدار القبلة والمعروفة بديار العشرة (٢) . وكذلك إصلاح السبيل والفسقية المنشأة بجوار باب الرحمة من عهد السلطان أحمد الأول (٢) . بالإضافة إلى استحداث عقد حجرى على الطريق المؤدى إلى الباب المذكور (٤) ، كما تم في آخر عهد السلطان محمود الثاني ، استبدال الدهان الأزرق الموضوع على القبة الشريفة سنة ١٢٣٣هـ / ١٨١٧م ، بلون أخضر في حدود سنة الموضوع على القبة الشريفة سنة ١٢٣٣هـ / ١٨١٧م ، بلون أخضر في حدود سنة الحاضر (٥) .

ومن هذا العرض السريع تتضح أهمية الأعمال، التي قام بها السلطان محمود الثاني في الحرم النبوى الشريف على مدى إحدى وعشرين سنة ١٢٣٢ \_ الاما ١٢٥٣ هـ ١٢٥٣ هـ ١٢٥٣ م، تركز معظمها في إصلاح القبة الشريفة وما جاورها من مقدم المسجد الشريف.

ولا شك بأن حرص السلطان محمود الثانى، وواليه فى مصر محمد على باشا، على تنفيذ تلك الأعمال فى الحرم النبوى الشريف، فى وقت مبكر من عهد السلطان محمود الثانى ، كان بمثابة تأكيد لإعادة سيطرة الدولة العثمانية على الجزيرة العربية ، بعد انتصار الدولة العثمانية على خصومها من دعاة الإصلاح الدينى فى الجزيرة العربية ، وسقوط عاصمتهم الدرعية ، وما تلاها من إعادة بسط النفوذ العثمانى على الحرمين الشريفين .

<sup>(</sup>۱) وثيقة رقم ۷۱ حمراء في ۲۸ شعبان سنة ۱۲۵۳هـ محفظة ۲۹۱ عابدين بدون نمرة / محافظ الحجاز ، وقد ذكر أيوب صبرى : في المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۷۹۷ ، ۷۹۷ تزويدها بساعة ميكانيكية لتحديد مواقيت الصلاة .

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم ٧١ حمراء في ٢٨ شعبان سنة ١٢٥٣هـ محفظة ٢٦١ عابدين بدون نمرة / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٨٣

<sup>(</sup>٤) الوثيقة رقم ٧١ حمراء في ٢٨ رمضان سنة ١٢٥٣هـ محفظة ٢٦١ عابدين بدون نمرة ولا يعرف الهدف من إنشاء هذه البوابة

<sup>(</sup>٥) الوثيقة السابقة رقم ٧١ وقد أرسل الدهان من استانبول في عشرة صناديق . وانظر البرزنجي : المصد السابق ، ص ٧٧

# الفصل الثانى عمارة السلطان عبد المجيد وترميماتها فى أواخر العصر العثماني ما 1914\_1771مـ/1949

## أولا: عمارة السلطان عبد المجيد ١٢٦٦ ـ ١٢٧٧مـ / ١٨٤٩ ـ ١٨٦٠م

#### الفصل الثاني

### عمارة السلطان عبد المجيد وترميماتها في اواخر العصر العثماني أولا : عمارة السلطان عبد الجيد ١٣٦٦ ــ ١٣٧٧هــ / ١٨٤٩ ــ ١٨٦٠م

تعرض المسجد النبوى الشريف ، منذ بداية العصر العثمانى حتى عمارة السلطان عبد الجيد، لعدد من التجديدات والترميمات، التى حالت دون انهيار وتلف محتوياته . حتى لم يبق منه جزء إلا وبه أثر لإصلاح أو بجديد ، كما يتضح من توزيع الأعمال المعمارية قبل العمارة التى قام بها السلطان عبد الجيد (الشكل ٣٣) ، بالإضافة إلى نصوص التعمير التى تربو على خمسة عشر نصا (١).

وإذا كانت عمارة السلطان عبد الجيد للمسجد النبوى ، غيرت كثيرا من شكله الخارجى ومسقطه الأفقى ، فمن المفيد إعطاء صورة مختصرة عن حال المسجد الشريف ، بعد الإصلاحات والتجديدات التى طرأت على عمارة الأشرف قايتباى. بدء بعمل السلطان سليمان القانونى سنة ١٩٣٨هـ / ١٩٣١م ، وانتهاء بما تم فى آخر عهد السلطان محمود الثانى سنة ١٢٥٥هـ / ١٨٣٩م من أعمال متعددة، صار المسجد النبوى بعدها قوى البنيان متنوع الزخارف والنقوش ، فقد ضم رواق القبلة عشر بلاطات موازية لجدار القبلة ؛ بعد إضافة السلطان مراد الرابع لثلاث منها ، واحتفظت بقية أروقة المسجد ببلاطاتها السابقة .

كما احتوى المسجد الشريف على ٣١٢ عمودا(٢) بتيجان مختلفة وأحجام متباينة (٣)، وهي متقاربة من بعضها ، ويبرز أغلبها من أرض المسجد دون قواعد بارزة

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧١٧ وما بعدها ، جـ ٢ ص ٧١٧ وما بعدها ، وقد جمع صالح لمعى بعضها في المرجع السابق ص ١٢٠ ـ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) درويش أحمد بشكارى زاده : رسالة في وصف المدينة ، ص ٢ ، ولا تدخل أعمدة الحجرة الشريفة البالغ عددها ١٤ كتفا واسطوانة ضمن هذا العدد .

٣) Burckhard ., op. cit., p. 330 . وقد ذكر أن أعمدة رواق القبلة أكثر سماكة من أعمدة الأروقة الأخرى .

لكثير منها (١) ، ومنها سبعة أعمدة ملبسة بالخزف المزجج قرب دكة الأغوات ، و٥٥ عمودا من الرخام الأبيض ، في الروضة المطهرة والمواجهة الشريفة ، ٢٢٧ عمودا (٢) من قطع الحجر الأسود المدور والمثبتة بأعمدة الحديد والرصاص ، والملبسة بطبقة سميكة من الملاط (٣) . يبعضها أطواق من الحديد للحيلولة دون توسع النتوءات البارزة في المرم منها (٤) ، وجدران المسجد الشريف مطلية باللون الأبيض، وخالية من الزخارف والرسومات ، إلا ما كان منها بالألوان الماثية (الفرسكو) لمساجد ومناظر طبيعية ، على جزء من الجدار الشرقي. ويتميز جدار القبلة وجزء من الجدار الشرقي، بما عليهما من الكتابات المذهبة والرخام المجزع والبلاطات الخزفية ، بالإضافة إلى دقة وجمال الصنعة في نواقل جدار القبلة المعشقة بالزجاج الملون (٥) .

ولم يتغير شيء من أبواب المسجد الأربعة ، ( باب السلام ، الرحمة ، وجبريل ، النساء ) . وقد احتفظت جميعا بمصاريعها المملوكية ، المصنوعة من الخشب المثبت بصفائح الحديد والمسامير المكوبجة (٢) ، ما عدا باب السلام المتميز باستخدام قطع النحاس ومساميره في تقوية مصراعيه (٧) . وجدران المسجد محاطة من الخارج بأزقة متسعة بعض الشيع (١) ، وأرضه مرتفعة بعض الشيع عن البلاط الخارجي . فلا يتوصل إليه إلا بسلالم من عدة درجات حجرية عند مداخله الرئيسية (٩) ، وتظهر من

Burckhard., op. cit., p. 330. (1)

<sup>(</sup>٢) درويش أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٢٧ وقد لاحظت ذلك عند مجديد الرخام الموضوع بالجزء السفلى من الأسطوانة الملاصقة للمنارة الرئيسية سنة ١٤٠٦هـ وهي من بقايا العمارة المملوكية، فإن سمك الملاط عليها لا يقل عن عشرة سنتيمترات .

<sup>(</sup>٤) ما تزال هذه الطريقة تستخدم في المحافظات على أعمدة المسجد الحرام حتى اليوم .

Burckhard., op. cit., p. 331.

Burton., op. cit., vol 2, p. 332.

<sup>(</sup>V) البتنوني : المصدر السابق ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٨) حمد الجاسر : ملخص رحلتي ابن عبد السلام الدرعي ، الطبعة الأولى ، دار الرفاعي للطباعة والنشر ، الرباض ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م ص ٥٥ .

Burckhard., op. cit., vol. 2. p. 309 - 332 . (4)

الداخل مفروشة بالرخام والأحجار المنحوتة . بالإضافة إلى انتشار الدكاك المطبطبة في كثير من أجزائه (١) ، وصحن المسجد مساو لرواق القبلة تقريبا(٢) ، وكان مغطى كله بالرمل الأحمر الناعم، مع وجود قبة في الركن الشمالي الشرقي، لحفظ زيت المسجد وشمعه وما غلا من مخفه .

أما علامات حدود المسجد الأصلى في رواق ألقبلة، فكانت سياجا من الخشب المخروط، الممتد من الحجرة الشريفة حتى قرب باب السلام بارتفاع القامة ، وكان به رفوف ومخازن صغيرة للكتب ، وتتخلله أربعة أبواب صغيرة تؤدى إلى البلاطتين المضافتين في مقدم المسجد (٣) ، في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما .

هذا عن مسقط المبنى وما ضمت أروقته من البلاطات والأعمدة المتنوعة .

أما سطح المسجد فقد ظهر به في الرسم الذي أعده بيرتون سنة ١٢٦٩هـ / ١٨٥٧م عن المدينة المنورة ، عدد كبير من القباب (لوحة ١٠) ، مما يؤيد قول بعض المصادر احتوائه آنذاك على ٢١٣قبة صغيرة من الخشب (٤) . منها ٩٣ في رواق القبلة . تعود ثمان قباب مبنية بالطوب إلى العمارة المملوكية (الشكل ٣١)، و ٢٧ قبة من الخشب إلى عهد السلطان مراد الرابع (٥)، و ٣٠ قبة من الخشب أيضًا بالرواق الغربي ، ٦٨ بالشرقي ، ٢٢ بمؤخرة المسجد الشريف (٢١)، ولبعضها

Burckhard., op. cit., p. 331. (1)

<sup>(</sup>٢) قبال بيسرتون في المرجع السبابق جـ٢ ص ٣٣٢ أنه شباهد سنة ١٢٦٩هـ / ١٨٥٢م الجنوء الجنوبي من صحن المسجد مفروشا بقطع الحجر الأسود في شريط عريض يمتد بين باب الرحمة وباب النساء وأنه مخت مستوى رواق القبلة بدرجتين أو ثلاث .

Burckhard ., op. cit., p. 336, Burton ., op. cit., vol 2. p. 332. (\*)

<sup>(</sup>٤) ذكر البرزنجى في المصدر السابق ، ص ٢٥ أن السلطان عبد الجميد طلب من المهندسين إعداد مجسم لمبنى الحرم الشريف قبل هدمه فأرسل المهندسان حافظ أفندى وعزت أفندى في أواخر سنة ١٢٦٧هـ، وقاموا بعمل مجسم من الخشب ظهرت به القباب المذكورة . كما ذكر أبوب صبرى في المهدر السابق ، جـ٢ ص ٧٩٥ أن القباب المذكورة من الخشب .

<sup>(</sup>٥) انظر أعمال السلطان مراد الرابع ص ٤٨.

<sup>(</sup>٦) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٧ ص ٧٩٥ ، ٨٣٣ .

نوافذ جانبية مغطاة بالزجاج الملون .

وسطح المسجد مغطى بطبقة سميكة من الجص والنورة ، وسقفه من الداخل مزين بالنقوش المختلفة (۱). ومناثره على هيئة المنائر العثمانية المتوجة بمثلث مخروطى الشكل، ما عدا الرئيسية فإنها أبقيت على هيئتها المملوكية حتى الوقت الحاضر. ومن الجدير بالذكر أن الخشب ظل مادة إنشائية، في ترميمات المسجد النبوى الشريف وبجديداته، منذ بداية العصر العثماني حتى بداية عمارة السلطان عبد الجيد، التى اختلفت في الشكل والمضمون عن العمائر السابقة.

ومهما يكن الأمر فإن السلطان عبد المجبد ١٢٥٥ ـ ١٢٧٧ هـ / ١٨٦٠ المرومة ومهما يكن الأمر فإن السلطان عبد المجد السلطان سليمان العظيم، والمتضمنة الاكتفاء بالتجديدات والترميمات الضرورية (٢). وعدم إجراء أى تغيير معمارى في مباني الحرم الشريف ، وتأكيدا لهذا الهدف تعرض المسجد النبوى في بداية السنة الثانية ، من عهد السلطان عبد الجيد، لترميمات هامة على يد أمين المباني حليم أفندى . إذ جاء في بعض الوثائق إرسال ٢٥ ألف أوقية من الرصاص ، مع الكميات المطلوبة من النحاس لترميم القبة (٣) . هذا فضلا عن مجديد القباب المبنية فوق البلاطات التي أضافها السلطان مراد الرابع في مؤخرة رواق القبلة ، مع الاعتقاد بأن قبتين أحدثنا على أحد المنورين المنشأة أولا والمجددة ثانيا (٤) . المذكورة ، كما يؤخذ من فارق العدد بزيادة بين القباب المنشأة أولا والمجددة ثانيا (٤) .

ويستنتج أيضاً من ذكر بعض الوثائق(٥) ، ظهور كنز محت حائط الحرم النبوى

<sup>(</sup>١) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) عن معارضة الباب العالى عند اقتراح أحد المهندسين في عهد السلطان مراد الرابع سنة العرم ١٠٤٤ هـ بناء المسجد الشريف بالقباب ، انظر أعلاه ص٤٨ ، وكذلك معارضة شيخ الحرم النبوى عزم المهندس عبد الرحيم أفندى تعميم القباب فيما بقى من سقف المسجد في عهد السلطان محمود الثاني سنة ١٢٣٥هـ / ١٨١٩م .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة رقم ١ - ٢ / ٤٦٠ الوثائق العثمانية المترجمة في إدارة الملك عبد العزيز بالرياض.

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى ، المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٦٩ وكان المنور الأول قد سد سنة ١٢١٥ هـ في عهد سليم الثالث . انظر أعلاه ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) الوثيقة رقم ٤٧٦١ في ١٧ ذى القعدة سنة ١٢٦٠هـ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء باستانبول تصنيف إرادة / داخلية .

سنة ١٢٦٠هـ / ١٨٤٤م، أن أعمالا لم تفصح المصادر عن طبيعتها حدثت في الجدار المذكور .

وتأكيدا لما سلف ظل السجد النبوى في بداية عهد السلطان عبد الجيد ، محتفظا بالعمارة السابقة بضعة أعوام ، دون التفكير في مجديد بناءه حتى سنة ١٢٦٠هـ / ١٨٤٤م، عندما بدأت الأجزاء التي لم ترم في السابق بالميل والسقوط، حتى ساءت حالة المسجد الشريف بشكل كلى في سنة ١٢٦٣هـ / ١٨٤٦م (١). وأصبحت التشققات والشروخ في الجدران والقباب ظاهرة للعيان، مما هيأها للسقوط في أية لحظة (١). الأمر الذي دعا شيخ الحرم النبوى الشريف داود باشا (٣)، إلى التشاور مع أعيان المدينة وكبار المسئولين فيها ، عن الكيفية التي تتم بها معالجة أبنية الحرم المتداعية .

ولتباين وجهات النظر وتغلب الرأى المعارض للتجديد ، اعتمد المجلس خطابا موجها للسلطان عبد المجيد ، فيه تأكيد على « قدرة الأبنية المقدسة للتحمل بعض الوقت » (٤). إلا أن شيخ الحرم النبوى اعتبر هذا الرأى معارضا للمصلحة العامة ، وسعى جاهدا بما له من قوة التأثير ، في جمع المعارضين وإقناعهم بضرورة إعطاء صورة صادقة عن الأبنية المتداعية (٥) ، في خطاب قدم للسلطان سنة ١٢٦٣هـ / موقع من أعيان أهل المدينة وكبار الموظفين فيها ، وبرفق الخطاب المذكور إلتماس من شيخ الحرم الشريف ، على ضرورة إنشاء وبناء الحرم النبوى من جديد (١).

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٧٦.

<sup>(</sup>۲) محمد كامل المدنى : مجديد حرم محبوب يزدان در عهد سلطان عبد الجميد خان و مخطوط بمكتبة جامعة استانبول برقم ٦١٢٨ تاريخ تركى ص ١٠

<sup>(</sup>٣) كان واليا على بغداد وخرج على الدولة العثمانية وضرب سكة باسمه كتب عليها و يا داود إنا جملناك خليفة في الأرض و ثم عفت عنه الدولة وعينته شيخا للحرم النبوى . انظر إبراهيم رفعت: المصدر السابق ، جـ ا ص ٤٣٢ ، ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٧٦ .

<sup>(</sup>٦) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ١ ، أيوب صبرى : المصدر السابق، جـ٢ ص٧٧٦.

وتأكيدا لما سبق فقد تكرر الخلاف مرة ثانية في الأستانة ، عند مناقشة الباب العالى لموضوع بناء الحرم الشريف ، في عدة جلسات خاصة لم يتوصل فيها إلى رأى حاسم (۱). مما دعا إلى إحالتها إلى لجنة خاصة في دار الافتاء ، لإيجاد مخرج شرعى يبيح التحلل من القيود التي حدت من التصرف في مبانيه القديمة . وبعد مناقشة مستفيضة للجوانب الشرعية والمالية الواردة في مذكرات الوزراء ، اقترحت اللجنة المذكورة تكليف مهندس متمرس بالذهاب إلى المدينة المنورة لدراسة المباني القديمة في الحرم النبوى ، ووضع تقرير مفصل عنها مع رسم خريطة مبدئية للعمارة المقترحة وحدودها من كل الجهات (۱) ، وإجراء المقايسة المعتادة عن التكلفة المتوقعة لهذا المشروع (۳).

وبناء عليه كلف المهندس رمزى أفندى بأمر من السلطان عبد المجيد بالمهمة المذكورة (٤) ، وأرجئت مناقشة الموضوع حتى يعود المهندس بالخرائط والبيانات المطلوبة . وإذا كان وصول البعثة التى يرأسها رمزى أفندى إلى المدينة المنورة كما تذكر بعض المصادر في سنة ١٢٦٥هـ / ١٨٤٨م (٥) ، فإن طول الزمن الذي استغرقته المناقشات المذكورة حول هذا الموضوع ، هيأ مبانى الحرم النبوى لمزيد من الشروخ والإنهيار المفاجئ ، مما مكن الوفد المذكور من التأكيد على حاجة المسجد الشريف إلى البناء العاجل ، كما جاء في التقرير المقدم إلى مجلس الوكلاء واللجنة الخاصة ، التى دعت إلى عقد مجلس فوق العادة لبحث مرثيات المهندس ومقترحاته (٢) .

ويؤخذ من قصر المناقشة التي دارت في هذا الجلس ، أن توصيات ومقترحات

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٧ ص٧٧٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ١٠

<sup>(</sup>٣) عن المقايسة المعتادة انظر أعلاه ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٢ ، البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٢٣ ، أيوب مبرى : المصدر نفسه ، جـ٢ ص ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى: المصدر نفسه ، جـ٧ ص ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٦) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٢ ، أيوب صبرى : المصدر السابق، جـ٢ ص ٧٧٧.

المهندس كانت بناءة ومفيدة ، ولم تترك للمعارضين فرصة الطعن أو التأجيل، حيث صدر في بداية سنة ١٣٦٦هـ / ١٨٤٩م، مرسوم سلطاني مبني على فتوى شرعية ببناء الحرم النبوى الشريف ، واختيار المهندس عبد الحليم أفندى مدير هيئة المباني الخاصة باستانبول (١) ، مديرا لهيئة البناء المقترح مع تخصيص مبلغ مؤقت لهذا المشروع (٢) ، فضلا عن تأكيد السلطان على وزير المالية بأن تكون المبالغ المرصودة لهذا الغرض حلالا طيبا لا شبهة فيها . مع العناية باتباع العادة القديمة في تخصيص مال الجوالي لنفقة العمارة المذكورة حتى ولو احوج الأمر باستدانة المبالغ المطلوبة من أهل الورع والتقوى ، عن طريق المبادلة بما يتفق مع قواعد الشرع الشريف (٣) .

وكان يرجى لو أمكن الوقوف على شكل المخطط المعتمد ، حتى يمكن مقارنته بالمعلومات المقدمة من شخصية معاصرة (٤) ، نقلا عن بعض المعمرين الأتراك الموثوق بهم والمتضمنة ميل السلطان عبد الجيد في بداية الأمر إلى بناء الحرم النبوى الشريف على أربعة أكتاف وقبة كبيرة ، كما في مسجد السلطان بايزيد الثاني (٥) ، ومسجد السلطان أحمد (٧) . إلا أن عوامل خفية حالت دون تحقيق هذه الرغبة ، قد يكون منها معارضة العلماء لإخفاء مواقع الإسطوانات المشهورة في الروضة ، واستحالة بقاءها عند تنفيذ المشروع وفق رغبة السلطان المذكورة . وبغض النظر عن هذا كله ، أرسلت المواد للأعسال المبدئية مع

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٢ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٧٨.

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ على علوى التركى الموظف سابقًا بمكتبة عارف حكمت بالمدينة ، حيث أفاد أنه سمع ذلك من الشيخ سعيد شامل بك حفيد الإمام شامل زعيم القفقاس الشهير .

<sup>(</sup>٥) بناه المهندس خير الدين سنة ٩١٣هـ/ ١٥٠٧م بطلب من السلطان بايزيد الثاني .

<sup>(</sup>٦) بناه المهندس سنان باشا سنة ٧٥٧هـ/ ١٥٥٠م بطلب من السلطان سليمان القانوني .

<sup>(</sup>٧) بناه المهندس محمد آغا سنة ١٠١٨ ـ ١٦١٦هـ / ١٦٠٩ ـ ١٦١٦ م في عهد السلطان أحمد الأول . انظر توفيق أحمد عبد الجواد ، تاريخ العمارة والفنون الإسلامية ، جـ٣ ص ١٤٧ وما بعدها .

المهندسين والنحاتين وأرباب الحرف الأخرى ، من عاصمة الخلافة وحاضرة مصر، عن طريق المواني المصرية على وجه السرعة (١).

وعند وصول عبد الحليم أفندى إلى ميناء ينبع ، اهتم بنوعية الأحجار المطلوبة في إنشاء العمارة المقترحة ، وكلف إبراهيم آغا المتمرس في فحص المحاجر ومعرفة جودتها ، بمسع المنطقة الممتدة من ينبع إلى المدينة المنورة (٢). بيد أن المذكور أفاد بعد أيام من البحث والتنقيب بخلو المنطقة من محاجر جيدة ، مما دعا عبد الحليم أفندى إلى عرض المشكلة في أول مجلس عقده مع شيخ الحرم النبوى وكبار المسئولين في المدينة ، في الأول من شهر رجب سنة ١٢٦٦هـ/ ١٨٤٩م (٣). وقد سعوا في اطلاعه على بعض المحاجر المشهورة في بعض نواحي المدينة المنورة ، حيث تم اختيار عينات منها بمعرفة المعلم إبراهيم الذي أكد صلاحية الجبل الموجود في وادى العقيق (٤) ، والمتميز بميله إلى الإحمرار وسهولة النحت ، مما أثار إعجاب واستحسان الهيئة المكلفة بالبناء ، التي عدت ذلك من علامات التوفيق والنجاح (٥).

وفى الواقع فإن هذا اللون المميز أضاف للحجارين عبثا كبيرا ، إذ حال ذلك دون الاستفادة من أعمدة المسجد وأحجار عقوده القديمة . وقبل الشروع فى الأعمال المبدئية تشكل المجلس المكون من العلماء الشرعيين وأشراف المدينة وأعيانها . لتولى الإشراف الدينى على أعمال البناء ، كما كلف شيخ الحرم النبوى وقاضى المدينة المنورة بتقديم تقارير منفردة عن سير العمل ومعوقاته (٢) . وفى حضور الجميع أبلغ الفعلة والمهندسون وسائر المشاركون، بتعليمات السلطان المتضمنة ضرورة التمسك بآداب الدين أثناء العمل، وأداء الصلاة مع الجماعة ، ومباشرته

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٧٧ .

<sup>(</sup>۲، ۲) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ۲۳ ، أيوب صبرى : المصدر السابق جـ ۲ ص ۷۷۹ .

<sup>(</sup>٤) محمد كامل المدنى: المصدر السابق ، ص ٣ ، البرزيجي ، المصدر السابق ، ص ٢٤ ، أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٧٩ .

<sup>(</sup>٥) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٦) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٧٨ .

بإخلاص وروية ، مع اجتناب الحركات التي لا تليق بالمسجد الشريف من رفع الصوت ونحوه (١).

ومن أولويات الأعمال التي قام بها عبد الحليم أفندى ، إعداد المحجر ونصب المخيم المخاص بالحجارين ومساعديهم ، في مكان مناسب من الجبل ، مع إصلاح الطرق المؤدية إليه (٢) . وإعداد العربات التي تجرها البغال والجمال (٣) ، ثم تهيئته ساحة دار الضيافة ، في الشمال الغربي من المسجد الشريف لنقل الأحجار ونحتها (٤) ، مما يسر الاتصال بين المهندسين والنحاتين ، في إنجاز ومراقبة المواصفات المطلوبة من الأحجار والأعمدة والتيجان والقواعد المنحوتة . ويفهم مما جاء في بعض الوثائق العثمانية (٥) ، أن المهندس محمود أفندى تولى الاشراف على هدم سقف الرواق الشمالي من المسجد الشريف .

هذا من حيث الأعمال المبدئية ، التي أنجزها عبد الحليم أفندى حتى شهر ذى القعدة سنة ١٣٦٦هـ/ ١٨٤٩م ، أثر توجهه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، بعد إنابه محافظ المدينة محمد رشيد أفندى الأزميرى ، وتابعه شريف أفندى في مراقبة الأعمال أثناء غيابه (٦). بيد أن وفاة عبد الحليم أفندى في مكة أثناء موسم الحج ، عاقت سير العمل فترة من الزمن ، في الوقت الذي تهيأت فيه الظروف للشروع في أعمال الهدم والبناء ، بعد أن وصلت الأموال المقدرة بخمسة وعشرين الف ليرة ذهبية ، مع لوازم البناء التي أحضرها مندوب عبد الحليم أفندى من إستانبول ، صحبة محمل الحج لسنة ١٢٦٦هـ/ ١٨٤٩م (٧).

وعلى أية حال فقد سلمت الأموال والمعدات المذكورة ، إلى الهيئة المكلفة

<sup>(</sup>۱) محمد كامل المدنى: المصدر السابق ، ص ۲ ، أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ۲ ص ٧٧٨ .

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٨١ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي : المصدر السابق ، ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الوثيقة رقم ٣٧٨٦ سنة١٢٦٥هـ أرشيف مجلس الوزراء بإستانبول تصنيف إرادة / مجلس الوالا.

<sup>(</sup>٦) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٨١ .

بالإشراف الديني على أعمال البناء ، كما كلف الباب العالى فور علمه بموت أمين البناء ، مجلس الوكلاء باختيار رجل متمرس ، له مقومات الصدق والصلاح ما يعينه على تدبير أعمال البناء (۱۱) . ورأى المجلس في وجود الصدر الأعظم السابق وعضو مجلس الوالاة (۲۲) ، محمد أسعد أفندى الملقب بإمام زاده ، في الحجاز لأداء فريضة الحج (۲۳) ، فرصة كبيرة لتكليفه بالإشراف المؤقت على أعمال البناء ، ونقل مرثياته عن احتياجات العمارة عند عودته إلى الباب العالى (٤) ، وساعد ذلك في انتقاله إلى المدينة أثر موافقة السلطان عبد المجيد ، فبدأ مع شيخ الحرم النبوى وبقية أعضاء اللجنة المشرفة على أبنية الحرم الشريف ، بقصد تقدير التكلفة الإجمالية للعمارة المقترحة (٥) . ولكن ضخامة المبلغ المقدر وصعوبة توفيره من مال الجوالي، حال دون موافقته على بناء الحرم الشريف بالصفة المقترحة ، وفضل قصرها على خديد وترميم الأجزاء المتداعية (١)

هذا من حيث الآراء المبدئية لمحمد أسعد أفندى ، والتي لم ترق لشيخ الحرم داود باشا(٧) ، المتحمس لإنجاح المشروع الذي تبناه منذ ثلاثة أعوام . إلا أن الفحص العملي لبعض القباب المتصدعة ، وسقوط بعض الأجزاء من سقف الرواق الشمالي(٧) ، بالإضافة إلى سقوط إحدى القباب، الموجودة بين الحجرة الشريفة

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى : المصدر نفسه ، جـ ٢ ص ٧٨٢ . ومجلس الوكلاء هو مجلس الوزراء في الوقت الحاضر ، انظر المرجع في حاشية رقم ٢ ·

<sup>(</sup>٢) مجلس الوالاة : هو المجلس الأعلى للأحكام العدلية وقد أسس في عهد السلطان محمود الثاني سنة ١٢٥٣هـ / ١٨٣٧م بقصد اعداد ما مختاجه الاصلاحات الجديدة من لواتح بالإضافة إلى معلاحية النظر في محاكمات الموظفين وإظهار الرأى في أمور الدولة عند الحاجة إلى ذلك انظر Ferid Devellioglu : Osmanlica - Turkce Ansiklopedih lugat Aydin Kitabevi . Ankara 1982, 5. ci baski . p. 250 .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥ ) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جد ٢ ص ٧٨٣ ، ٧٨٤ .

<sup>(</sup>٦) محمد كامل المدنى: المصدر السابق ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في ص٩٧، وانظر ما ذكره عنه أيوب صبرى : في المصدر السابق جـ٣ ص ٧٨٢.

وجدار القبلة في صباح اليوم التالى ، على أحد الزوار مما أودى بحياته (١) ، ساعد كثيرا في تغيير انطباعات محمد أسعد أفندى ( إمام زادة ) ، المؤيدة بعد مشاهدته لما سلف مجديد بناء الحرم البنوى الشريف بأكمله (٢).

وبناء عليه بدأ بنقل الصلاحيات المخولة من قبل لمحافظ المدينة المنورة، إلى مدير المخزينة الجليلة (٢) عبد اللطيف أفندى (٤)، وعين بدرى أفندى كاتبا لأجور العمال ونفقات العمارة (٥). ثم أكمل الأعمال التي بدأها عبد الحليم أفندى ، في تهيئة دار الضيافة الواقعة شمال المسجد الشريف ، حيث أضاف غرفا ومكاتب ومواضع لنحت الأعمدة ومتطلباتها ، وحظائر وإسطبلات للخيول والبغال والجمال المستخدمة في نقل الأحجار ومواد البناء (٦). ثم عاد إلى دار الخلافة حيث أيد في تقريره المقدم لمجلس الوكلاء (٧)، الآراء المتحمسة لبناء الحرم النبوى الشريف ، مما حدا بالسلطان عبد المجيد إلى تعيين شيخ المهندسين (٨)، والمتصرف السابق لطرابلس الغرب محمد رائف باشا ، في أول ربيع الأول سنة ١٢٦٧هـ/ ١٨٥٠م (١٠).

ورغبة في الوقوف على هيئة المبنى القديم في المسجد الشريف ، كلف المهندسان حافظ أفندى وعزت أفندى ، بالذهاب إلى المدينة المنورة لعمل صورة مجسمة للعمارة المملوكية المجددة . فوردا المدينة في شهر شعبان سنة ١٢٦٧هـ/ ١٨٥٠م، واتخذ من الخشب نموذجا مصغراً لواقع المسجد الشريف (١٠٠) بعد إجراء

<sup>(</sup>۱) البرزنجى : المصدر السابق ص ٢٥ ، أيوب صبرى : المصدر السابق جـ ٢ ص ٧٨٣ حيث أفادوا بموت محمد الإسكندرى أحد تلاميذ الإمام الصاوى .

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٨٣.

<sup>(</sup>٣) هي الخزينة التي أنشأها محمود الثاني لحفظ مرتبات أهل المدينة وتوزيعها عليهم شهريا .

<sup>(</sup>٤، ٥) البرزنجي: المصدر السابق: ص ٢٥.

<sup>(</sup>٦) البرزيجي: المصدر السابق ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر أعلاه ص ١٠٢ الحاشية رقم ١ .

<sup>(</sup>٨) محمد كامل المذنى ، المصدر السابق ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٩) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>١٠) لمعرفة ما كان به من القباب ، انظر أعلاه ص ٩٥.

القياسات والنسب المطلوبة ، ثم نحتا قبة صغيرة من الحجر المقطوع من الجبل الأحمر ، لاطلاع السلطان على لونه المميز(١).

وفور مباشرة المتولى المذكور لأعماله في حدود ٢٢ شعبان من السنة ذاتها ، شرع في استبدال الخيام المنصوبة قرب مقطع الحجر ، بغرف توفر الراحة والأمن للحجارين ومعاونيهم (٢) ، مع حفر بثرا في بطن الوادى بالقرب من الخيم ، لتأمين حاجتهم من الماء . وسعى جاهدا في حمايتهم من هجمات الأعراب المتكررة (٣) ، وقفاديا للأضرار التي لحقت بعض البيوت الواقعة في الطريق المؤدى إلى دار الضيافة ، من جراء الحركات والأصوات الصادرة من العربات المحملة بالأحجار الضخمة ، التي تجرها البغال والجمال ؛ استأذن محمد رائف باشا في فتح باب خارجي شمال السور الداخلي للمدينة المنورة وسماه باب الجيدي (٤) . وأقام خارج المدينة مصانع لاحراق اللبن والجص ومشتقاته (٥) ، مع حرصه أن تكون المواد العنائق الداخلة في صناعتها مطابقة للشرع الشريف ، كما جاء في بعض الوثائق العثمانية (١) .

وجريا على العادة المتبعة في جميع العمائر التي أجريت بالمسجد الشريف منذ تأسيسه ، حيث الأمر يقضى ألا يعطل المسجد الشريف من أداء العبادة ، في أي وقت ويخت أي ظرف . أجبر المهندس محمد رائف باشا بإجراء ترميم عام لجميع أنحاء المسجد الشريف (٧)، تلاه بهدم القبة الموجودة في صحن المسجد الشريف للمناه المستخدام موضعها للصلاة . ومنعا لدخول الجمال المحملة بالزيت إلى صحن

<sup>(</sup>١ \_ ٥) البرزنجي ، المصدر السابق ، ص ٢٥ \_ ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) ورد في الوثيقة رقم ١٠٨٦٩ في ١٩ شوال سنة ١٢٦٩هـ رئاسة مجلس الوزراء العشماني ، تصنيف إرادة / مجلس الوالا استفسار من محمد رائف باشا عما إذا كان اللبن المصنوع من التراب المخلوط بروث الجمال مؤثر في طهارة المباني الشريفة ، فأحيلت الأوراق إلى دار الفتوى بمشيخة الإسلام لإبداء وجهه نظر العلماء في الموضوع . بيد أن الجواب لم يرد فيما توفر لديه من وثائق .

<sup>(</sup>۷) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٥ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٨٦ .

<sup>(</sup>٨) عن القبة المذكورة ومجديدها في عهد السلطان سليمان القانوني سنة ٩٧٤هـ ١٥٦٦ م انظر أعلاه ص ٣٢ ما بعدها .

المسجد (١)، ثم شرع أولا في هدم ما تبقى من سقف الرواق الشمالي (٢).

وكانت موافقة السلطان وإعجابه باقتراحات محمد رائف باشا ، المتضمنة إضافة مكاتب مؤلفة من طابقين ، لتعليم أبناء المدينة المنورة القرآن الكريم ومخازن للزيت خارج الجدار الشمالي للمسجد الشريف (٣) ، مما ساعد على البدء بالعمارة من مؤخرة المسجد الشريف ، بالإضافة إلى إسهام عدة عوامل في ذلك منها :

- ا \_ تردى حالة سقف الرواق الشمالي ، وعدم محمله لأعمال الترميم والإصلاح (٤).
- ٢ ـ ضرورة فتح باب جديد في الطرف الغربي ، من الجدار الشمالي لدخول الفعلة ومواد البناء .
- ٣ \_ قرب الرواق الشمالي من الساحة الشمالية ، المعدة لنحت الأحجار والأعمدة الجديدة .
- ٤ ـ قلة المصلين فيه لبعده عن حدود المسجد القديم ، إلا في أيام الجمع والمواسم .
- استخدام هذا الجزء من المسجد بعد إكماله ، في تخفيف الضغط عن
   بقية أروقة المسجد الشريف عند نقل العمارة إليها .

وبغض النظر عن قوة أو ضعف هذه العوامل ، فقد شرع الناظر المذكور ، بعد ذلك في حفر خندق عميق بالساحة الشمالية من المسجد الشريف ، لدفن الأنقاض المحتوية على الأعمدة والأخشاب والأحجار القديمة (٥). جريا على العادة المتبعة في

<sup>(</sup>١) محمد كامل المدنى: المصدر السابق ، ص ٧

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جد ١ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٥) محمد كامل المدنى: المصدر السابق ، ص ٦.

العمائر السابقة (۱). إلا أن ذلك تسبب في إثاره مناقشات ومعارضات من بعض أهل المدينة (۲) ، الذين اعتمدوا على تكليف السلطان لهم بالاسهام في مراقبة العمارة وحل معوقاتها (۳) . وزادوا من حدة الخلاف الذي قام بين محمد رائف باشا ومعاونه خورشيد أفندي (٤) ، وبالغوا في الاتهامات الموجهة إلى محمد رائف باشا ، والتي لا تستند إلى خبرة علمية أو فكر هندسي (٥).

وبفحص الذرائع والحجج التي عارض بها الناظر المذكور خصومه ، تبين أن شيئا من الأعمدة والأنقاض المدفونة ، لم يعد صالحا للعمارة الجديدة المزمع إنشاؤها وفق طراز هندسي مختلف<sup>(٦)</sup> ، تتساوى فيه الأعمدة من حيث الطول والسماكة واللون .

وترقبا لتوجيهات السلطان في هذا الأمر ، قرر محمد رائف باشا الشروع في بناء الإضافة الجديدة المقررة خارج الجدار الشمالي ، فابتاع الفرن والبيوت الملاصقة لجدار المسجد من الشمال ، وهدمها مع المخزن المخصص للزيت ، والميضأة المعدة من قبل للأغواب (٧)، مع إبقاء الجدار الممتد بين المنارتين لمتانته وحسن بنائه القديم (٨).

وكما يتضع من الشكل رقم (٣٨) فإن مدخل باب التوسل المعروف فيما بعد بالمجيدى، لم يتوسط الجدار الشمالي بل جاء في الثلث الأخير ثما يلي المنارة السليمانية . ويرجع ذلك إلى أمور منها مقابلته للباب المفتوح من قبل في السور الداخلي للمدينة ، وكما يتضح من الوثيقة المحررة في ١٢ شوال سنة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م (٩) ، فقد تم بناء ما يقرب من نصف المكاتب المذكورة ، وأن قصائد اختيرت وأرسلت بطلب الموافقة من السلطان عبد المجيد ، على الرسم المرفق لتدوينها بجانب الطفراء السلطانية بأعلى الباب المجيدى (١٠).

<sup>(</sup>۱) نقل عمر بن عبد العزيز أحجار المسجد وأخشابه إلى مسجد قباء ، وردمت الأروقة الشمالية والجانبية من المسجد النبوى بمخلفات العمارة بعد الحريق الثاني انظر السمودى : المصدر السابق، حـ ٢ ص ٦٢٤ . جـ ٣ ص ٨٠٩ .

<sup>(</sup>٢ ، ٣) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٦ ، ٧ .

<sup>(</sup>٤) الوثيقة رقم ٤٨١٧٦ في شر محرم سنة ١٢٧٣هـ ، تصنيف خط الهمايون .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٩٤ .

<sup>(</sup>٦) محمد كامل المدنى: المصدر السابق ، ص ٦

<sup>(</sup>۸ ، ۷) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٩ ، ١٠ ) وثيقة رقم ٨٧٥٥ سنة ١٢٦٨هـ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تصنيف الإرادة/ داخلية .

ويتبين من المسقط الأفقى لتلك المكاتب والخازن ، المستحدثة في عهد محمد رائف باشا ، مدى الإبداع الذى وفق إليه الناظر المذكور . الأمر الذى أثار إعجاب السلطان واستحسانه للفكرة والإشادة بها<sup>(1)</sup>. فضلا عن ثناء أهل المدينة واستفادتهم منها<sup>(۲)</sup>، في تعليم أطفالهم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم . بيد أن ما حققه محمد رائف باشا من نجاح وحسن قبول ، كان في الحقيقة على حساب تقدم مراحل العمارة في الأروقة الداخلية للمسجد ، فمن الواضح أن بناء جدران المكاتب المذكورة – الخارجة عن العمارة الأساسية والتي كان يجب تأجيلها حتى الكتمال عمارة المسجد – بتقسيماتها الداخلية وجدرانها الخارجية ، عاق تقدم مراحل العمارة الأساسية أكثر من عام ؛ لا سيما وأن الجدران المذكورة تعادل مراحل العمارة الأساسية أكثر من عام ؛ لا سيما وأن الجدران المذكورة تعادل نصف أبعاد جدران المسجد تقريبا .

ومهما يكن من أمر ، فإن المعمار انتقل بعد ذلك إلى بناء الرواق الشمالى، بعد أن رفضت التهم الموجهة إليه من بعض أهل المدينة ، إلا فيما يتعلق بضرورة نقل مخلفات العمارة القديمة ودفنها قرب جبل أحد(7). ومع أن الوثائق والمصادر المتوفرة لم تفصح عن قيام محمد رائف باشا بهذا العمل ، إلا أنه يؤخذ من ذكرها لانتقال العمل إلى الجانب الشرقى، من مقدم المسجد الشريف(3) أن ذلك حدث بعد خفض أرض الرواق الشمالى بحوالى 00 سم تقريبا(0)0 ، ونصب الأعمدة وبناء العقود ، ويؤيد ذلك ما ذكره بيرتون سنة 01 المراث ، ومما ذكره البرزغى عن العادة قائما فى هذا الرواق منذ خمس أو ست سنوات(1)1 ، ومما ذكره البرزغى عن العادة المتبعة فى البناء ، من حيث الانتقال بعد نصب الأعمدة وبناء العقود إلى موضع اخر ، حتى بخف الأولى ويسهل بناء القباب عليها(0)1.

<sup>(</sup>۱ ، ۲) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جد ۲ ص ٧٨٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي: المصدر السابق ص ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٥) أى حوالي ذراع بذراع اليد ، انظر البرزنجي : المصدر نفسه ، ص ٧٨ .

op. cit., vol. 2. p. 308.

<sup>(</sup>٧) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٤٣ .

وكما يتبين من المخطط رقم (٣٨)، فإن البلاطات التي ضمها الرواق الشمالي، اختصرت من أربع بلاطات صغيرة إلى بلاطتين كبيرتين (١١)، محصورتين بين صفين من الأعمدة المتقابلة في كل صف ١١ عمودا ، بارتفاع خمسة أمتار تقريبا(٢)، ويقابلها أيضا ١١ عمودا ملصقة بالجدار الشمالي الذي احتفظ ببنائه القديم .

واعتمادا على ما شاهده بيرتون في أول سنة ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٢م (٣)، فإن العمل لم يكن قد انتهى بعد مما يدعو إلى الاعتقاد بتأخير عقد القباب لأسباب فنية سبق ذكرها ، وليس من تعليل لانتقال أعمال البناء إلى الجانب الشرقى من مقدم المسجد الشريف ، في النصف الأول من سنة ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٧م ، حيث هدم الجدار الممتد بين المنارة الرئيسية وباب جبريل ، إلا إذا كانت حالته البنائية لم مختمل البقاء حتى تصلها الأعمال المعمارية .

ومن المرجح أن الرغبة في إزالة الضيق والظلمة ، من الممر المحصور بينه وبين الحجرة الشريفة (٤) ، كانت من العوامل التي ساعدت على الانتقال المفاجئ إلى هذا الجزء من المسجد الشريف .

. ومهما يكن الأمر ، فقد نقل الجدار المذكور إلى الشرق ثلاثة أمتار ونصف (٥) ، ثم أسس بالقوة والمتانة الكبيرة ، وبنى بالحجر المنحوت من الداخل والخارج . واستحدث في وسطه بارتفاع القامة المتوسطة خزائن للكتب ، وثلاثة شبابيك

<sup>(</sup>١) البرزنجى : المصدر نفسه ، ص ٢٧ ، ويخالف ذلك ما ذكره عبد القدوس الأنصارى فى أثار المدينة المنورة ص ٩٣ من أن عدد بلاطاتها ثلاث وهو خطأ مطبعى لا شك فيه ، لا سيما وأن المؤلف أدرك الرواق المذكور وعرف حقيقته .

<sup>(</sup>۲) أى حوالى ١١ فراع بذراع اليد انظر البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٢٧ ، ويقدر فالتر هنتسر فراع اليد بـ ١٤ / ٤٥ سم ، ١٣ صم انظر المرجع السابق ص ٩١ .

op. cit., vol. 2. p. 308.

<sup>(</sup>٤) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٧ ، البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) أى خمسة أذرع وربع عند البرزنجى المصدر السابق ، ص ٢٩ ، وستة أزرع عند محمد أمير المكى ، المصدر السابق ، ص ٧ ، وخمسة أذرع عند أيوب صبرى فى المصدر السابق ، جـ ١ ص ٧٩٧ ، وخمسة أذرع وربع فى ص ٧٩٧ .

مستطيلة كالأبواب<sup>(۱)</sup>، وبأعلاه ثلاث طاقات مستديرة، تقع الواسطة منها مقابل باب النبى علله (<sup>۲)</sup>. كما استغل الفراغ الناشئ عن سحب الجدار الشرقى عن المنارة الرئيسية، في بناء مخزنين لأغراض المسجد، أحدهما سفلى والآخر علوى يتوصل إليه عن طريق سلم داخلى (<sup>۳)</sup>، كما زين باب المنارة الرئيسية بالأحجار المنحوتة (<sup>3)</sup>.

وحرص المعمار على خلو هذا الممر من الأعمدة ، فانتحدث أعمدة مزدوجة بأصل الجدار (٥) ، في مقابل الأعمدة القديمة للحجرة الشريفة . حيث تيسر الصاق (٦) أعمدة إضافية بها لحمل القباب المنشأة فوق هذا الممر ، وقد تميزت بضخامتها عن بقية قباب المسجد المعمرة في عهد محمد رائف باشا . كما تميزت بعقودها المزدوجة فلكل قبة عقدين ملتصقين بعقدى القبة التي قبلها والتي بعدها.

ورغم النجاح الباهر الذى وفق إليه محمد رائف باشا فى انجاز هذا العمل (۷) ، فإن الخلاف احتدم مرة ثانية بينه وبين خصومه ، لأسباب خفية لم يتضح منها إلا تذرعهم بعدم مشارتهم فيما قام به من توسعة (۸) . ويبدو أن الخلاف كان عميقا حيث أبلغ إلى السلطان عبد الجيد فى بداية سنة ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٢م (٩) ، وقد تبين مدى الخلاف الكبير بين أراء الطرفين ، وأن التوفيق غير ممكن مما أدى إلى تعيين شخص يراعى مشاعر أهل المدينة بدلا من محمد رائف باشا ، الذى كلف بالعودة إلى إستانبول قبل إكمال بناء العقود والقباب المنشأة فى الجانب الشرقى (١٠) ، وقد أشرف حاجى راشد أفندى العضو فى مجلس وكذلك الرواق الشمالي (١١) . وقد أشرف حاجى راشد أفندى العضو فى مجلس

<sup>(</sup>۱ ـ ٣ ) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٩٧ .

<sup>(</sup>٥) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) يستخدم البرزنجي في المصدر نفسه ، ص ٣٠ كلمة قرنوا .

<sup>(</sup>٧) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٧ ، أيوب صبرى : المصدر السابق جـ ٢ ص٧٩٢.

<sup>(</sup>٨) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ٨.

<sup>(</sup>٩ ، ١٠) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٠ .

Burton: op. cit., vol. 12. p. 308.

الشورى العسكرى في استلام ما بعهدته (١).

هذا عن الدور الحازم والمميز الذى قام به محمد رائف باشا ، فى بناء الحرم النبوى الشريف ، من ٢٢ شعبان سنة ١٢٦٧هـ/ ١٨٥٠م ، حتى منتصف سة النبوى الشريف ، من ٢٢ شعبان سنة ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٠م ، حين كلف السلطان الفريق أبو بكر باشا ناظر دار الهندسة السلطانية (٢) ، بتولى المهام المنوطة بسلفه محمد رائف باشا . فورد المدينة فى ١١ شعبان سنة ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٢م (٣) ، وبصحبته المدرس بدار الهندسة الحاج محمود أفندى . وشيخ الحرم الجديد عثمان باشا (٤) ، الذى عين بعد موت داود باشا (٥) . وبعد التفقد لأعمال سلفه ، باشر الفريق أبو بكر باشا رسم مخطط جديد ، لما ينوى وبعد التفقد لأعمال سلفه ، باشر الفريق أبو بكر باشا رسم مخطط جديد ، لما ينوى عمله فى الأجزاء الباقية من أروقة المسجد الشريف (٢) ؛ ولابد كالعادة أن يحظى عمله فى الأجزاء الباقية من أروقة المسجد الشريف (٢) ؛ ولابد كالعادة أن يحظى المخطط المقترح بموافقة السلطان ، قبل إصدار اللائحة التنفيذية إلى ناظر العمارة فى المدينة المنورة (٧) .

وعلى أية حال فقد بدأ بإكمال العقود والقباب، التي أسسها محمد رائف باشا بالرواق الشمالي (٨)، والجانب الشرقي من مقدم المسجد الشريف (٩)، ثم نقلت الأعمال إلى الرواق الغربي، فهدمت المنارة القائمة في ركنه الشمالي الغربي (٩)، المعروفة بالشكيلية ثم الخشبية ثم الجيدية فيما بعد، وذلك بعد اطلاع السلطان عبد المجيد على وهنها وطلب الموافقة على مجديده (١٠). وعمق أسائها الأول بعد

<sup>(</sup>١) الوثيقة رقم ٤٨١٧٦ في ٢٧ صفر سنة ١٢٧٣هـ أرشيف مجلس الوزراء العثماني تصنيف خط الهمايون .

<sup>(</sup>٢) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ٨ .

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم ٧٥٩٧ في ١٩ محرم سنة ١٢٦٨هـ/ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء / مجلس الوالا .

<sup>(</sup>٦) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٧) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٨ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٣ ص٧٩٨.

<sup>(</sup>٨) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٩) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٠ والمعمرة من عهد الظاهر بيبرس .

<sup>(</sup>١٠) وثيقة رقم ٤٨١٧٣ في الأول من شهر محرم سنة ١٢٧٣ هـ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ا خط الهمايون .

السماح بتجديدها بما يزيد على القامة (١) ، ثم زرعت فيه الخوازيق الخشبية (٢) ، مما زاد من صلابة الأرض وتماسكها ، وحال دون انخفاضها بعد بناء الأساس بقطع ضخمة من الحجر الأسود القوى ، ورفع البناء مربعا بالحجر ذاته حتى استوت بالأرض ، وهو ما عبرت عنه بعض المصادر بكرسى المنارة (٣) ، وزيادة في الحيطة أجل البناء فيها حتى تجف المؤنة ويتماسك البناء .

وانتقل البناء بعد ذلك إلى إصلاح الجزء الملاصق للمنارة المذكورة من الجدار الغربي، فهدمت بعض المداميك المتأثرة بميل المنارة وأعيد إصلاحها ، ولم يتعرض لبقية الجدار الممتد من قرب المنارة الجيدية حتى باب الرحمة لمتانة بنائه (٤) . وكان قد جدد في عهد السلطان سليمان سنة ٩٧٤هـ/ ١٥٦٦م (٥) . ثم نظمت الأعمدة في الرواق المذكور في ثلاثة صفوف، بدلا من الأربعة السابقة ، وإذا كانت كتب التاريخ خصت أبا بكر باشا بهذا العمل وأشادت به (٢) ، فإن ذلك جاء نتيجة لوضع الأعمدة في الرواق الشمالي لا سيما ما يقابلها منه، وهو ما أسس في عهد محمد الثف باشا (٣) . إذ لا يعقل أبدا أن تكون أقل أو أكثر من ذلك، كما يتبين من الشكل رقم (٣٨) . خاصة وقد أعيدت المساحة المسقوفة من الرواق المذكور كما كانت في أول الأمر .

وبما أن الجدار الواقع غربى هذا الرواق ، لم يهدم بكامله كما تقدم ، فإن المعمار اتبع الطريقة المستخدمة أولا في جدار المؤخرة ، فعمد إلى إلصاق عدد مماثل من الأعمدة بأصل الجدار المذكور (٨) ، في محاذاة الصفوف الثلاثة التي تتوسط

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٩٨ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي ، المصدر السابق ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) البرنزجي : المصدر نفسه ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣١ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٩٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر أعلاه ص ١٠٧ وما يعدها .

<sup>(</sup>٨) البرزیجی : المصدر السابق ، ص ٣١ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جد ٢ ص ٧٩٨ .

الرواق المذكور \_ آخذة من الرواق الشمالي إلى باب الرحمة \_ ليتسنى عقد العقود عليها وتخفيف الضغط عن الجدار المذكور . مع ما يمكن أن تضيفه من دعم ومساندة .

وجريا على العادة المتبعة في نقل الأعمال بعد نصب الأعمدة وعقد العقود إلى مكان آخر . انتقل العمل إلى الجانب الشرقي من السجد الشريف، حيث تقرر هدم الجدار الممتد من المنارة السليمانية إلى باب النساء (۱)، ثم أعيد بناؤه بالحجر الأسود المنحوت في نهاية سنة ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م (٢)، مما يحمل على الاعتقاد استخدام كثير من أحجاره السابقة ، للمساعدة في توفير كثير من الجهد والمال والوقت .

ويستدل من إقامة الأعمدة داخل الجدار المجدد كما تقول بعض المصادر (٣)، اختفاء البروز الناشئ عن إلصاق الأعمدة في الجدار الغربي والشمالي ، وكان تنظيم الأعمدة في صفين ، جاء وفق الطريقة المستخدمة فيما يقابلها من الرواق الشمالي . وترتب على ذلك إلغاء بلاطة واحدة ، من أصل البلاطات الثلاث الموجودة به سابقا (٤)، مع احتفاظ الرواق المذكور بنفس المساحة المسقوفة منه أولا .

وبعد إقامة بعض الأعمدة في هذا الجزء من المسجد ، قرر أبو بكر باشا التوجه إلى مكة لأداء فريضة الحج ، فتقدم لشيخ الحرم عثمان باشا بخطاب مؤرخ في ١٩ ذى القعدة سنة ١٢٧٠هـ / ١٨٥٣م، يطلب فيه الموافقة على اختياره لمدير الحرم النبوى لطيف أفندى ، في مراقبة الأعمال والإشراف عليها(٥) ، وقد لبي طلبه كما يتبين من خطاب شيخ الحرم الذي تمنى فيه ألا يتسبب المذكور في تأخير الأعمال أو تعطيلها(٢) ، كما يبدو أن تعيين محاسب لأبنية الحرم النبوى في أواخر سنة المراهد/ ١٨٥٣م ، كان ذا علاقة وثيقة بالموضوع(٧).

<sup>(</sup>١) البرزنجي: المصدر السابق ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) الوثيقة رقم ١٢٦ في ٤ شوال سنة ١٢٧٠هـ مجلس الوزراء تصنيف إرادة / مجلس الوالا .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٩٩ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٥ ، ٦) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٩٩ .

<sup>(</sup>٧) وثيقة رقم ١٩٣٥٧ في ٥ ذي القعدة سنة ١٢٧٠ هـ مجلس الوزراء تصنيف إرادة / داخلية .

وعلى أية حال فإن الأعمال سارت حثيثة أثناء موسم الحج، في نصب الأعمدة وإكمال بناء العقود المتبقية في الرواق الشرقى ، ويؤيد ذلك ما ذكر من إكمال العقود والقباب في هذين الرواقين، في المدة التي أشرف فيها متولى العمارة بعد عودته من الحج ؛ حتى وافاه الأجل في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة عودته من الحج ؛ حتى وافاه الأجل في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة العام الدينة المنوزة، وبقية أعضاء الهيئة المشرفة على بناء الحرم النبوى، تكليف شيخ الحرم الجديد دلاور باشا بالإشراف المؤقت (٢)، ريشما ترد التعليمات من العاصمة إستانبول . وكان المذكور قد باشر إكمال ما تبقى من القباب في الجهة الشرقية ، وهدم المتبقى من السقوف والأعمدة قرب باب الرحمة (٣)، ثم أعادها على نمط الجزء المعمر من الرواق الغربي وبهذا تكون الأروقة الجانبية اكتملت مع مؤخرة الحرم الشريف، حيث يتبين من المسقط الأفقى للمخطط المنشور في مرآة الحرمين (٤)، أن البعد بين الأعمدة متساو في الأروقة الثلاثة ، وأنها وضعت على محور واحد ، رغم اختلاف المشرفين على العمارة (٥). ونظرا لبعد هذا الجزء من المسجد الشريف عن حدود المسجد على العمارة (٥). ونظرا لبعد هذا الجزء من المسجد الشريف عن حدود المسجد الأصلى ، فقد اتبحت للمعماريين فرصة التصرف في استبعاد بعض الصفوف من الأعمدة واختصار بلاطات الأروقة المذكورة .

وازاء تأخر قدوم متول جديد من العاصمة ، وقلة خبرة شيخ الحرم بالنواحى المعمارية ، وخشية من تعطيل المهندسين وسائر الفعلة ، قرر شيخ الحرم دلاور باشا إقامة بعض المنشآت الإضافية خارج باب جبريل، فبلط ما يين باب النساء وباب

<sup>(</sup>١) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٠ ويخالفه ما ذكره البرزنجى ص ٣١ من أن شيخ الحرم ومحافظ المدينة وغيرهم أقاموا المتولى قبله . وهذا يعنى تكليف مدير الحرم لطيف أفندى الذى تولى الإشراف أثناء سفر أبا بكر باشا للحج سنة ١٢٧٠هـ.

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) إيراهيم رفعت : جد ٢ ص ٤٤٨ ، ٤٤٩

<sup>(</sup>٥) تولى عبد الحليم أفندى ثم خلفه محمد راثف باشا بعد موته ثم عزل محمد راثف وعين أبو بكر باشا ثم شيخ الحرم دلاور

جبريل (۱) ، وأحاط مصلى الجنائز الواقع خارج الجدار الشرقى بين المنارة الرئيسية ومدخل باب جبريل، بجدار من الحجر المنحوت ، وحجز ما يلى باب جبريل منه بسياج من الخشب المسقوف، لحماية حراس باب جبريل، من الشمس والمطر . ثم أقام كذلك على يسار الخارج من باب جبريل ، دكة محاطة بسياج وبابا من الخشب (۲) . وتوخى شيخ الحرم النبوى من بناء السياج المذكور بعد بسطه بالرخام والحجر الأسود ، استخدامه للصلاة أيام الجمع والمواسم ، بالإضافة إلى مبيت الفقراء والمقطوعين فيه (۳) ، طيلة الأشهر الحارة (٤) . هذا فضلا عن كونه الموضع المخصص لصلاة الجنائز من قبل .

ويعتقد بأن المدخلين المؤديين في الوقت الحاضر ، إلى المكان المحاط بسور منخفض قرب باب جبريل ، تهذيب لما أقامه شيخ الحرم في السابق . ولا يتناسب حجم هذه الأعمال مع الزمن الذي استغرقه دلاور آغا في الإشراف على العمارة ، حتى قدوم المتولى الجديد أدهم باشا في ١٥ صفر ١٢٧٧هـ/ هـ/ ١٨٥٥م . مما يدل على توقف البناء أكثر من ثمانية أشهر ، مما يحمل على الاعتقاد بأن يكون شيخ الحرم دلاور آغا ، وجه اهتمامه خلال المدة المذكورة في تكسية القباب بالرصاص المرسل من الأستانة سنة ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م (٥) ؛ على القباب المعمرة في مجنبتي المسجد ومؤخرته . كما يؤخذ من ذكر بعض الوثائق العثمانية ، لإرسال النقود في أوائل سنة ١٢٧١هـ/ ١٨٥٤م (١) ، أن يكون تأخــرها عن سنة ١٢٧٠هـ/ المدرم ما عاق سير العمل أيضا . وبغض النظر عن هذا كله فإن التوفيق الذي صاحب تعيين ناظر مكتب البحرية أدهم باشا(٧) . لتولى الإشراف على ما تبقى مر

<sup>(</sup>۱ ، ۲) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر نفسه ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٥) وثيقة رق ١١٨٠٨ في ٢٩ ربيع الأول سنة ١٢٧٠هـ مجلس الوزراء تصنيف ـ إرادة مجلـ الوالا .

<sup>(</sup>٦) وثيقة رقم ١٣٣٣٧ في شهر محرم سنة ١٢٧١هـ أرشيف مجلس الوزراء . مجلس الوالاة .

<sup>(</sup>٧) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٨ .

عمارة الحرم النبوى، ساعد فى استثناف العمل بعد تأمين الأموال وإرسال الحجارين الماهرين (١)، فضلا عن إرسال عشرين عاملا للبناء من مصر، أجرة كل واحد منهم سبعون قرشا ، صرفت كلها من المبالغ المحمولة إلى الصراف المعتمد فى مصر، والمقدرة باثنين وسبعين كيسا من النقود (٢). لتأمين المبالغ المذكورة وشراء لوازم مبانى الحرم الشريف ، التى كان من أهمها إرسال مائة صندوق من الزجاج (٣).

وبعد تفقد أدهم باشا لأعمال أسلافه ، قرر هدم الجزء المتبقى من السقوف القديمة بين باب النساء وباب جبريل (٤) ، وأعاده بعد أن وسع البعد المتعارف عليه بين الأعمدة السابقة ، فنتج عن ذلك نقص عمود واحد من الصفين (٥) المنتظمين في بعد واحد من مؤخرة المسجد الشريف حتى باب النساء .

ولهذا فإن الكبر الذى تتميز به القباب الموجودة حاليا عند مدخل البابين الشرقيين ، يشير وبشكل واضح إلى عظم النجاح الذى وفق إليه أدهم باشا<sup>(۱)</sup> ، فى إخلاء هذا الجزء من المسجد الشريف من تقارب الأعمدة تسهيلا لحركة الدخول والخروج المستمرة . فعمد إلى جانب الحجرة الشمالى، واردف بكل عمود من أعمدتها الثلاثة القديمة عمودا كبيرا من الحجر الأحمر المربع كما يظهر فى الشكل (٣٩) ، وأسند بأوسطها محرابا منحوتا فى قطعة واحدة من الحجر الأحمر، أقامه فى موضع محراب التهجد (٧) ، وظهرت الأعمدة الجديدة فى شكل هندسى متميز بكثرة الزوايا القائمة ، كما هى الحال فى الأعمدة المستخدمة من قبل فى عهد محمد رائف باشا فى الجانب الشرقى من الحجرة الشريفة (٨).

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم ١٣٥١٠ في ٢٥ صفر سة ١٢٧١ هـ أرشيف مجلس الوزراء ، مجلس الوالاة .

<sup>(</sup>۲) الكيس يساوى خمسة وعشرين ألف بارة ، والبارة تساوى ربع من القرش . انظر مقدمة ليلى عبد اللطيف لحسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاجة لأحمد الرشيدى ص ١٩ حاشية ,قم ١٠ .

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم ٢٠٥٣٧ في ١٨ صفر سنة ١٢٧١ هـ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تصنيف إرادة .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٧) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٨) انظر أعلاه ص ١٠٩ ـ ١١٠ .

ويبدو أن أدهم باشا حرص على أن يكون شكل القباب المذكورة ، متسقا مع القباب المنشأة منة ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٧م بين المنارة الرئيسية وباب جبريل ، في عهد محمد رائف باشا ، وتبدو جميعا للوهلة الأولى متماثلة في الحجم ودقة البناء . ولأسباب قد يكون منها الحاح أغوات الحرم النبوى ، في إعادة المخزن الموجود أولا بين باب النساء وباب جبريل ، فقد أعاده أدهم باشا وبناه بالحجر الأحمر المنحوت وزاد فوقه مخزنا آخر يتوصل إليه عن طريق سلم داخلي (١) . وسقفه جزء من طرف القبة الكبيرة التي تغطى مدخل باب النساء ودكة الأغوات ، أما سقف الطابق الأول من المخزن المذكور فقد تبين لي أنه على شكل قبو نصف إسطواني .

كما أبقى أدهم باشا على دكة الأغوات بعد بناءها بالحجر الأحمر المنحوت ، ونصب بأركانها أحجارا متوجة بما يشبه كيزان الصنوبر(٢)، وذلك ليتسنى تثبيت والدربزينات، بها . وهي مستطيلة الشكل ٨ × ١٢م، وترتفع عن الأرض بحوالي وسم(٣)، كما جدد أيضا الدكة المقابلة لها بما يلي باب الحجرة الشمالي، على نفس الهيئة والبناء(٤). إلا أنها منخفضة عنها بحوالي ربع المتر . ثم عمد إلى نهاية الرواق الشرقي، فأقام في موضع مصلى شيوخ الحرم قبل عمارة عبد الجيد(٤)، حاجزا من الحجر الأحمر بين نهاية الرواق المذكور، والممر المؤدى من باب النساء يضح من الجزء المقتطع من مخطط الحرم النبوى المنشور في مرآة الحرمين(٢) . كم أقام أدهم باشا خارج باب النساء، في الزاوية الناشئة عن بروز باب جبريل وما يقابلا من الجدار الشرقي، سبيلا من الحجر الأحمر المنحوت مزودا بصنابير للوضوء(٧)

<sup>(</sup>١) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : المصدر السابق ص ٣٥ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٩ .

<sup>(</sup>٣) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٥ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٩ .

<sup>(</sup>٥) إيراهيم رفعت: المصدر السابق ، جد ٢ ص ٤٤٩ ، ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٦) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>۷) البرزیجی : المصدر نفسه ، ص ۳۵ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۸۱۰ ، على بر موسى : المصدر السابق ، ص ۷ .

ويظهر من إعادة أدهم باشا لما كان بالمسجد الشريف من مخازن ودكاك، صرامة التعليمات المقدمة من السلطان عبد الجيد في بجنب ما يثير أهل المدينة أو يغضبهم، ورغبته في إرجاع ما كان بالمسجد الشريف من المعالم والآثار التي ألفوها . ولذلك أعاد أدهم باشا السياج الخشبي المنشأ سنة ١٢٥٠هـ/ ١٨٣٤م ، في الطرف الجنوبي من الرواق الشرقي، وزاد في مساحته بحيث أقيم بين ثلاثة أعمدة من الجنوب إلى الشمال باتساع البلاطتين (١)، المشأتين في هذا الجانب من المسجد .

ويلاحظ انحصار الأعمال التى قام به أدهم باشا ، طيلة ١٩ شهرا قضاها فى المدينة المنورة ، فى بناء عدد من القباب والدكاك عند باب جبريل وباب النساء ، مما يحمل على الظن أنه اصطدم بعدد من المع صين عند بناء القباب المذكورة، خاصة وأن جانبا منها قد لامس من الغرب حدود المسجد القديم . ويرجح هذا الرأى ما ذكرته بعض المصادر من وصول محمد راشد أفندى عضو مجلس الشورى العسكرى (٢) ، موفدا من الباب العالى إلى المدينة المنورة فى سنة ١٢٧٢هـ/ المحمد من المسجد الشريف ، على ضوء المقترحات والخرائط التى أعدها من قبل محمد رائف باشا سنة ٢٧ ـ ١٢٦٩هـ/ المقترحات والخرائط التى أعدها من قبل محمد رائف باشا سنة ٢٧ ـ ١٢٦٩هـ/ المقترحات والخرائط التى أعدها من قبل محمد رائف باشا سنة ٢٠ ـ ١٢٦٩هـ/

واجتمع محمد راشد أفندى بالمسئولين في المدينة المنورة ، في الوقت الذي كان فيه أدهم باشا مشغولا بإكمال بعض الأعمال قرب باب الرحمة (٤). ووقف على موضع النزاع وجمع أراء المعارضين واقتراحاتهم ، ثم عاد إلى دار السلطنة بعد أن أعد لائحة من أحد عشر بندا لتنظيم العمل القائم في المسجد الشريف، حتى ترد أوامر السلطان وتعليماته (٥).

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>۲) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ۱۲ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۸۰۲ .

<sup>(</sup>٣) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ٨ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الوثيقة رقم ٤٨١٧٦ في ١١ محرم سنة ١٢٧٣ هـ أرشيف مجلس الوزراء تصنيف خط الهمايون .

ومن المرجع أن تكون العوامل السابقة، مما عاق سير العمل في عهد أدهم باشا الذي توفي في أواخر سنة ١٢٧٣هـ/ ١٨٥٦م، ويؤخذ من تكليف شيخ الحرم وبقية أعضاء لجنة الشورى في المدينة المنورة ، للمعمار صالح أفندى في شهر شعبان سنة ١٢٧٣هـ/ ١٨٥٦م، بالشروع بعد موت أدهم باشا في إضافة بلاطتين بمؤخرة رواق القبلة مما يلى الصحن (١). أن انتظار موافقة السلطان على هذه الزيادة كان أيضا من العوامل التي أسهمت في تأخير سير العمل وتقدمه في عهد أدهم باشا .

وبغض النظر عن هذا كله فإن المعمار صالح أفندى، باشر هدم ما يلى الصحن من البلاطات القديمة، وقرر الاقتداء بما تم فى وضع الأعمدة المتباعدة نسبيا فى نهاية الرواقين الشرقى والغربى عند باب الرحمة وباب النساء (٢)، وتبين لأهل المدينة أن تطبيق هذه الفكرة قد يخرج مستقبلا بعض الأعمدة القديمة من المسجد الشريف (٣) مما حدا بهم فى مجلس عقده شيخ الحرم دلاور آغا لهذا الغرض، إلى معارضة الفكرة والتمسك بالآراء التى نقلها عنهم محمد راشد أفندى من قبل ولصعوبة تقريب وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين، توقف العمل وقام كل طرف بنقل أفكاره واقتراحاته مرة أخرى إلى السلطان عبد الجيد (٤)، الذى قرر على ما يدور إلحاق مناقشة ماجد من أحداث ، بالآراء التى حملها من قبل محمد راشد أفندى عن أهل المدينة ، والمعروضة على مجلس خاص من العلماء والوزراء لمناقشة الآراء المؤيدة والمعارضة ، ومقارنتها بالخريطة المقدمة من هيئة البناء فى المدينة المنورة، عن موقع الأعمدة القديمة ، مع بحث الآراء والخرائط التى رسمها محمد راثف باشا من قبل .

وبعد مناقشة مستفيضة داخل المجلس المعقود لهذا الغرض، تقرر بجديد عمارة رواق القبلة، مع ضرورة نصب الأعمدة الجديدة في موضع الأعمدة القديمة ، نظرا

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨١٠ .

<sup>(</sup>٢) البرزهجي: المصدر السابق ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر نفسه ، ص ٣٦ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨١١ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٦ .

لوجود ثمانية أعمدة من الآثار النبوية (١) ضمن الأعمدة المزمع بجديدها والمقدرة -187 عمودا (٢) ، فضلا عن مجموعة أخرى تنسب لسيدنا عمر وعثمان رضى الله عنهما ، وما عداها فلا حرج من التصرف فيه (٣) .

وبناء عليه عمد شيخ الحرم الجديد طوسون باشا<sup>(3)</sup>، باعتماد اللائحة التي تحدد أولويات العـمارة ، تشكيل مـجلس مـوقت من الموظفين المحليين والمهندسين وملاحظي البناء ، للنظر في تنفيذ ما تضمنته اللائحة المذكورة<sup>(٥)</sup>. ثم شرع المعمار صالح أفندى بعـد ذلك في وضع القـواعـد ونصب الأعـمدة ، في البـلاطتين المذكورتين على نفس الطريقة التي اعتمدها من قبل ، وريثما ترد التعليمات من العاصمة إستانبول فيمن يخلف أدهم باشا ، وسارت الأعمال حثيثة متقنة وفق أوامر وتعليمات السلطان عبد الجيد .

وبعد تقليب وجهات النظر فيمن يتولى نظارة عمارة المسجد الشريف، وجد من الأفضل تعيين محمد راشد أفندى لما يتمتع به من خبرة معمارية (٢)، ودراية بمطالب ورغبات أهل المدينة المنورة (٧)، وكلف بالعودة مرة ثانية إلى المدينة المنورة لتولى أمانة البناء فيها ، فوصل إليها سنة ١٢٧٤هـ / ١٨٥٧م ومعه عدد من المهندسين والنحاتين (٨). وبدأ في إكمال بناء البلاطتين اللتين أسسهما صالح

<sup>(</sup>۱) هي إسطوانة المصلى ، عائشة ، التوبة ، السرير ، المحرس ، الوفود ، مقام جبريل مربعة القبر . انظر السمودى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٤٣٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ۹ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۸۰۷ ، ۸۰۲ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٣ .

<sup>(</sup>٤) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٩ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٤

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر نفسه ، جـ ٢ ص ٨٠٤ .

<sup>(</sup>٦) البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٣٧ ويخالف ذلك ما ذكره فى ص ٣٦ من موافقة السلطان على إعادة البناء وفق المخطط القديم وفى ذلك إشارة إلى أن الأعمدة كلها أعيدت فى مواقعها .

<sup>(</sup>٧) كان قد غير في المهمة التي كلف بها سنة ١٢٧٢هـ/ ١٨٥٥م في استطلاع أراء أهل المدينة وبحث النزاع القائم في عهد أدهم باشا ، انظر أعلاه ص ١١٨٠.

<sup>(</sup>٨) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ٩ .

أفندى، حيث قارب العمل فيهما عند وصوله من النصف<sup>(۱)</sup>، ولأسباب مجهولة وجد نفسه مضطرا لإكمال بنائهما وفق القواعد والأسس التى وضعها صالح أفندى، دون أن يفطن إلى ما نشأ مستقبلا من عدم انتظام بعض أعمدتها مما يلى باب النساء<sup>(۲)</sup> مع رواق القبلة ، من اعتراض أهل المدينة وقدحهم فى إخلاصه وكفاءته . ومن المرجع أن يكون هدم ما يليها من البلاطات التى أضافها مراد الرابع ، قد حال دون اكتشافه لهذا الخلل، فضلا عن تخمسه واندفاعه لإكمال البناء فى أسرع وقت ممكن ، وثقة منه فى أن صالح أفندى توخى الدقة فى وضع الأعمدة الجديدة فى محاذاة القديمة ، لا سيما وأنه حضر النزاع الذى قام بين أهل المدينة وبين أدهم باشا ، واطلع على اللائحة التى رتبها محمد راشد أفندى عقب النزاع الذكور سابقا (۲).

وكما يظهر من المخطط رقم (٣٤) فإن بهاتين البلاطتين ١٨ عمودا في صفين متوازيين ، من مدخل باب النساء وباب جبريل إلى باب الرحمة ، لا يظهر الخلل المقدر بحوالي ٢٥ سم تقريباً (٤) إلا في أربع من بداية الجانب الشرقي منها .

وبمقتضى أصول الهندسة والبناء فى ذلك الوقت ، انتقل البناء إلى الجانب الغربى، ريثما بجف مؤنة البناء وتتماسك العقود . فهدمت البلاطات الخارجة عن حدود المسجد الأول مما يلى الجدار الغربى، الممتد من باب الرحمة إلى باب السلام (٥)، وخفض الارتفاع البسيط الذى كان يميز خروج هذا الجزء من رواق القبلة عن حدود المسجد القديم (١)، وتبين من الفحوص التى أجريت لأختبار قوة ومتانة الجدار المذكور ، صلاحيته للبناء الجديد (٧). بعد اسناد عشرة أعمدة (\*) من الأعمدة المربعة ، فى مقابل الأعمدة المجددة فى البلاطات المذكورة ، كما هو ظاهر به الآن .

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : المصدر نفسه ، ص ٣٧ ، أيوب صبرى ، المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨١٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ١١٧.

<sup>(</sup>٤) أي حوالي نصف ذراع كما يذكر البرزنجي في المصدر السابق ، ص ٣٩ .

<sup>( ،</sup> ٦٠ ) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٧) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(\*)</sup> انظر الخريطة شكل (٣٤) .

ونظرا لاحتواء المساحة المهدمة على خمس بلاطات متعامدة على جدار القبلة ، منها ما زيد في عهد عمر بن الخطاب<sup>(۱)</sup> ، وعثمان بن عفان<sup>(۲)</sup> ، والوليد بن عبد الملك<sup>(۳)</sup> ، فإن محمد راشد أفندى كان حذرا جدا في إعادة الأعمدة في مواقعها الأصلية . لا سيما البلاطات المنسوبة للراشدين عليهما الرحمة والرضوان ، امتثالا لأوامر وتعليمات السلطان عبد المجيد .

وقد وفق محمد راشد أفندى في إيجاد طريقة مهذبة ، للدلالة على ما زيد في المسجد النبوى الشريف بعد رسول الله تلك ، بدلا من نتوء الأرض في حده الغربي، ومن ثم رأى أن يميز أعمدة الصف الخامس عما يلى الجدار الغربي ، بنقش عبارة «هذا حد المسجد النبوى » (٤) بخط عربي واضح في

إطار مزخرف ، محيط بأعلى الأعمدة التي تمتد صفوفها متعامدة على جدار القبلة ، أما حده القبلي في المنطقة في عهده الخشبي الأول فيما يقابل البلاطات المعمرة في عهده، حجارة مسنمة من الحجر الأحمر النحيت (٥) ، على هيئة الشكل التالي ثم ثبت في أعلاها النحيت من النحاس الجميل على هيئة عقود متداخلة .

ونظرا لعمق رواق القبلة وحاجته إلى الضوء ، والهواء بعد إضافة البلاطتين المذكورتين ، استحدث بأعلى رقاب القباب المنشأة بين باب الرحمة وباب السلام شبابيك علوية (٢) ، تتناوب في صفين متعاقبين من صفوف البلاطات الخمس (٧).

<sup>(</sup>١) وهما البلاطتان الخامسة والسادسة من المنبر الشريف .

<sup>(</sup>٢) في موضع البلاطة السابعة .

<sup>(</sup>٣) وهما البلاطتان الثامنة والتاسعة من المنبر الشريف . عن الزيادات المذكورة انظر السمودى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٤٥٣ ، ٥٠٦ والشهرى : المرجع السابق ص ٨٦ ، المصدر السابق ، جـ ٢ ص ١٠٥٠ ، ٣٥٥ ، ٣٥٥ والشهرى : المرجع السابق ص ٨٦ ،

<sup>(</sup>٤ ، ٥) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>V) انظر الدراسة الوصفية ص ١٩٥.

ومن خلال المعلومات المتوفرة تبين أن محمد راشد أفندى أكمل بناء البلاطات المذكورة في أقل من عام(١)، إلا أن خلافات جديدة نشأت بينه وبين أهل المدينة، الذين اعترضوا على تغيير مواقع بعض الأعمدة التي تعود لسيدنا عمر رضى الله عنه (٢) في البلاطات المذكورة . لا سيما ما كان منها قرب باب السلام، حيث أسند بجدار القبلة أربعة أعمدة لقى عند وضعها معارضة شديدة (\*) وقد نقل الخلاف إلى السلطان عبد الجيد، مما دعا محمد راشد أفندى وبقية أعضاء اللجنة المشرفة على بناء الحرم النبوى، إلى الانتقال بالبناء إلى المنارة المجيدية ، لإكمال ما تبقى منها حيث أنها تركت بعد أن وضع أساسها أبو بكر باشا سنة ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م . وقد بدئ بها من كرسيها باستخدام الحجر النحيت والمؤنة الجيدة ، بعد أن اختصر من أساسها بالقدر المتعارف عليه في ثبات المنارة ومتانتها(٣)، وعليه فقد جاءت على صفة المنائر العثمانية ، بثلاث شرافات وجوسق من الخشب المخروطي، المغطى بالرصاص . وكان ذلك في سنة ١٢٧٥هـ/ ١٨٥٨م، كما يتبين من الأبيات الشعرية التي نظمت بعد إكمال البناء في المنارة المذكورة(١).

وحرصا منه على أتباع القاعدة التي سار عليها أسلافه ، انتقل بعد تهيئة الجانب الغربي والجنوبي من رواق القبلة ، إلى بناء واحدة من البلاطات التي أضافها مراد الرابع ، وكان سقفها قد هدم في عهد المعمار صالح أفندي، عند إضافة البلاطتين اللتين أمر بهما السلطان عبد الجيد ، فوضعت الأعمدة في مقابل

سلطاننا الملك الغازى الجيد بنسى في مسجد الهاشمي المصطفى طه منارة لم تطاول رفعة وبها يحق للدهر فخرا لو بها باها فإنسا ذاك حقا عكس مرآها في جيدها لبة تزهر ثرياها منارة بالبهاء تهم مبناها سنة ١٨٥٨ هـ/ ١٨٥٨ م.

فریدة ان یدی شکل یماثلها ودت ثجوم السما لو أنها انتظمت بغاية الابتهاج الفكسر أرخهما

<sup>(</sup>۲،۱) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨١٢ ـ ٨١٣ .

<sup>(\*)</sup> البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر بناء المنارة السليمانية ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٣٨ ونص الأبيات هو:

المضافة ، دون ملاحظة الانحراف البسيط الذى حدث من قبل فى بداية الجانب الشرقى من البلاطات السابقة ، إلا إقامة الأعمدة ، ولو أمكن إعادة الممحرف منها بعد هدم القباب والعقود التى بها الخلل ، نظرا لقلتها وانحصارها فى بداية مؤخرة رواق القبلة عما يلى باب النساء وباب جبريل ، لحال ذلك دون النزاع الذى سببه بعض أهل المدينة لمحمد راشد أفندى .

وبما أن هذا الخلل غير ملفت للنظر في الوقت الحاضر ، ولا يعتبر عيبا هندسيا على حد قول بعض المصادر (۱) ، فلا بد أن هناك أسبابا أخرى كقيام المذكور بتغيير موضع بعض الأعمدة القديمة (۲) ، بالإضافة إلى ما أتهم به من أمور كان سببها في الغالب حرصه المفرط في انتظام العمل وسرعة الانجاز (۳) . ويؤيد ذلك إعداده لمعظم ما استخدم بعده في العمارة المذكورة ، من الأعمدة والتيجان والأحجار المنحوتة والمتطلبات الأخرى (٤) ، كما أن حجم الأعمال التي أنجزها المذكور بين ١٢٧٤ ـ ١٢٧٥ هـ/ ١٨٥٧ م، يفوق أي إنجاز تم لأسلافه في مثل هذه المدة أو قريبا منها .

ومهما يكن الأمر فقد رأى السلطان عبد الجيد أن من الحكمة أيضا الاستجابة لآراء أهل المدينة ، فأقال محمد راشد أفندى في شهر ذى القعدة سنة ١٢٧٥هـ/ لآراء أهل المدينة وبلاطفهم لهلا مخص أخر يراعي مشاعر أهل المدينة وبلاطفهم لهلا تتعطل العمارة ، خاصة وأنها أشرفت على البدء في الجزء المهم والحساس من المسجد الشريف . ولذلك أوقف العمل في المسجد قرابة سبعة أشهر (١٦) ، مع استمرار صرف المخصصات والمرتبات للمشاركين في البناء ، من الفعلة والكتبة والمقدمين والحجارين والجباسين والنقاشين والحدادين وغيرهم (١٧) ، مما أضاف للخزينة أعباء مالية ثقيلة لم تكن في الحسبان .

<sup>(</sup>١) البرزنجي: المصدر الصابق ص ٣٩ ، أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨١٤ .

<sup>(</sup>۲) محمد كامل المدنى: المصدر السابق ، ص ۱۲ ، البرزنجى: المصدر السابق ، ص ٤٣ أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨١٢ ، ٨١٢ ، ٨٣١ .

<sup>(</sup>٣ \_ ٥) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨١٣.

<sup>(</sup>٧) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٩ .

وكانت غريات السلطان المكثفة عمن يخلف محمد راشد أفندى، قد توصلت فى أواخر سنة ١٩٧٥هـ/ ١٨٥٨ م (١) ، إلى اختيار المهندس عمر جمال الدين أفندى (٢) ، الذى كلف بالذهاب إلى المدينة لتولى الإشراف على أعمال البناء فيها (٣) ، وتهيأ لآداء فريضة الحج أولا ، إلا أن وفاته فى مكة سنة قدومه (٤) ، أضاعت الجهود الحثيثة لإكمال البناء المتوقف من عدة أشهر ، حتى قال السلطان متحيرا لدى سماعه موت المهندس المذكور و لا بد وأن هناك حكمة خفية فى هذا الأمر . حيث أننا أرسلنا لهذه المهمة من رجال دولتنا ، كوجك حليم أفندى، ومحمد راشد أفندى وعمر جمال الدين أفندى (٥) ، ولم يكمل أحد منهم مهمته وعينا لهذه المهمة محمد رائف باشا ، وأبو بكر باشا ، وأدهم باشا ، وهم من قواد جيشنا العارفين بالعلوم الهندسية ، ولم يوفق هؤلاء أيضا فى إنجاز تلك المهمة قلنجرب هذه المرة رجلا موثوقا به من حملة العلم الشريف ، وليكن أسعد الدين أفندى و عربانى زاده ، المعروف بالصدق وقوة التدين (١).

وإضافة لما في النص السابق من المقومات التي أهلت أسعد أفندى المعروف بعرباني زادة ، لتولى الإشراف على عمارة المسجد النبوى الشريف ، فإن وجوده في الحجاز آنذاك لآداء مناسك الحج ، ساعد أيضا في ترشيحه لهذا المنصب، لما في ذلك من مكاسب زمنية ساعدت في انتقاله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فور تسلمه أمر تعيينه في أوائل شهر جمادى الأولى سنة ١٢٧٦هـ/ ١٨٥٩م (٧)،

<sup>(</sup>١) محمد كامل المدنى: المصدر السابق ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على ما يفيد بمنصبه قبل تعيينه ناظرا للعمارة المذكورة .

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم ٢٠٤ في شوال سنة ١٢٧٥ هـ أرشيف مجلى الوزراء تصنيف إرادة / المجلس المخصوص .

<sup>(</sup>٤) محمد كامل المنتى : المصدر السابق ، ص ١٢ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨١٨ .

<sup>(</sup>٥) كان هؤلاء جميعا من المهندسين .

<sup>(</sup>٦) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨١٨ ، ٨١٩ ، محمد أمين المكى : المصدر السابق، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٧) أيوب صيرى : المصدر السابق ، ٨١٩ .

حيث أسند له أيضا قضاء المدينة المنورة ، فاعتذر عن مباشرته له وأناب عنه السيد محمد المدنى (١). وفي هذا إشارة إلى أن الناظر المذكور ركز جل اهتمامه في إكمال العمارة لتكون عند حسن ظن السلطان وصحة اختياره له .

وكان من الحكمة إسناد السلطان عبد الجيد مهمة الفصل الفورى في النزاعات المستقبلية ، لأمير مكة الشريف عبد الله باشا(٢) ، منعا لإطالة النزاع ، وحرصا على إكمال بناء المسجد النبوى الشريف في أقرب وقت ممكن .

هذا من حيث العوامل التي ساعدت في تعيين القاضي أسعد الدين أفندي وعرباني زادة ، أما هو فقد أحس بعبء المسئولية لافتقاره الخبرة في الشئون الهندسية من جهة ، ولكون العمارة التي سيشرف عليها في الجزء القديم من المسجد الشريف الذي كان مصدراً لمتاعب أسلافه من المهندسين ، ولذلك هداه تفكيره إلى التصرف برفق وروية ، فجمع علماء المدينة وساداتها وموظفيها ، وبحث معهم الآراء والمقترحات المطروحة ، كما ناقشهم في الخرائط التي رسمها أسلافه وطلب منهم العون والمساعدة (٢). ثم انتخب منهم مجلسا أنيط بأعضائه الحضور عند نزع الأعمدة والأحجار القديمة ، ونصب الجديدة ، وابداء الآراء ومناقشتها مع أهل الخبرة ، في حضور شيخ الحرم الشريف (٤) مصطفى باشا الأشقودري ، العارف بأصول الفن المعماري . وقد استطاع محمد أسعد أفندي بتقسيماته المنطقية لسير بأصول الفن المعماري . وقد استطاع محمد أسعد أفندي بتقسيماته المنطقية لسير العمل والمشاركات الجماعية التي استغرق تنظيمها والإعداد لها سبعة أشهر تقريبا، أن يبدأ العمل في أول ذي الحجة سنة ٢٧٦١هـ/ ١٨٥٩ ، بإشراف المهندس محمود أفندي من قبل سنة ١٢٦٩هـ/ محمود أفندي من قبل سنة ١٢٦٩هـ/ محمود أفندي من قبل سنة ١٢٦٩هـ/

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٩ أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٤٣ .

<sup>(</sup>٢) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد كامل المدنى: المصدر نفسه ، ص ١٥ ، أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٢١.

<sup>(</sup>٤) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٥) ذكر محمد صادق بك في دليل الحج ص ١١٦ بعض المعلومات التي أخذها مشافهة من المهندس المذكور سنة ١٠٣٢هـ والمتعلقة بظهور الماء عند حفر أساس إسطوانة الوفود مما يؤكد إشرافه على العمل المذكور

١٨٥٢م (١) دون الحاجة إلى استدعاء أمير مكة المكرمة (٢).

وشرع في هدم السقوف الممتدة من الحدود الغربية للمسجد الأصلي، عما يلي البلاطات التي عمرها محمد راشد أفندي، حتى المنبر الشريف والروضة المطهرة (٣). ثم أعيدت الأعمدة في إضعه بإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض دون حدوث نزاع أو اختلاف في الرأى ، إذ لم يكن هناك ما يدعو إليه فإن كل شيء أعيد إلى أصله . وبنيت القباب بنفس الطريقة التي بني بها من قبل محمد راشد أفندى القباب الواقعة غرب رواق القبلة، أي باستخدام الشبابيك المعقودة في رقاب بعض القباب المرتبة في صفوف متعاقبة ، وتقتضى الأصول المعمارية ألا تعقد القباب فور إقامة الأعمدة وبناء العقود(٤)، فإن الطريقة التي استخدمت في هدم بناء سقوف الروضة استغرقت وقتا وجهدا كبيرين . لا سيما من النجارين ومعاونيهم إذ تطلب الأمر ، أن تسقف الروضة الشريفة من أسفل سقفها القائم بأعلى الأعمدة القديمة بألواح من الخشب ، مخول دون سقوط مخلفات الهدم والبناء(٥) ، على أرضها المهيأة آنذاك لآداء شعائر العبادة ، إضافة إلى وضع ستارة من القماش السميك، على طول مشبك الحجرة الشريفة المطل على الروضة، لمنع الغبار من الدخول إليها(٢). ولابد أن يكون إنجاز هذا العمل بالدقة والمهارة المطلوبة، كاف لإكمال بناء البلاطات المبنية أولا ، مما يجعلها مهيأة لآداء شعائر العبادة ، بعد انتقال العمل والبناء في منطقة الروضة الشريفة.

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم ٣٧٨٦ في جمادى الأولى سنة ١٢٦٥هـ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تصنيف إرادة/ الوالا .

<sup>(</sup>٢) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ١٥ وقد ورد فى النسخة التى اطلعت عليها من هذا المخطوط سنة ١٢٧٥ هـ وهو خطأ من الناسخ إذ قدوم أسعد أفندى إلى المدينة كان فى جمادى الأولى سنة ١٢٧٦ هـ. انظر البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٢٩ ، أيوب صبرى : المصدر السابق جد ٢ ص ٨١٩ .

<sup>(</sup>٢ ، ٤) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) البرزنجي : المصدر نفسه ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) البرزنجي : المصدر نفسه ، ص ٣٩ .

ومهما يكن من أمر ، فإن السقف المحدث بقى بعد هدم السقف القديم ونصب الأعمدة الجديدة ، إذ جاء ما يفيد باستمرار الصلاة والعبادة فيها دون التأثير بالأعمال القائمة فوق السقف المذكور (١) .

ويبدو أن استبدال الأعمدة القديمة كان يتم بسهولة ويسر ، فالملاحظ اليوم أن أعمدة الروضة الشريفة مؤلفة من قطعتين أو أكثر ، مما يجعل تثبيتها في موضع القديمة ميسور وسهل .

أما الرخام الموضوع من قبل على الجزء السفلى من الأعمدة القديمة ، في عهد السلطان سليم الثالث سنة ١٢٠٦هـ/ ١٧٩١م، فأعيد تركيبه بعد صقله بأعلى الأعمدة الجديدة ، إلا ما كان منها في شمال الروضة ، إذ استعيض عنه بعد تلفه وتعذر إعادته بنحت رسومات بارزة في أسفل الأعمدة كما يظهر في الشكل رقم (٤٨)(٢). ويؤخذ من إحاطة الرخام المذكور بالأعمدة الجديدة ما يوحى بمساواتها لحجم القديمة ، إلا أن المؤكد عند بعض المصادر اختلاف سماكة الأعمدة القديمة عن الأعمدة الحالية ،كما يلاحظ في الإسطوانة المتبقية منها بجوار باب المنارة الرئيسية (٣). مما يجعل فكرة استخدام بعض القطع الرخامية الجديدة في إكمال النقص أمرا مقبولا . هذا فضلا عن احتمال استخدام بعض القطع المتحدام بعض القطع المتحدام المنفوع من قبل ، فوق الأعمدة الشمالية التي تعذر إعادة الرخام عليها . لا سيما وأن عددها الكبير نسبيا(٤)، كاف لسد النقص المختمل ؛ فيما تلف من القطع المخصصة لإسطوانات مقدم الروضة الشريفة .

هذا من حيث إقامة الأعمدة وسط الروضة ، وما صاحبها من توفيق وإبداع . إلا أن حرص عرباني زادة على اكتساب مودة أهل المدينة ، حدا به إلى إعادة المسميات القديمة لإسطوانة الروضة المشهورة، دون أن يفطن إلى خطأ الكتابة المحدثة سنة ١٢٠٦هـ/ ١٧٩١م ، في مجديد موقع إسطوانة الوفود وإسطوانة المحرس

<sup>(</sup>١،١) البرزنجي: المصدر نفسه ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) وعددها خمس إسطوانات ، انظر على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٥٩ .

(إسطوانة على بن أبي طالب). فأعادهما على نحو ما يرى فى الوقت الحاضر، مع أن الصواب إعادة كتابتهما على الإسطوانتين المحاذيتين لهما من الغرب، وقد حرص البرزنجى فى سنة ١٨٧٧هـ/ ١٨٧٠م، على تصحيح هذا الخطأ بعد إقناع شيخ الحرم وقاضى المدينة المنورة آنذاك، بما ذكره الشقاة من مؤرخى المدينة وعلمائها فى هذا الصدد. ولكن الأمر تعذر إنفاذه بعد نقل شيخ الحرم المذكور من المدينة (١)، فبقى الأمر على ما هو عليه حتى الوقت الحاضر. أما ما كان بالجانب الغربى من الحجرة الشريفة فحفر لأماسها قرابة ثلاثة أمتار تقريبالا)، حتى ظهر الماء فى بعض منها (٣). ثم دكت بالأحجار والمؤنة الجيدة (٤)، وبنيت مربعة على هيئة الأعمدة المحدثة سنة ١٧٦٩هـ/ ١٨٥٧م وسنة ١٧٧١هـ/ ١٨٥٤م، فى الجانب الشرقى والشمالى من الحجرة الشريفة فى عهد محمد رائف بك وأدهم باشا (٥) و ثبيت عليها العقود لتخفيف الضغط عن أعمدة قبة الحجرة الشريفة .

وتتميز القباب المنشأة في الروضة الشريفة بكثرة الشبابيك العلوية ، خلافا لبقية قباب رواق القبلة (٢). كما تتميز بصغر الحجم وعدم الانتظام الناشيء عن تقارب الأعمدة الشريفة ، تمشيا مع أمال ورغبات أهل المدينة التي أكد السلطان عبد الجيد على ضرورة تخقيقها ، كما يتضح من المنشور الموجه لأسعد أفندى في بادئ الأمر (٧). وبمقارنة قباب الروضة الشريفة مع مثيلاتها في رواق القبلة ، يتضح أثر الجهد المبذول من المهندسين والبناءين في تطويع القواعد الهندسية للمبادئ والمعتقدات الدينية . كما تتميز أعمدتها بخلوها من القواعد البارزة في أرض المسجد بخنبا لما يمكن أن يسببه يروزها من إعاقة المصلين ، ولأن في ذلك ما يوحي

<sup>(</sup>١) البرزنجي: المسدر السابق ، ص ٥٦ ، ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) أى حوالي منة أذرع انظر أيوب صيرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٢٤ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صيرى : المصدر السابق ، ص ٨٢٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ١٠٩ ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر الدراسة الوصفية ص ١٩٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) انظر الملحق رقم ٣ .

بقوة ومتانة البناء ، كما يمكن أن يكون معنى الروضة قد أوحى للمعمار بزرع الأعمدة في الروضة المطهرة ، كما كانت قبل العمارة المجيدية .

ومهما يكن الأمر ، فإن عرباني زادة أكمل بناء الروضة المطهرة ، وما حذاها من البلاطات الغربية لرواق القبلة ، وهيأها جميعا لآداء شعائر العبادة ، ووضع أخشابا بأسفل قباب المواجهة المبنية في عهد السلطان قايتباي ، على ضوء ما تم في الروضة المطهرة من قبل ، حماية للحجرة الشريفة من الأتربة والغبار(١). ثم هدمت سقوف البلاطتين الموازيتين لجدار القبلة ، والممتدة من قرب باب السلام (٢)، حتى المنارة الرئيسية ، تمهيدا لاختبار قوة ومتانة جدار القبلة ، بعد ظهور الميل والتصدع في بعض أجزائه (٣). وتقرر بعد الفحص الدقيق أن يهدم كله إلا موضعين فيه ، الأول ما كان منه شرقى باب السلام فإن محمد راشد أفندى كان جدده سنة ١٢٧٥ هـ / ١٨٥٨م، وأسند به أربعة أعمدة تعذر إزالتها (٤). والثاني ما فيه المحراب العثماني فإن بناءه قوى محكم (٥)، بسبب قرب العهد من التجديد الذي تم فيه سنة ١١٩٨هـ/ ١٧٨٣م(٢)، وأن الحاجة لم تكن ماسة إلى إتباع الطريقة المفضلة من قبل، في تدعيم الجدران الشرقية والغربية والشمالية، على ضوء ما يلاحظ الآن في الأعمدة البارزة بما تبقى من الجدران المذكورة . وتقرر بدلا من ذلك الاكتفاء بعمل أقبية وعقود بأعلى جدار القبلة ، كان أعظمها ما يلى المحراب العثماني ، لتخفيف الضغط وتوزيع الحمل النانج عن ضخامة قبة المحراب العثماني ، وبقية القباب الواقعة في الجانب الشرقي والغربي منها . وقد ساعد ذلك في استقامة الصف الأول من المصلين وعدم إعاقته بالأعمدة البارزة ، إضافة إلى ما يحدثه نتوؤها الشاذ من إعاقة انتظام صفوف الكتابات والزخارف المرتبة

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) يرجح أن يكون محمد راشد أفندى قد بنى ثمان قباب عند مدخل باب السلام على امتداد البلاطات التي عمرها في الجانب الغربي من المسجد الشريف . انظر الشكل رقم (٣٦) .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٤١ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥ ) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٤١ ، ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر أعلاه ص ٦٧ وما يعدها

في عسفون على طول وعرض الجدار اللكركور رويهاي فيدولا الأسرا والمدادى الكركورة ملعهد بناء جدار القبلة بنفس الأحجار الموجوعة بديقاتا اماستاعاجارمن مزعة الكركورة ماها المستاعاجارمن مزعة المستعد بمواتوقر الداة بقرية الحلى الدامة جربا بالمحام الكرمنوان المحامة المسوداء ع في جدران المحامة الموجودة المودة وقوة عملااً!)

وقاد أعيدت الطاقات المنورة والشبانيك الموجود الجاليا المام المواجعة المغرقة ما يكون (٢) و فضلا عن إعادة الشباك الكبير الموجود الجاليا المام المواجعة المغرقة ومنه يتبين سمك جدار القبلة المقدر بحوالي متر ونصف تقريبا و تخلافا لما ذكرته بعض المراجع (٢) ولابد أن إقامة الأعمدة وعقد القباب أرجى في الملاطنين المتين المنين أضافهما عمر وعثمان في مقدم المحجد، والمعدة من بالم المناح وعتمان المن مقدم المحجد، والمعدة من بالم المناح والمالية المنافقة وعن المعن الماكنة وعن المعن الذي فيه الموالية المنابق وعن المعن الذي فيه الموالية المنابقة وعن المعن الذي فيه الموالية المنابقة والمنابقة وعن المن قبل وليس من سبب لهذا و إلا عروف المهندسين في عهد أسعد المدين أخيدي (عياني واحد والمالية المنافة إلى عدم استخدام المعمود الواقع حاليا بمين باب المارة المؤيسة، والمروكة المعرود الواقع حاليا بمين باب المارة المؤيسية، والمروكة المديمة (١٤) دونما حاجة مابة إلى من العارة المؤيسية،

<sup>(</sup>۱) على بن مرسى و وصف الملينة المدرة ، ص ١٨٥ وقد لاحظ عيدال البناء في العندارة السعودية منة ١٢٧٣ هـ وجود بعض الأحجار المنقوشة يخارف أمرية أعيد استخلياتها أيضا في العيدارة العشمائية ليعض جدران المسجد التيرى سة ١٨٠ هـ ، انظر محمد كامل حته : في ظلال الحرمين ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) البرزيجي : للصدر السابق ، ص ٤٣ وكان السلطان مومؤد الأول أول من استجلالها بهذا الجدر منة ١١٤٩ هـ انظر ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ذكر عبد القدوس الأنصاري في آثار المدينة ص ١٠٠ - ١٠ أن سمك جدراك المسجد ثلاثة أمتار ولعله قاس مداخل الأيواب ثم عسم سمكها على يقية جدراك المسجد.

<sup>(</sup>٤) البرزنجي ۽ للصدر السابق، ص ٤٣٠ .

المعمارية ، وتشير بعض المصادر (١) إلى استخدام المهندسين للطريقة المتبعة من قبل، في أنشاء الأعمدة الملاصقة لجدران الحجرة الشرقية والشمالية والغربية، عند بناء الأعمدة الملاصقة لجدار الحجرة الجنوبي، مما يلي المواجهة الشريفة، تدعيما لقباب المواجهة وتخفيفا لأعمدة قبة الحجرة الشريفة (٢). وفي هذا ما يسرر كشرة الزوايا بالركن الجنوبي الشرقي من الحجرة كما في الشكل التالي ، فالجزء الشرقي منه بناه محمد رائف باشا سنة ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م، والغربي مما أحدث زمن عرباني زادة سنة ١٢٧٦هـ/ ١٨٥٩م، وذلك خلافا للركن الجنوبي الغربي المنشأ كله في عهد عرباني زادة فإن شكله كالتالي :

ومهما يكن من أمر ، فإن قباب هذا الجزء من المسجد الشريف تتميز بتماثل أحجامها وخلوها من الشبابيك العلوية ، إلا ما أحدث بقبة المحراب العثماني، فقد ساعد على ذلك تميزها بالارتفاع ، وكبر الحجم المنشأ على عدد من الأعمدة المنحوتة من كتلة واحدة من الحجر الأحمر ، على هيئة الأعمدة القديمة التي كانت بأصل القبة قبل العمارة الجيدية (٣).

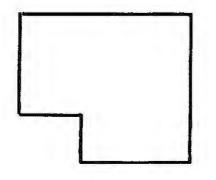

أما المحراب النبوى والسليمانى فقد اقتصر العمل فيهما على أعمال الزخرفة والتذهيب وتتويج (٤) أعلاهما بمخروطين من الخشب ، بالإضافة إلى وضع سلالم برونزية على جانبى كل منهما ، لايقاد الشمع الكبير (٥). وإذا كان من الثابت بدء محمد راشد أفندى عما يلى باب السلام، في وضع الحاجز المشاهد حاليا في موضع جدار القبلة الأول، فلا بد أن إتمامه قد جاء على

<sup>(</sup>١ ، ٢) البرزنجي : المصدر نفسه ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) البرزنجي : المصدر نفسه ، ص ٤١ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦١

يد عربانى زادة ، إذ لا يعقل أن يكون محمد راشد أفندى قد بناه كله (١) ؛ لوقوع جزء كبير منه تخت البلاطات التى عمرها القاضى المذكور فى الروضة الشريفة وما قابلها من مقدم المسجد الشريف .

وعلى أية حال فمن الأعمال المزامنة لبناء مقدم المسجد الشريف، ما ذكرته بعض المصادر عن هدم الجزء العلوى من منارة باب السلام (٢)، وإعادته بالشكل الذي نراه اليوم على هيئة بناء المنارة المجيدية، المزالة في العمارة السعودية، إلا أنها تنقص عنها كما يظهر من بعض الصور القديمة في الطول وعدد الشرفات (٣).

ولم تحدد المصادر المتوفرة، المدة التي تم فيها انجاز كل من الأعمال التي أشرف عليها القاضي عرباني زادة ، إلا أنه يؤخذ من احتفاله في وادى العقيق في أواخر ربيع الأول سنة ١٢٧٧هـ/ ١٨٦٠م (٤) ، بقرب انتهاء العمارة. أن ذلك دليل على انتهاء العمل في المحجر المذكور . والاكتفاء لما تبقى من العمارة بالأحجار المقطوعة والمنحونة ، في ساحة دار القضاء شمال المسجد النبوى ، ويدعم ذلك ما نقش بعد الاحتفال المذكور بأعلى الجانب الأيسر من الجبل ، من عبارة تشيد بالمعدن المذكور وتمتدح فوائده ، إضافة إلى تعليق قطعتين من الآلات الحديدية بأعلى اللوح (٥) ، دليلا على الانتهاء من العمل فيه .

ومهما يكن من أمر ، فإن قباب البلاطتين لم تكتمل بعد ، وأن الشروع في بناء مدخل باب السلام بدأ في اليوم التالي للاحتفال (٢) ، بطريقة تختلف تماما عما كان عليه الباب من قبل (٧) . مما جعله أحسن وأجمل أبواب المسجد النبوى على الإطلاق (٨) ، ويحتاج إكمال البناء في الباب المذكور، وما تبقى من قباب

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) على بن موسى: المصدر السابق ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الدراسة الوصفية ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٤، ٥، ٤) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>V) انظر الدراسة الوصفية ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٨) البرزنجي : المصدر السابق ص ٤٤ .

المسجد الشريف إلى عدة أشهر أخرى، ليتسنى قبول الرأى القائل بأن عربانى زادة (أسعد أفندى) وفق فى خلال عامين، لاستصدار فرمان بتزيين القباب من باب السلام إلى الحجرة الشريفة ، وتجديد المنارة الرئيسية ومنارة باب الرحمة (١). هذا خلاف الأعمال المتعلقة بالزخارف والنقوش الكتابية ، والأعمال التكميلية الأخرى، التى استغرقت أكثر من ثلاثة أعوام (٢).

أما اللوحة التأسيسية المثبتة كالعادة في نهاية كل عمل في موضع بارز منه، فيذكر أيوب صبرى قيام ناظر العمارة الجديد ، بإرسال بعض الأحجار المنحوتة إلى السلطان عبد الجيد للإطلاع عليها ، ونقش ما يروق له من الأشعار التي نظمها بعض أدباء المدينة ، بإشراف قاضيها السابق عاصم أفندي (٢). إلا أن السلطان عبد الجيد أبي أن يذكر اسمه ممدوحا بالأشعار في حرم رسول الله على ، وأحال ذلك إلى دار الفتوى في مشيخة الإسلام لاختيار حديث شريف يناسب المقام (٤) ، وقد

<sup>(</sup>١) محمد أمين المكي : المصدر السابق ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٢٣ . وكان هذا الموضوع مطروحا للبحث في العاصمة العثمانية منذ سنة ١٢٧٥ هـ أثر إرسال محمد راشد أفندى بعض الأشعار المنتقاه يطلب الموافقة على نقشها في الحجر المعد لهذا الغرض لتثبيته في وسط الجدار الشمالي لرواق القبلة . انظر الأبيات المذكورة عند البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٧ ، ٣٧ .

ويدو أن أيوب صبرى خلط فيما قام به ناظر العمارة الجديد و عربانى زادة و الذى اقتصر طلبه فيما يبدو على معرفة ما استقر عليه الرأى بدار الفتوى عن الأشعار السابقة ، ويدعم هذا الرأى ما جاء فى المصدر نفسه جد ٢ ص ٨٢٣ من إشراف قاضى المدينة المنورة عاصم أفندى المتولى للقضاء قبل عربانى زاده على نظم القصائد المذكورة . كما لا يعقل أبدا أن تكون اللوحة المثبتة حاليا فوق العقد المطل من وسط رواق القبلة على صحن المسجد والمقدرة بحوالى مترين فى متر ونصف تقريبا ، وكذلك اللوحة التى نقشت عليها القصيدة المذكورة ، قد أرسلت من المدينة المنورة إلى إستانبول بعد كتابة النصوص السابقة عليها لأسباب منها :

ضخامة الأحجار المذكورة ، ولأن الكتابة عليها مرهونة بموافقة السلطان على ما يكتب، مما يبرز القول بأن أبعادها ونوع الزخرفة وطريقة توزيعها هي المرسلة فقط إلى العاصمة في خارطة أعدت مبدئيا لهذا الغرض .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٨ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨١٦ .

اعتمدت دار الفتوى اقتراح أمينها السابق محمد رفيق أفندى (١) ، لكتابة الحديث الشريف وصلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (٢) ، على الحجر المهيأ من قبل بأعلى العقود المطلة من رواق القبلة على صحن المسجد الشريف، بدلا من الأشعار التي رفضها السلطان عبد الجيد من قبل ، وتقرر أيضا أن يكتب في الموضع المعين للطغراء السلطانية كلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣).

أما القصيدة المؤرخة بهذا العمل ، فعهد بتصحيحها للشاعر زيورى أفندى (٤)، ثم أبلغت هيئة البناء في المدينة بنقشها فوق باب السلام (٥)، وقد أزيلت عند إضافة المدخل الموجود حاليا في عهد السلطان عبد العزيز .

<sup>(</sup>١) ذكر البرزنجي في المصدر السابق ، ص ٣٨ بأنه تولي مشيخة الإسلام بعد عارف حكمت .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى في كتاب التهجد باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة انظر صحيح البخارى بشرح ابن حجر العسقلاني ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وآخرون ، مطبعة الكليات الأزهرية ، القاهرة ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م جـ ٦ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٢٣.

<sup>(</sup>٤) هو أحد الشعراء البارزين في عهد السلطان عبد الجيد ، انظر أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٢٣ .

<sup>(</sup>٥) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ١٨ .

ثانيا والانعهال المعمادية في المسجد النبوق و أوالخلاطالع والملاكات المعمادية في الملاكات الملكات الملاكات الملاكات الملاكات الملاكات الملاكات الملاكات الملاكات الملاكات الملاكات الملاكا

## ثانيا : الا'عمال المعمارية في المسجد النبوي (واخر العصر العثماني ۱۲۷۷ ــ ۱۸۲۰ ــ ۱۸۲۰ ــ ۱۹۱۷م

بخاوزت عمارة السلطان عبد الجيد كثيرا من العقبات والمعوقات التى أرهقت المشرفين عليها ، وحدت من آمال وطموحات السلطان الذى اكتفى فى سنواتها الأخيرة بانجازها وفق الشروط والمواصفات التى حددها علماء المدينة المنورة وأعيانها. ولهذا فما كادت تتم الأعمال الداخلية حتى سارع ناظرها الأخير أسعد أفندى وعربانى زادة ، إلى الاحتفال بقرب انتهائها فى شهر ربيع الأول سنة ١٢٧٧هـ/ ١٨٦٠م ،دون محاولة تجديد المنارة السليمانية التى أجل البت فى تجديدها، أثر معارضة السلطان عبد الجيد لما أحدث بها من الزينة فى ليالى رمضان فى عهد محمد راشد أفندى سنة ١٢٧٤هـ/ ١٨٥٧م، تقليدا لبدعة الحيا(١) المنتشرة آنذاك محمد راشد أفندى سنة ١٢٧٤هـ/ ١٨٥٧م، تقليدا لبدعة الحيا(١) المنتشرة آنذاك فى المدن التركية(٢)، ولا يبدو أن هذا السبب كاف لتعطيل تجديد المنارة المذكورة، ما لم يتأيد بعزوف الناظر الأخير، عن مفائحة السلطان عبد الجيد فى مشروع كهذا، مكن أن يطيل أجل العمارة التى يحرص على إنجازها فى أقرب وقت ممكن .

ويتبين من مبادرة السلطان عبد العزيز ١٢٧٧ ـ ١٢٩٣ هـ/ ١٨٦٠ ـ ١٢٩٣ م ١٢٩٧ م، لعمارتها في سنة ١٢٨٠ هـ/ ١٨٦٣ م (٢) ، إلى أنها كانت بحالة سيئة لا محتمل البقاء ، فقد مأل جزؤها العلوى (٤) ، فتقرر بعد فحصها وإجراء المقايسة المعتادة أن يصرف لها مبلغ خمسة وأربعين ألف قرش (٥) . وأن تهدم من فوق

<sup>(</sup>۱) تطلق على القناديل المنظومة في حبال أو سلاسل مربوطة بين منارتين وقد بدأها الصدر الأعظم إبراهيم باشا سنة ۱۱۳۲هـ في عهد أحمد الثالث ، انظر أيوب صبرى : المصدر السابق جـ ٢ ص ٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم ٢٢١٧٣ في ٢١ صفر سنة ١٢٨٠هـ أرشيف مجلس الوراء ، تصنيف إرادة / مجلس الوالا .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي: المصدر السابق ص ١٨.

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٢.

شرفتها الأولى، وقد أعيد بناؤها على يد المهندس أحمد بن صالح أفندى، المرسل من الأستانة لعمارتها (۱). وقد نجح في إعادة بنائها على هيئة المنارة الجيدية حتى صار من الصعب التمييز بينهما (لوحة ٣١)، عما يبرز طول المدة التي استغرقها المهندس المذكور في عمارتها، والممتدة من سنة ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٣م إلى نهاية سنة ١٣٨٣هـ/ ١٨٦٦م (٢). خاصة وأن نقض الأساس المبنى في عهد السلطان سليمان القانوني بالجص والنورة والأحجار الكبيرة، وبعمق أكثر من ثمانية أذرع، يحتاج بالإضافة إلى تعميق الأساس المذكور، وجفاف المواد المستخدمة في الجزء السفلى من المنارة المذكورة إلى وقت طويل.

أما المواد اللازمة لبناء المنارة المذكورة فقد أعد أغلبها سنة ١٢٧٢هـ/ ١٨٥٥م في عهد محمد راشد أفندي (٣) ، كما يمكن الاستفادة من أحجارها القديمة ، لا سيما الأحجار السوداء المنحوتة بدقة ومهارة ، في عهد السلطان سليمان القانوني . وإذا كان من الثابت إضافة مدخل باب السلام في عهد السلطان عبد العزيز ، فإن النصوص القائمة حاليا بجدران المدخل (٤) ، تخلو تماما من تاريخ يحدد بدء البناء أو انتهاء وغم تصريح بعضها بسلسلة النسب الطويلة للسلطان عبد العزيز ، مما يحمل على الاعتقاد بأن بناء مزامن لبناء المنارة المعروفة فيما بعد بالعزيزية (٥) . بدلا من السليمانية ، نظرا لاقتصار العمل المذكور على بناء جدارين يكتنفان باب السلام ، ومن فوقهما قبة بعقد على هيئة نصف الدائرة (٦) ولأن البناء استغرق ثلاثة أعوام ، لا يمكن أن تخصص كلها لبناء الجزء العلوى من المنارة المذكورة .

<sup>(</sup>۱) وثيقة رقم ٢٤٧٢٨ في ١٢٨٢/١١/٤ هـ أرشيف مجلس الوزراء ، تصنيف إرادة / مجلس الوالا والبرزنجي : المصدر السابق ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : المصدر نفسه ٨٦ ، ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الزخارف الكتابية ص٢٧٢ وما بعدها ، صالح لمعي : المرجع السابق ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٥) محمد أمين المكى : خلفاوى عظام عثمانية حفراتنك حرمين شريفينيدك أثار مبرورة ومشكورة هما يونلرندن : باحث تاريخي برالرور : ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٦) قال صالح لمعي في المرجع السابق ، ص ٩٨ . أنها قريبة من حدوة الفرس .

وليس من تفسير لإضافة المدخل المذكور، إلا ما يضيفه شكله الفخم من هيبة ووقار ، خاصة بعد تخليته بأشرطة من الكتابات والزخارف المماثلة لا في جدار القبلة، مما ميزه عن بقية أبواب المسجد الشريف .

ولا يعرف على وجه التأكيد ما إذا كان قصد به أيضا حماية المصلين من برودة الشتاء وحرارة الشمس عند الغروب ، بوضع ستارة من القماش المقوى كما هو الآن ، وعلى ضوء ما يلاحظ في أبواب المساجد الكبيرة بمدينة إستنابول . أم أن ذلك تقليدا لمداخل بعض المساجد القديمة ، خاصة مساجد العصر الفاطمي والمملوكي بمصر ، كجامع الحاكم ٤٠٣هـ/ ١٠١٣م ومدرسة السلطان حسن بن قلاوون ٤٧٦٤هـ/ ١٣٦٢م (١)

ومهما يكن من أمر ، فإن ما قام به السلطان عبد العزيز ، لا يخرج عن كونه عمل إضافي ، زاد من وحدة البناء في المسجد كله ، بتوحيد الطراز المعماري في المنارة والمدخل مع بقية العمارة ، نظرا لقرب العهد بها حتى صار من العسير جدا تلمس فوارق جوهرية بينهما .

ومن الأعمال التي تمت في المسجد الشريف في هذا الوقت ، ما قام به شيخ الحرم النبوى محمد حافظ باشا سة ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٣م، من توسيع السياج المحيط بمصلى النساء في الرواق الشرقي ، حيث مده شمالا إلى المنارة السليمانية كما يرى في الشكل رقم (٣٤). ليسع المصليات اللاتي كن يخرجن قبل ذلك إلى الصحن وبعض الجوانب في الأروقة المجاورة ، خاصة أيام الجمع والمواسم (٢٠). وكانت الأعمال السابقة مصحوبة ببعض الخدمات الصحية (٢٠)، والعمرانية في

<sup>(</sup>١) كمال الدين صامح : العمارة الإسلامية في مصر ، دار الثقافة العامة ، القاهرة ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم ٣٧٦٥٧ في ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٢٨٢هـ، أرشيف مجلس الوزراء تصنيف إرادة / داخلية ، البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٥ ، على بن موسى الأفتدى : المصدر السابق مي ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) كانت أم السلطان عبد العزيز برتونيال ، قد أرسلت إلى المدينة عدد من الأطباء والحرمين والصيادلة: انظر محمد أمين المكى : خلفاى عظام ..... أثار مبرورة ومشكورة . ص ٥٢ .

المدينة المنورة ، وقد انجزت جميعا في سنة ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٧م وما بعدها، إذ جاء في إحدى الوثائق العثمانية المؤرخة سنة ١٢٨٤هـ/ ١٨٦٧م، تعيين المعمار محمد أفندى لوظيفة ترميمات الحجاز<sup>(۱)</sup>، هذا فضلا عن ترميمات بعض البلاطات الخزفية في الحرم النبوى<sup>(۲)</sup>، وما تبع ذلك من نفقات مالية كبيرة<sup>(۳)</sup>. وعلى أية حال فقد تبين من بعض الوثائق العثمانية المتأخرة ، أن أعمالا هامة تمت داخل المسجد النبوى الشريف ، بعد هذا التاريخ<sup>(٤)</sup>. خاصة في الحراب العثماني<sup>(٥)</sup>، وأبواب الحرم<sup>(١)</sup>.

وقام السلطان عبد الحميد الثانى ١٢٩٣ - ١٣٢٧ م. ١٩٠١ م، ١٩٠١ م، بترميمات فى الفترة الممتدة بين ١٢٩٥ - ١٣١٩ هـ/ ١٨٧٨ م - ١٩٠١ م، بترميمات وإصلاحات . كان أولها قيام قاضى المدينة محمد عطا الله أفندى، بإصلاح التالف من شبابيك القبة الشريفة سنة ١٢٩٧ هـ/ ١٨٧٩ م، أثر سقوطها فى الريح العاصفة التى تعرضت لها المدينة سنة ١٢٩٦ هـ/ ١٨٧٨ م (٧). ومنها أيضا إصلاح بعض أعمدة القبة الشريفة وعقودها ، وكان المصروف عليها حوالى ٢٨٠٠ و٧٥ قرشا (٨). وكان سياج المواجهة المصنوع من الفضة، فى عهد السلطان أحمد الأول قد أبدل

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم ٢٥٧٦٣ في ٢٩ محرم سنة ١٢٨٤هـ أرشيف الوزراء . تصنيف إرادة / داخلية .

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم ٢٥٩٤٥ في ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٢٨٤هـ أرشيف الوزراء ، تصنيف إرادة / داخلية .

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم ٢٥٨٥٨ في ٢٧ صفر سنة ١٢٨٤هـ أرشيف الوزراء ، تصنيف إرادة / الوالا ، وثيقة رقم ٢٥٥٨٩ في ٢٠ ذى القعدة سنة ١٢٨٣ هـ أرشيف الوزراء تصنيف إرادة / الوالا .

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم ٦٤٩٠ في ٢٦ ربيع الأول سنة ١٢٨٧هـ أرشيف مجلس الوزراء ، تصنيف إرادة / داخلية .

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم ١٦٥١ في ٧ ذى القعدة سنة ١٢٨٧ هـ أرشيف مجلس الوزراء ، تصنيف إرادة / المجلس الخصوص .

<sup>(</sup>٦) وثيقة رقم ٤٦٧٣٢ في ١٢ جمادى الأولى سنة ١٢٩٠هـ أرشيف مجلس الوزراء ، تصنيف ارادة داخلية .

<sup>(</sup>٧) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٦٩ ، ٧١ ، وقد ذكر أيوب صبرى في المصدر السابق جـ ٢ · ص ٦٩٠ تعرض المدينة في هذه السنة لثلاث هزات أرضية .

<sup>(</sup>۸) محمد أمين المكى : خلفاوى عظام ...... ص ١٣ ، وأيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٢٩ .

في أواخر العصر العثماني بالموجود حاليا، والمماثل تماما للموضوع حول ضريح أبي ذر الغفارى بمدينة إستنابول<sup>(1)</sup>، وتبدو فيه حداثة الصنعة لا سيما المسامير المسننة في كثير من أجزائه، مما يؤكد صنعها زمن السلطان عبد الحميد الثاني، أثناء مجديد وإصلاح العقود المذكورة . بالإضافة إلى إصلاح رصاص القبة الشريفة، وبعض القباب الأخرى . ومجديد وتذهيب الزخارف والنقوش في القبة الشريفة، والروضة المطهرة، وسائر قباب الحرم الشريف<sup>(٢)</sup>. أما الإصلاحات التي أجريت منة الروضة المطهرة، وسائر قباب الحرم الشريف المنارة الرئيسية ، فلم تذكر المصادر التي اطلعت عليها سببها ، بيد أن نقش الطفراء الخاصة بالسلطان عبد الحميد الثاني ، بأعلى النص المؤرخ لها منة ١٣٠٧هـ/ ١٨٨٩م (٣)، دليل كاف على الثاني ، بأعلى النص المؤرخ لها منة ١٣٠٧هـ/ ١٨٨٩م (٣)، دليل كاف على الخارج بثلاثة أكتاف بارزة ، جاء أعظمها قرب المنارة الرئيسية ، ذا علاقة وثيقة المنارة النص . ويدعم ذلك خلو المصادر التي أرخت لتجديد جدار القبلة في عهد السلطان عبد الجيد من ذكرها أو الإشارة إليها .

وفي سنة ١٣١٨هـ/ ١٩٠٠م، أعيد بناء الميضأة التي ظهرت سنة ١٢٦٧هـ/ ١٨٥٠م في صحن المسجد ، عند هدم القبة المخصصة آنذاك لشمع المسجد وهداياه (٥٠)؛ بالشكل الذي كانت عليه عنتد اكتشافها (٢)، مما ساعد في زيادة مرافق المسجد .

ومهما يكن من أمر ، فقد تعهد الآتراك أنحاء المسجد المختلفة بالترميم والتجدى، دحتى في أشد الظروف وأحرج الأوقات ، إذ جاء أن القائد العسكرى

<sup>(</sup>۱) مجلة العربي العدد . ١١٠ شوال سنة ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) محمد أمين المكسى: المصدر السابق ، ص ١٣ ، أيوب صبرى: المصدر السابق ، جد ١ ص ٤٢٩

<sup>(</sup>٣) قراءة الباحث ، انظر صالح لمعي : المرجع السابق ، ص ٩٨ ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم ٧٠٥٨ في ٨ شوال سنة ١٣٠٩ هـ ، أرشيف مجلس الوزراء / مجلس الشورى .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم رفعت : مرآة المدينة ، جـ ١ ص ٤٣١ .

للمدينة رم في أواخر العصر العثماني، كل من المحراب النبوى والسليماني منة المحدينة رم في أواخر العصر العثماني، كل من المسجد الشريف بعد ذلك ملجاً ، يعتصم به من وطأة الشورة العربية ، التي أحرزت النصر عليه في جمادى الأولى منة ١٣٣٧هـ/ ١٩١٨م (٢). فغادر المدينة المنورة بعد إخراج التحف النادرة والمخطوطات النفيسة منها (٣) ، بحجة حمايتها والخوف عليها من التلف والضياع .

<sup>(</sup>۱) عبد القدوس الأنصارى : آثار المدينة المنورة ص ۱۰۷ وقد ذكر أن اسمه عمر فخرى باشا وأنه كان آخر من حكم المدينة من الأتراك ومن أعماله فتح طريق مستقيمة من الحرم النبوى إلى قبا . وقد غرس بجانبيها عدد من شجر النخل والأثل لحماية الناس من حرارة الشمس .

<sup>(</sup>٢) على حافظ : فصول من تاريخ المدينة ، ص ٤١ ، ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة أسعد طرابزوني لكتاب شمس الدين السخاوى التحقة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، محمد حامد الفقى : القاهرة ١٩٧٩م ص ك .

# الفصل الثالث الدر اسة الوصفية التحليلية

#### الفصل الثالث

#### الدراسة الوصفية التحليلة

# أولا : الأجزاء المزالة في التوسعة السعودية الأولى سنة ١٣٧٣ هـ/ ١٩٥٣م

تميزت المنطقة المحيطة بالحرم النبوى الشريف، إبان العصر العثماني بضيق المباني (١) ، وارتفاع الكثافة السكانية فيها ، إذ حتم الوضع الأمنى على العثمانيين إبقاء المخطط العام للمدينة المنورة كما كان عليه في أواخر العصر المملوكي ، ذلك المخطط المتميز بضيق الأزقة والطرقات وتلاحم البيوت بعضها ببعض ، على ضوء ما كان يلاحظ منذ وقت قصير في حارة الأغوات ، وبعض الأحياء القديمة ، وساعد الوضع الاجتماعي والسياسي لسكانها في بجسيد تلك الظاهرة .

ومن المعروف اعتماد سكان المدينة المنورة في العصر العثماني، على ما يصلهم من أوقاف الحرمين في مصر والشام وإستانبول، بالإضافة إلى سائر المعونات والصدقات التي خصصها السلاطين العثمانيون من مصر وسوريا وتركيا $^{(Y)}$ ؛ إضافة إلى ما يجود به بعض الأثرياء في الحواضر الإسلامية الأخرى $^{(P)}$ . ومن ثم لم تخظ المدينة المنورة بالنشاط التجارى والحركة العمرانية والسكانية، إلا بعد فتح سكة الحجاز في سنة ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م $^{(3)}$ ، حيث ارتفع عدد السكان فيها من ستة عشر ألف نسمة ، في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي $^{(o)}$ . حتى زاد على عشر ألف نسمة ، في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي $^{(o)}$ .

Philby, H. St.J. B.: APILGRIM IN ARABIA. (London 1942) p. 54. (1)

<sup>(</sup>٢) عبد الحق النقشبندى : من ذاكرتي قبل نصف قرن مقال نشر في مجلة المنهل عدد ١٣٨٢ ص ٢٨٩

<sup>(</sup>٣) الوثيقة العثمانية رقم ٨٦٨٦ في جمادي الثانية سنة ١٢٠٤ هـ ، من وثائق الدارة المترجمة برقم ١ / ٧ \_ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) عبد الحق النقشبندى: المرجع السابق ص ٢٨٩.

Burton, op. cit., vol 2.p. 330.

وانظر صالح لمعي : المدينة المنورة ص ٢١

ثمانين ألف نسمة بموجب إحصاء سنة ١٣٣٤هـ/ ١٩١٥م (١). ثم تدنى بعد سقوط المدينة في يد حكومة الأشراف إلى خمسة عشر ألف نسمة (٢)، ولهذا كله خلت المدينة المنورة من فخامة البناء ومظاهر الترف والرخاء إلا ما كان في بيوت بعض الأشراف القليلة (٣)، وما يتبع الدولة من قلاع وأسوار ومساجد مأثورة . كان أهمهما بطبيعة الحال الحرم النبوى الشريف، حيث تركزت فيه الاهتمامات العثمانية، وتجلت الخصائص المعمارية المتنوعة ، إلا أنه كان محاطا طيلة هذا العصر من جميع الجهات بالدور المنخفضة والممرات الضيقة ، فضلا عن منظره العام المتميز بالإنخفاض نسبيا على عكس الجوامع العثمانية المشهورة .

وفضلا عن ذلك لم يكن هناك ميادين فسيحة ، أو شوارع رئيسية ، كما هى الحال بجوار الجوامع الكبيرة في إستنابول والقاهرة . إلا ما كان مبلطا من باب السلام إلى الباب المصرى في السور الداخلي للمدينة ، فإنه كان مزحوما بالمنازل والحوانيت المختلفة (٤).

ورغم التوسعة التي تمت في الساحة الشمالية للمسجد الشريف ، وما يفضى إليها من طرقات أثناء العمارة الجيدية (٥) ، إلا أن بناء المكاتب الجيدية بعد ذلك خارج الجدار الشمالي للمسجد الشريف ، قلل من سعة المساحة المذكورة، وعاد بالمسجد إلى الضيق الذي كان يحيط به من هذه الجهة . هذا ويجدر قبل وصف ما يحتفظ به المسجد النبوي الشريف ، من معالم ترجع إلى العصر العثماني . أن أوضح ما دعت الضرورة إلى إزالته منها في العمارة السعودية سنة ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٣م ، وجميعه من العمارة الجيدية التي تمت في سنة ١٢٧٧هـ/ ١٨٦٠م.

<sup>(</sup>۱) عبد الحق النقشبندى : المرجع السابق ، ص ۲۸۰ وانظر على حافظ : فصول من تاريخ المدينة ، ص ٤٣ .

Burton, op. cit., vol 2.p. 331. فعت: المصدر السابق، جدا ص ٢٩ المراهيم رفعت: المصدر السابق، جدا ص ٢٩ ملك A, J. B. Wavell, FR. G. S: Modern pligrin in Mecca and ASTEGE in (٣) Sanaa. (London 1912) p. 73.

<sup>(</sup>٤) على بن موسى ، المصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ١٠٣، ١٠٦، .

أ ـ جدران الأروقة: تقرر في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ، هدم مؤخرة المسجد الشريف ومجنبتيه ، لظهور علامات التشقق والتآكل في بعض القباب والأعمدة التي ساء حالها ، بعد ترميمات وإصلاحات غير مجدية (١) . مما يجعل الوصف الكامل لهذا الجزء المقدر بحوالي ٢٢٤٧ مترا مربعا(٢) ، مرهونا بما تمدنا به الوثائق المتوفرة والمصادر والمراجع ، وما يمكن استخلاصه من بعض الصور والمخططات القديمة من حقائق وملاحظات ، إضافة إلى ما يمكن استنتاجه من فصل الأعمال المعمارية وتاريخها .

فمن المعروف أن جدران هذا الجزء من المسجد الشريف ، لم يجدد منها في العمارة المجيدية ، إلا ما كان ممتدا من الجدار الشرقي من باب النساء حتى المنارة السليمانية ( العزيزية فيما بعد ) ، وأما الجدار الشمالي الممتدبين المنارة السليمانية والمجيدية ، وكذلك الجدار الغربي من المنارة المجيدية حتى باب الرحمة . فلم تلحقهما أعمال التجديد لإحكام البناء القديم فيها (٣) .

وعلى أية حال فإن تقدير بعض المراجع لعرض الجدران المذكورة بحوالى ثلاثة أمتار (٤)، أمر يحتاج إلى توضيح ، فمن المستحيل تطبيق ذلك إلا على المداخل الرئيسية ، كما يظهر فيما تبقى منها حاليا في رواق القبلة ، كباب

PHILBY, H. STJ. B. op. cit., p. 57.

(1)

The extension of the prophet's Mosque at Medina. Saudi Arabia Islamic REVIEW XL 11 p. 28 - 31.

وقد ذكر عبد القدوس الأنصارى في أثار المدينة المنورة ص ١٠٧ قيام الملك عبد العزيز سنة ١٣٥٨هـ، ١٣٥٠هـ بترميمات مختلفة ثم قيام الحكومة المصرية سنة ١٣٥٤هـ بترميمات ماثلة.

كما ذكر على حافظ في فيصول من تاريخ المدينة ص ٧٨ ظهور تصدع في حوالي سنة ١٣٦٥هـ في بعض العقود الشمالية وتفتت في بعض حجارة الأعمدة في تلك الجهة .

<sup>(</sup>٢) على حافظ : فصول من تاريخ المدينة المنورة ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) لم يتعرض الجدار الشمالي لأى من أعمال التجديد والترميم في العصر العثماني ، أما الجدار الغربي فقد جدد في عهد السلطان سليمان القانوني سنة ٩٧٤هـ انظر أعلاه ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ١٠٠ وما بعدها .

الرحمة وباب السلام وباب جبريل وباب النساء . أما السمك الحقيقى لجدران المسجد فيمكن استنتاجه من فتحة الشباك الموجود خاليا بجدار القبلة أمام المواجهة الشريفة ، وكذلك شبابيك الجدار الشرقى من رواق القبلة ، وقد قدرتها بحوالى متر وثلاثين سنتيمترا .

أما نوع الحجارة المستخدمة في بنائها فقد تأكد من بعض المصادر ومن بعض الصور القديمة استخدام الحجر الأسود النحيت ، سواء ما جدد منها في العمارة المجيدية ، أو ما كان قبل ذلك نظرا لصلابته وقوة مخمله(١). وأنها كانت ملبسة من الداخل والخارج بطبقة سميكة من الملاط(٢)، وأن معظمها خلا من الشبابيك الخارجية، مما يقوى الاعتقاد بخلوها تماما من المقرنصات والأفاريز البارزة . التي شاع استخدامها في العمارة الإسلامية منذ وقت مبكر ، لإزالة الملل الذي تحدثه الجدران الملساء (٣)، بخلاف ما يلاحظ في الصورة رقم (١٦)، من إضافة جزء بأعلى الجدار الغربي مقسم بخطوط رأسية كأنها أحجار منحوتة ليست من أصل الجدار الأول، مما يرجح إضافتها في ارتفاع الجدار المذكور، بسبب علو القباب الجديدة عن السقوف الخشبية الأولى . وهذا فضلا عما يدل عليه الملاط المذكور، من عدم استخدام المداميك الملونة ، على غرار ما يشاهد الآن في المسجد الحرام، وغيره من المساجد التي استخدم فيها هذا النوع من البناء في العهد العثماني . ويعزى عدم التناسق إلى أن المعماريين في عمارة السلطان عبد الجيد، أبقوا مخت وطأة المعارضة القوية من علماء المدينة وأعيانها ، معظم الجدران القديمة على حالها . الأمر الذي جسد التنافر بين خشونة المظهر الخارجي للبناء ، ودقة الزخرفة وجمالها من الداخل . يزيد من ذلك علو الجدران المقدرة بحوالي ١٢ مترا ، على

<sup>(</sup>۱) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٥٨ ، عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) عبد القدرس الأنصارى : المرجع نفسه . ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) صالح لمى : التراث الممارى في مصر ، دار النهضة العربية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ص ٣٧ .

ضوء ما يلاحظ الآن في جدران رواق القبلة (١)، خاصة وأنها خالية من الشرفات التي اقتصر وجودها على جدران العقود المطلة على صحن المسجد كما في الصورة رقم (١٧).

وعلى هذا فإن طول كل من الجدارين الممتدين من مؤخرة المسجد إلى باب الرحمة وباب النساء حوالى ٥٢ مترا (٢) بارتفع ١٦ مترا نقريبا . ولابد لجدار كهذا أن يخفف مظهره المصمت ، بكثير من اللمسات الفنية ، كالمداميك الملونة والمقرنصات المتكررة ، والأشرطة البارزة والفتحات المعقودة ، واللحامات المتداخلة وغير ذلك من العناصر الفنية ، التى افتقدها كل من الجدارين المذكورين ، فضلا عن الجدار الشمالي أيضا .

أما الدرجات التي كانت تؤدى إلى داخل المسجد ، قبل العمارة الجيدية من باب الرحمة وباب النساء فقد زالت قبل سنة ١٢٨٠هـ/ ١٨٨٤م (٣). وهو التاريخ الذي زار كين Keane فيه المسجد النبوى الشريف ، ويبدو أنها أزيلت بعد خفض الارتفاع الذي كان بداخل المسجد النبوى سنة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م وما بعدها وعلى هذا فإن ملاحظات المستشرق المذكور تصبح ذات دلالة قيمة ، في استواء أرض المسجد الشريف بالبلاط الخارجي .

ب ـ المكاتب المجيدية ومخازن الزيت: لا سبيل لوصف المكاتب المجيدية إلا بالرجوع إلى المصادر والمراجع، وما توفر في بعضها من الصور القديمة والمخططات التي يتبين منها كما في الشكل رقم (٣٨) أنها بنيت خارج جدار الرواق الشمالي للمسجد الشريف، وجاءت كما سبق، نتيجة لفتح باب التوسل المعروف فيما بعد

<sup>(</sup>١) التقرير المقدم من المهندسين الباكستانيين إلى الملك عبد العزيز عن حالة المسجد النبوى قبل هدمه سنة ١٣٧٣هـ.

<sup>(</sup>۲) قدرت هذا الطول على أساس الأعمدة الممتدة من باب الرحمة وباب النساء إلى ركنى الجدار الشمالي حيث كان في صف ١١ عمودا بين كل عمود وآخر حوالي أربعة أمتار فجاء ذلك حوالي ٨٤ مترا أضيفت إلى جدار المنارة المقدر بحوالي أربعة أمتار فصار المجموع حوالي ٥٢ مترا.

John . Keane : SIX Months in the HEJAZ, (London 1886) p. 227 (7)

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاد ص ١٠٧

بالباب المجيدى ، في الطرف الشرقى من الجدار المذكور ، عند بدء العمارة المجيدية في عهد ناظرها الثانى ، محمد رائف باشا (۱) . وكما يتضح من الشكل السابق فإن مدخل الباب المذكور لم يتوسط الجدار الشمالى، لأن الغرض منه في البداية كان إدخال المواد اللازمة للعمارة إلى صحن المسجد الشريف، لوقوعه أمام الباب المحدث آنذاك في السور الداخلى للمندينة المنورة كمما في المخطط رقم (٣٥)؛ والمسمى أيضا بالباب المجيدى (٢٠) . ثم إعجاب السلطان بفكرة المكاتب التي اقترحها محمد رائف باشا ومعارضته لتسمية الباب المحدث في جدار المسجد بالمجيدى، واستحسانه لإطلاق باب التوسل عليه ، لمقابلته للحجرة الشريفة (٢٠).

ويبدو الباب الخارجي المعروف فيما بعد بالباب الجيدى في الصورة رقم (٣١)، بعقد على هيئة نصف الدائرة ، يعلوه شرفة محمولة على كواييل بارزة ، يغلب على الظن أن تكون من الحجر المنحوت، وتحتها لوحة مكتوب فيها آية كريمة مناسبة لاسم الباب الداخلي<sup>(٣)</sup>. أما مصراعا الباب فجاء أنهما من مخلفات العمارة المملوكية، وأنهما من الخشب الثمين المصفح بالقطع النحاسية والمنقوشة بالزخارف والكتابات الجميلة ، وقد تم نقلهما من باب السلام أثناء العمارة الجيدية .

ومهما يكن من أمر ، فإن مدخل الباب الجيدى كان أشبه بردهة مستطيلة ، يكتنفها من الجانبين أربعة مكاتب سفلية ، وأربعة مكاتب علوية ، تفتح في الردهة التي تعلو مدخل الباب الجيدي (٤) .

وفى الجانب الغربى من الكتاتيب المذكورة ، حنفية وحمام خاص بأغوات الحرم (٥). وفى الغرب من ذلك أربعة مخازن خالية من نوافذ داخلية أو خارجية لكون الأشياء المخزونة فيها عرضة للحريق والسلب والنهب ، ولعدم الحاجة إليها فى الإضاءة والتهوية ، لا سيما وأنها تفضى جميعا إلى صالة مكشوفة مزودة بباب

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ١٠٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر أدناه ص ٢٧١ .

 <sup>(</sup>٤) انظر مرافق المسجد ص ١٨٦ ، ١٩١ .

خارجي كبير ، وآخر صغير يفضي إلى الرواق الشمالي :.

أما طريقة تسقيف المخازن والمكاتب المذكورة ، فقد ذكر لى بعض الثقاة من أهل المدينة استخدام السقوف المقببة ، في مدخل الباب المجيدى وبقية المكاتب والمخازن ، وهو ما تؤكده السقوف المسطحة كما في الرسم رقم (١٧) ، والصورة رقم (٣١) . إلا أنها جميعا خلت من الشرفات كبقية جدران المسجد الخارجية .

ورغم كون المخازن والمكاتب المذكورة حازت آنذاك إعجاب السلطان واغتباط أهل المدينة ، إلا أنها من الناحية الفنية عابت المنظر الخارجي للمسجد الشريف ، فقد تميز شكلها الخارجي بضحالة العناصر المعمارية . بالإضافة إلى أنها حدت من شموخ المنارتين المجيدية والسليمانية ( العزيزية فيما بعد ) ، اللتين أضحتا تبرزان من وسط المبنى ، على عكس ما تميزت به المنارات الإسلامية في كثير من مراحل تطورها (۱) ، خاصة في العصر العثماني (۲).

جــ المنارات : دعت الضرورة عند البدء في العمارة السعودية إلى إزالة بعض المنارات من هذا الجانب، وهي المجيدية والعزيزية ، ومنارة باب الرحمة، ومن المتعذر معرفة ما كانت عليه هذه المنارات في ضوء المصادر والمراجع التي أجملت الحديث عنها ، فذكرت أنها كانت على هيئة المنارات العثمانية ، وأن المجيدية والعزيزية كان لهما ثلاث شرافات ، أما منارة باب الرحمة فكان لها شرفتان فقط، وبأعلى كل منارة مخروط نحاسي متوج بهلال مذهب (٢).

وبما أن بعض المصادر ذكرت أن مجديد المنارة العزيزية كان على غرار المجيدية (٤٠)، وهو ما يؤكد الرسم المنقول عن أيوب صبرى في الشكل رقم (١٧)، فإن الصورة رقم (٣١)، حفظت لنا تفاصيل جيدة عن المنارة العزيزية، كان من

<sup>(</sup>١) كمال الدين سامح : تطور المثذنة في العمارة الإسلامية ، القاهرة ١٣٧٩هـ/ ١٩٥٩ م ص ٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس : المساجد : ملسلة عالم المعرفة \_ الكويت ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي المصدر السابق ، ص ٧٦ وما بعدها .

المتعذر التعرف من دونها على الخصائص المشتركة بين المنارتين ، فمن المقطوع به أن جزأها السفلى، البارز من نقطة التقاء الجدار الشرقى للمكاتب الجيدية ، مع الركن الشمالى الشرقى للمسجد الشريف، مربع القطاع كما هو الحال فى منارة باب السلام والمنارة الرئيسية ومن قبل ذلك فى المنارة السليمانية (١) ويقدر ارتفاعه بحوالى ١٢ مترا (٢).

أما الجزء الثانى من المنارة فمثمن القطاع ، تتوسطه أربع فتحات طويلة ، بشرفات بارزة تظهر بالتناوب بين أضلاعه الثمانية . وينتهى هذا الجزء بشرفة مثمنة محمولة على ١٦ فصا ، من الكوابيل المشابهة لما يشاهد الآن في منارة باب السلام على صفة الشكل التالى :

ويحيط بها سياج من البناء المزخرف بحلية بارزة من عقود الإكليل، ثم جزء ثالث إسطواني القطاع خال من الفتحات كبقية أجزاء المنارة، وله شرفة محمولة على ١٦ فصا في هيئة

الكوابيل السابقة، يحيط بها سياج من الحديد ثم جزء رابع إسطواني القطاع أيضا، وله شرفة بها نفس العدد من الكوابيل السابقة . ثم جزء خامس أسطواني المسقط أيضا، وينتهى بجوسق مخروطي الشكل متوج بهلال يبرز من عدد من «التفافيح» .

أما طولها فلم أجد في المصادر والمراجع المتوفرة ما يشرح ذلك، سوى أن طولها في الصورة رقم (٣١) يعادل ضعفين وربع من طول الجدار المقدر بحوالي ١٢ مترا. مما يجعل تقدير ارتفاعها بحوالي خمسين مترا أمرا مقبولا، بعد الأخد بعين الاعتبار اختلاف البعد المتدرج بين قمة المنارة وجزئها القريب من المصور.

أما منارة باب الرحمة فكانت أقصر منارات المسجد ، وقد تعرض جزؤها العلوى للتجديد في عمارة السلطان عبد المجيد (٣) ، فجاء أسطواني القطاع، وقلت سماكته

انظر أعلاه ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) وهو ارتفاع جميع جدران المسجد . انظر أعلاه ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦١

عن بدن المنارة المربع القطاع ، ولها شرفتان فقط ؛ إحداهما فوق الجزء المربع والثانية فوق الجزء الأسطواني الذي يعلوه ، ثم جوسق في نهاية الجزء الثالث على هيئة بقية المنارات العثمانية . إلا أن تفاصيل شرفتيها لم تتضح من خلال الصور المتوفرة مما يحمل على الظن أن تكون على صفة المنارتين السابقتين .

د\_ الأروقة : ومما تمت إزالته أيضا في العمارة السعودية، كل من الرواق الشمالي الشرقي والغربي ، وقد بدأت عمارة السلطان عبد الجيد كما عرفنا في فصل الأعمال المعمارية من الرواق الشمالي، فدعم جداره من الداخل بإحدى عشرة دعامة لمقاومة الدفع الخارجي للعقود والقباب ، ونظمت الأعمدة في باتكتين فقط بكل صف أحد عشر عمودا . أما الرواقان الشرقي والغربي فرغم أنهما بنيا بعد الرواق الشمالي(١)، إلا أن أعمدتهما نظمت جميعا على نسق ما يقابلها من أعمدة الرواق المذكور ، فأقيم في الرواق الشرقي صفان من الأعمدة ،وفي الغربي ثلاثة صفوف، بكل صف أحد عشر عمودا . أى أن مجموع أعمدة هذا الجانب من المسجد النبوى ٧٧ عموداً ، عدا الأكتاف المسندة فيما يقابل ذلك من الجدران الثلاثة؛ وكلها من الحجر الأحمر المنحوت بارتفاع حوالي خمسة أمتار وربع (٢) بعضها من قطعة واحدة ، وبعضها من قطعتين أو ثلاث (٣). هذا عدا تيجانها وقواعدها المؤلفة من قطع منفردة (٤). ولهذا جاء بعد الأعمدة في جميع الأروقة الثلاثة متماثلا على عكس ما في رواق القبلة ، مما ساعد على تتبع خصائص ومميزات القباب والعقود التي كانت في جميع الأروقة ، على هيئة نصف الدائرة استنتاجا مما ظهر في الصورة رقم (٤٦) من الرواق الشرقي كما ظهر فيها أيضا بروز صنجات العقود المطلة على صحن المسجد على هيئة الشكل التالي :

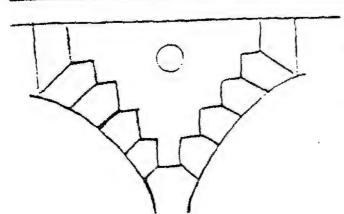

مع حليات معمارية بارزة تمثلت في الأفاريز والجامات التي تعلو منطقة التقاء العقدين، ومن فوقها بأعلى الجدار

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ١١١، ١١٢، ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) أي ١١ ذراعا بدراع اليد: انظر البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢٠ ، ٤ ) الرزنجي : المصدر السابق ، ص ٢٧ .

شرافات من الحجر الأحمر النحيت ، بينها مشبك الحديد (١١) ، على هيئة ما يرى الآن في رواق القبلة . انظر صورة رقم (٣٨) .

أما القباب فكانت في الصف المطل على صحن المسجد من الرواق الشمالي النتا عشرة قبة ، وفي الصف الذي يليه بحذاء الجدار الشمالي عشر قباب فقط، لوجود المنارتين المجيدية والسليمانية ( العزيزية فيما بعد ) في ركني المسجد . وجاءت في الرواق الشرقي الممتد من أول الرواق الشمالي حتى مدخل باب النساء في صفين بكل صف إحدى عشرة قبة ، وفي الرواق الغربي الممتد من نهاية الرواق الشمالي حتى مدخل باب الرحمة ثلاثة صفوف، بكل صف إحدى عشرة قبة أيضا .

ولم يتوفر لى معلومات مؤكدة عن شكل قباب الرواق الشمالى والشرقى، إلا ما يؤخذ من الرسم الذى أعده أيوب صبرى فى اللوحة رقم (١٧) فإنها متساوية الحجم على هيئة نصف البرتقالة مكسية بالرصاص ، ليس لها أعلام كما يرى الآن فى بعض قباب الرواق القبلى من المسجد النبوى .

أما قباب الرواق الغربي فتؤكد الصورة رقم (١٦)، تميزها أيضا بالصفات المشتركة بين القباب السابقة، ولم يظهر في الصور والرسومات المتوفرة ما يفيد بوجود بعض الشبابيك في القباب المذكورة ، إلا أن أيوب صبرى ذكر أن ببعضها شبابيك مغطاه بالزجاج الملون وبعضها بزجاج أبيض (٢). فإن صح ذلك فربما تكون في ركني الرواق الشمالي، بالقرب من المنارتين السليمانية والمجيدية، لاختلاف العمق فيهما عن بقية أجزاء الأروقة التي تستمد الضوء والهواء من صحن المسجد.

وقد جاء ما يفيد ، بأن جميع القباب المذكورة ، كانت مزخرفة من الداخل برسومات ماثية ، لنباتات وأشجار ومناظر طبيعية ، على هيئة تقرب مما يرى الآن في قباب رواق القبلة ، بيد أنها خلت جميعا من الكتابات (٣). وكانت جدران الأروقة

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى ، المصدر السابق ، جد ١ ص ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٤٤ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٠ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٤٦٨ .

المذكورة خالية من أية زخارف أو كتابات ، وأرضها مفروشة في بادئ الأمر بأحجار الرخام الأبيض (١) ، ثم جددت في أواخر العصر العثماني بوضع الحجر الأسود المنحوت، في منطقة الروضة وما يقابلها من الحرم القديم ، وأبقى الرخام في بقية أجزاء الحرم ؛ ما عدا مدخل الباب الجيدي وما يليه من حذاء المنارة السليمانية (العزيزية فيما بعد) ، فقد رصف بالحجر الأحمر المنحوت (٢) .

وعلى أية حال فليس بداخل الأروقة الثلاثة (الشمالي والشرقي والغربي) دكاك أو بروز كما في السابق، إلا ما في الرواق الشرقي، من سياج خشبي محيط بمصلي النساء، فقد وسع سنة ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٣م، حتى وصل المنارة السليمانية (العزيزية).

أما صحن المسجد فأخفض قليلا من أروقة المسجد، وبه بستان صغير  $^{(7)}$  وبشر محاط بسياج من الحديد ، وفي أركان الصحن أعمدة من الرخام الأبيض أعيدت كما كانت في العصر المملوكي  $^{(3)}$ . وفي نهاية كل منها فانوس كبير من الزجاج وحوله أربعة قناديل صغيرة معلقة بسلاسل من حديد ، إلا أنها نقلت في عهد شيخ الحرم النبوى • حسن خير الله أفندى • في أواخر سنة ١٩٩٦ هـ/ ١٨٧٨ م ، إلى داخل الصحن  $^{(6)}$  ثم زيدت بعد ذلك كما يظهر من الشكل رقم  $^{(72)}$  إلى تسعة أعمدة ، ثلاثة في مقدم الصحن ، وثلاثة في مؤخرته ، وثلاثة في وسطه .

وتعرف الأعمدة المذكورة في العصر المملوكي والعثماني بالمشاعل، وتستخدم لإضاءة الصحن في ليالي رمضان وأيام المواسم (٢)، ثم أضيف لها فيما بعد مصباحان كهربائيان كبيران .

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٨٧ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) على بن موسى : للصدر السابق ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ذكر السمهودى : في وفاء الوفاء ، جـ ٢ ص ٦٨٦ عدم معرفته بأول من أحدثه ويبدو أن ذلك كان قبل القرن السادس الهجرى حيث شاهده ابن جبير سنة ٧٥١ هـ .

<sup>(</sup>٤) كان استحداثها في أواخر العصر المملوكي وقد وصفها السمهودي بالمشاعل: المرجع السابق جـ٢ ص ٦٨١.

<sup>(</sup>٥) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٦) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٨٨.

# ثانيا : الرواق القبلي وعناصره المعمارية :

استغرقت عمارة هذا الرواق الذي يقدر بحوالي ٢٥٠٦ مترا(١)، أكثر من عشرة أعوام(٢)، وأشرف عليها عدد من النظار والمهندسين، لأسباب كان أهمها معارضة علماء المدينة وأعيانها لإجراء أي تغيير في مواقع الأعمدة القديمة ؛ لا سيما ما أسس في عهد الرسول كله وخلفائه الراشدين ، الأمر الذي أدى إلى تعديل المخططات المعتمدة أكثر من مرة ، وسبب التباين في أجزاء كثيرة من الرواق، حيث يمكن ملاحظة ذلك أثناء وصف العمارة القائمة حاليا في رواق القبلة . والتي يمكن تقسيمها على ضوء ما تم في هذا الجزء إلى أربعة أقسام ، تسهيلا لوصفها ولاختلاف خصائص ومميزات كل قسم منها .

# (١) جدران رواق القبلة وتوافذه وأبوابه :

#### أ\_ الجدار الشرقى:

شمل التجديد معظم جدران الرواق القبلى لأسباب أوضحتها فيما سلف (٣) ، حيث كان العمل قد تم أولا في الجدار الشرقي الممتد بين المنارة الرئيسية وباب جبريل في حدود سنة ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٧ ، بإشراف المهندس محمد رائف باشا ، ثم أكمل باقي الجدار في عهد أدهم باشا في حدود سة ١٢٧١ هـ / ١٨٥٤م، من باب جبريل إلى باب النساء . وكان الجزء الأول من الجدار المذكور قد زحزح من موضعه الأول، إلى خارج المسجد بحوالي ثلاثة أمتار ونصف تقريبا(٤) ، فزادت بذلك مساحة الرواق ١٢٠٠مترا مربعا تقريبا(٥) . ومن خلال الرسم المنقول من مرآة

<sup>(</sup>١) وزارة الإعلام : توسعة الحرمي الشريفين : ص ٤٢ ، على حافظ : المرجع السابق ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) بدأها محمد رائف باشا سنة ١٢٦٨ هـ وختمها أسعد أفندى ( عرباتي زادة ) سنة ١٢٧٨ هـ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ١٠٨ ، ١٢٩ وما يعدها .

<sup>(</sup>٤) أي حوالي خمسة أذرع وربع . انظر أعلاه ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) قدرت هذه الزيادة على ضوء زيادة قايتباى التي كانت حوالي ١٢٠ مترا مربعا . أما الزيادة الإجمالية للسلطان عبد الجيد فتعادل ١٢٩٣م ٢ . انظر وزارة الإعلام : المرجع السابق ص ٣٥ ، وعلى حافظ : المرجع السابق ، ص ٨٦

الحرمين لإبراهيم رفعت يتبين أن مسقط الجدار المذكور، مدعم بالأكتاف البارزة من الداخل والخارج بطريقة تختلف عن بقية جدران المسجد، فقد وزعت من الخارج بطريقة فنية متساوية مجمع بين المتانة والجمال، أما من الداخل فجاءت الأكتاف المذكورة تبعا لطريقة توزيع القباب في هذا الجزء من المسجد الشريف. والمحكومة بما يقابلها من أعمدة الحجرة القديمة، فلم توضع كلها مقابل الأكتاف الخارجية. كما يظهر بهذا المسقط أيضا عدا الأبواب الرئيسية ثلاث فتحات كبيرة، موزعة بانتظام في منتصف الجدار الممتد من باب جبريل إلى المنارة الرئيسية، ونظهر مرتفعة عن الأرض بحوالي متر تقريباً.

هذا من حيث المسقط وما به من الأكتاف والفتحات ، أما الواجهة الخارجية فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام أفقية ، تبدأ من أسفل الجدار إلى أعلاه على النحو التالى :

### القسم السفلي:

ويعدل ارتفاعه القسمين الآخرين معا ، ويفصله عما يعلوه افريز من الحجر الأحمر البارز بحوالي ١٥ سم . يبدأ من ركن المسجد الجنوبي الشرقي بمستوى العتب العلوى لباب جبريل وباب النساء ، وينتهى بالعمارة السعودية الملتحمة مع الجانب الأيمن لمدخل باب النساء .

ويتميز هذا الجزء بالأكتاف الظاهرة في المسقط والواجهة ، والبالغة حوالي ١٢ كتفا مرتبة على أبعاد متساوية . فتظهر في الواجهة عن يمين ويسار الشباييك والأبواب ، بدءا من نهاية الركن الجنوبي الشرقي ، حيث يلاحظ باب كبير بعقد نصف دائرى ، لم يذكره البرزنجي عند وصفه لهذا الجانب من المسجد . ولم يظهر بمسقط الجدار ( لوحة رقم ٣٠ ) ، مما يرجح إحداثه فيما بعد، لخدمة المخازن المنشأة بجوار المنارة الرئيسية ، خاصة وأن فتحه في هذا الموضع لا يؤثر مطلقا على بناء الجدار أو على القبة المجاورة للمنارة الرئيسية ، لارتكازها من الداخل على اكتاف قوية . وإلى يمينه مما يلى باب جبريل ثلاث فتحات مستطيلة كالأبواب

الكبيرة ؛ بأعتاب مستقيمة لها شرفة بارزة بحوالى ٢٠ سم ، ومسدودة بأعمدة الحديد المصلبة ( المصبعات الحديدية ) ، ولكل منها مصراعان خاليان من الزخرفة يفتح كل منهما إلى داخل المدماك .

ويتميز الأوسط منها بوجود زخرفة فريدة فوق عتبه الأعلى، في قطعة من الحجر المدور، عليه قطعة من الخشب على هيئة عرف الهدهد أو ذيل الطاووس<sup>(۱)</sup>. واستنادا إلى البرزنجي فلم يكن بهذا الجدار قبل عمارة عبد الجيد شباك غيره<sup>(۲)</sup>، فقد وضع في العمائر السابقة كعلامة لمكان باب النبي تلك ، بناء على ما صرح به السمهودي وغيره من مؤرخي المدينة<sup>(۳)</sup>.

أما الشباك الواقع في جانبه الأيمن بجوار باب جبريل عليه السلام فمقابل باب على رضى الله عنه (٤) ، وأما الواقع إلى يساره فلم أجد له أصلا في العمارة القديمة ، إلا ما يعتقد بأن يكون المعمار قد أحمد رض وظيفي وجمالي أيضا . فإنه مقابل الركن الجنوبي الشرقي للحجرة الشريفة ، وهي منطقة مظلمة وقليلة التهوية خاصة بعد إلغاء المنور (الباذهنج) الذي كان بها في العمارة المملوكية (٥). هذا فضلا عما يحدثه مظهره الخارجي بجوار باب النبي المتميز بالعرف السابق ، من رشاقة وانسجام .

ويظهر في الطرف الشمالي من الجدار الشرقي باب جبريل عليه السلام ، وهو باب كبير مدعم من الخارج بكتفين بارزين بأصل الجدار ، ويعلوه عتب مستقيم له عقد مصمت على هيئة نصف الدائرة ، تتوسطه منطقة بيضاوية الشكل، مكتوب في وسطها بالحفر البارز طغراء السلطان عبد الجيد ، على أرضية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) عبد الغنى النابلسي: الحقيقة والمجاز ، جـ ٣ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٠ وكان عبد الغني النابلسي قد ذكره عند زيارته للمدينة سنة ١١٠٦ هـ . انظر مصدره السابق ، جـ ٣ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي : المصدر السابق ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ١١ ، ٧٥ وانظر الشكل رقم (٣١) .

زرقاء ، وتتقدمه مظلة مستطيلة محلاة ببعض الآيات الكريمة (١) والأفاريز البارزة ، ويحملها من الخارج أربعة أعمدة جميلة ، ترتكز على قاعدتين تخيطان بالمدخل من الجانبين ، في شكل مستطيل بماثل تماما ما يتقدم باب الرحمة .

أما مصراعا الباب فمن خشب الجوز الثمين، المصفح بالقطع النحاسية المزخرفة برسوم هندسية ونباتية وكتابية جميلة (٢).

وينكسر الجدار بزاوية قائمة بعد الدعامة الواقعة في الطرف الأيمن من مدخل الباب بحوالي ٥٠ سم ، ثم يعود فيستقيم مرة ثانية بحوالي مترين أو أكثر ثم يرجع الإنكسار مرة ثانية بحوالي ٥٠ متر في زاوية قائمة يظهر بركنها دعامة بارزة ثم يستقيم مرة ثالثة حيث يظهر في طرفه الملاصق للعمارة السعودية باب النساء في حجم باب جبريل أو قريب منه . إلا أن بعتبه العلوى من الخارج واجهة مستطيلة مكتوب فيها البسملة وبعض الآيات الكريمة (٣) ، وتتقدمه كباب جبريل مظلة مزخرفة بعض الآيات والأفاريز البارزة ولكن زخرفة أعمدتها وتيجانها تقل كثيرا عن مثيلاتها في باب جبريل . ومصراعا الباب من خشب ثمين أيضا وهما مزخرفان مثيطع النحاسية المنقوش بزخارف متنوعة (٤).

القسم الأوسط: وينحصر بين أفريزين بأصل الجدار، ويماثل تماما القسم الأول في الزوايا والانكسارات المتعددة، إلا أنه خلا من بروز الدعامات التي اقتصر ظهوررها على الجزء السفلي، وبجزئه الممتد من باب جبريل إلى الركن الجنوبي الشرقي سبع نوافذ مدورة، تظهر من الخارج على هيئة الشكل التالي في صف الخارج على هيئة الشكل التالي في صف مستقيم. أحداها فوق باب جبريل، والبقية

<sup>(</sup>۱ ، ۲ ) انظر أدناه فصل الزخارف ص ۲۳۵ ، ۲۷۸

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ) انظر أدناه قصل الزخارف ص ٢٣٦ ، ٢٧٨

موزعة بالتساوى على الجدار ، حيث جاءت أربع منها فوق الشباييك السفلية والباب المجاور لها من الجنوب ( لوحة رقم ٣٠ ).

وبالجزء المذكور من الجدار الشرقى سبعة ميازيب لتصريف مياه الأمطار، وجميعها من الحجر المنحوت بدقة فائقة ، على غرار الميازيب المطلة من رواق القبلة على صحن المسجد .

القسم العلوى: ورغم اشتراكه مع الجزئين الآخرين في الانكسارات المتعددة، إلا أنه خال تماما من الفتحات والحليات المعمارية الأخرى، لوقوعه فوق سطح المسجد كستارة محيطة بسقف الرواق من الخارج.

وتظهر بالجدار من الداخل النوافذ الدائرية ، مزخرفة بالحديد المشاجر والكتابات الجميلة كما في الواجهة . هذا فضلا عن الشبابيك المستطيلة ذات الأعتاب المستقيمة والعقود المرتكزة على الأكتاف البارزة ، وفتحات العقود ملبسة بأنواع مختلفة من البلاطات الخزفية .

وبداخل الجدار بين الشبابيك المستطيلة ١٥ خزانة مستطيلة الشكل، تقدر فتحاتها بحوالي ٢٠ سم ، محصورة بين أفاريز ودعائم بارزة ( الشكل رقم ٤٠).

وفى الجزء الفاصل بين باب جبريل وباب النساء ، مخزن مستطيل مكون من طابقين ، مخصص لاستراحة المناوبين من أغوات الحرم ، وله باب جنوبي يفضى إلى مدخل باب جبريل (١).

#### ب \_ الجدار القبلى :

يشغل هذا الجدار الضلع الجنوبي للمسجد الشريف ، ويمتد من طرف المخزن المجاور للمنارة الرئيسية من الشرق، إلى الركن الغربي لمنارة باب السلام، بطول

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه فعمل الأعمال المعمارية ص ١١٦.

۸٦٫٢٥ مترا تقريبا (۱). وقد أعيد بناء معظمه في أواخر العمارة المجيدية، إلا ما حاذي المحراب العثماني (۲)، الذي يقع كما يتبين من مسقط الجدار في طرف الثلث الشرقي من جدار القبلة تقريبا (۳)، مقابل المحراب النبوى الشريف الذي يتوسط الروضة.

وتخلو الواجهة الخارجية لجدار القبلة في الوقت الحاضر، من شرافات أو حليات معمارية أخرى ، إلا ما أحدث بالجزء القريب من المنارة الرئيسية من دعائم خارجية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني سنة ١٣٠٧هـ/ ١٨٨٩م (٤). لوحة رقم (٦٧).

كما يلاحظ في الوقت الحاضر ، أن بالجزء السفلي من الجدار بالقرب من العتب السفلي للشبابيك ، شطفا ضئيلا يقدر بحوالي ٥٠ سم تقريبا . في زاوية منفرجة ساعدت كما في الشكل رقم (٢٨) على إخفاء الإنكسار الذي لم يفطن له أحد ممن أرخ للمسجد أو كتب عنه .

ولا بد أن يكون القصد من إنشاء هذا البروز تدعيم الجدار من الخارج، لمقاومة الضغط الداخلى للعقود والقباب، مما أغنى عن استخدام الدعائم الساندة التي بدأها محمد راشد أفندى سنة ١٢٧١هـ/ ١٨٥٤م بالقرب من باب السلام. ولأن إكمال الجزء العلوى من الجدار القبلى بنفس السماكة التي بني بها الأساس غير مجد، خاصة بعد ارتكاز عقود القباب الأمامية على بداية الثلث الأخير من الجدار المذكور.

ويظهر في بداية الجزء العلوى من جدار القبلة شبابيك مستطيلة في خط مستقيم، مقاس كل منها  $7.4 \times 7.4 \times 7.4$  مترا (٥). منها تسع فتحات على يمين المحراب العثماني، وخمس فتحات بينه وبين المنارة الرئيسية (٦). ولها جميعا عقود

<sup>(</sup>١) إبراهيم رفعت: المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ص ١٢٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) كان هذا المحراب قد أحدث زمن عثمان بن عفان عندما زاد في مقدم المسجد الشريف بلاطة واحدة .

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه ص ١٤١.

<sup>(</sup>٥) صالح لمعي : المدينة المنورة ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ٩٣ .

نصف دائرية ، وأبواب من الزجاج المعشق بنوع واحد من الأطباق النجمية (١) وترتكز الأبواب المذكورة على محورين في الوسط، بحيث تفتح حسب الرغبة بمجرد ملامستها من الداخل بخطاف أو عصا طويلة . أما واجهتها الخارجية فسدت بسياج حديث من الألمونيوم، ويظهر فوق جدار المحراب العثماني من الخارج ثلاث فتحات، على هيئة نوافذ الجزء العلوى من الجدار الشرقي ( الشكل ٢٨).

هذا عن الشبابيك العلوية وطريقة توزيعها ، أما الشباك الواقع أسفل الجدار أمام المواجهة الشريفة ، فقد أعيد كما كان في العمارة القديمة (٢). إذ أنه كان يطل على الحديقة التي كانت بحوش ديار العشرة (٢) ، وقد أغنت فتحته الكبيرة عن إعادة المنور الذى كان فوق المواجهة الشريفة في العمارة القديمة ، فصار الهواء والنور يصل إلى هذه المنطقة من ثلاث جهات ، فمنه أولا ، ومن الشباك المقابل له في الجدار الشرقي ثانيا ، وثالثا من الشبابيك المحيطة برقبة القبة ذات الطمبور الواقعة فوق المواجهة الشريفة مباشرة ويتميز الشباك المذكور بأعتاب من الحجر الأحمر المزخرف بشكل جيد ، وداخله مسدود بالمصبعات الحديدية ، وبأسفله مما يلى وجه المجدار الداخلي ، سياج من أعمدة الصفر المتداخلة على هيئة السياج الموضوع بدكة الأغوات وجدار القبلة الأول . ومصراعاه من الخشب الخالي من الزخرفة مما يوحى بجدتهما ، ويفتح كل منهما داخل المدماك . وفي ضوء ما سلف يتبين أن مجموع فتحات الجدار القبلي 19 فتحة متباينة الأحجام والأشكال .

أما وصف الجدار من الداخل فإن معظمه خال من الدعائم البارزة على عكس جدران المسجد الأخرى ( الشكل ٣٤)، إلا ما يلاحظ قرب باب السلام من بروز ثلاث دعائم به ، فإن ذلك مما أحدث في عهد محمد راشد أفندى سنة ١٢٧٥هـ/ ١٨٥٨م (٤٠)، أما الجزء المعمر في عهد أسعد أفندى ( عرباني زادة ) سنة

<sup>(</sup>١) انظر فصل الزخارف ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر المخطط المنشور في الرحلة الحجازية للبتنوني ، ص ٢٤٤ ، ومشعل الحج لمحمد صادق باشا ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاد فصل الأعمال المعمارية ص ١٢٢.

فليس به شيء من الدعائم لعدم الحاجة إليها بسبب استحداث الجدار الساند من الخارج، إلا أن بأعلى الجدار في الوقت الحاضر حلية معمارية متكررة في نهاية العقود المرتكزة على الجدار من الداخل على هيئة الشكل التالى : مما يحمل على الظن أنها أطراف أكتاف مخفية بأصل الجدار القبلي أو أنها العبرة من الحجر المنحوت موضوعة بأعلى الجدار ، لترتكز عليها العقود المذكورة .

والجدار من الداخل مغطى بطبقة سميكة من الملاط، لتثبيت المسطحات المؤلفة من ألواح الرخام المختلفة الأحجام، والبلاطات الخزفية ، والأشرطة الكتابية ، هذا فضلا عن الرسوم المائية التي جاءت في مستوى الألواح والبلاطات المذكورة (١) عما يؤكد سماكة التكسية المذكورة .

وحنية المحراب ذات عقد مدبب يتناسب مع ارتفاع جدار القبلة ، خلافا لما في المحراب النبوى والسليماني . وهي متدرجة من جانبها ، ويتوجها زخارف رخامية جميلة ، ولها كثير من الزوايا والأعمدة الصغيرة . لوحة رقم (٢٦) .

#### جـ \_ الجدار الغربي :

ويمتد بطول خمسين مترا تقريبا<sup>(۲)</sup>، من منارة باب السلام إلى الطرف الأيسر لمدخل باب الرحمة ، ورغم كونه جدد قبل عهد السلطان عبد الجيد، فإن بمسقطه الحالى عددا من الأكتاف البارزة من الداخل، تمت إضافتها في عهد محمد راشد أفندى سنة ١٢٧٥هـ/ ١٨٥٨م (٣) ؛ على هيئة الجدار الشرقى من رواق القبلة والجدران المزالة من مؤخرة المسجد الشريف . وقد أضيف له من الخارج في العمارة السعودية، عدد من الغرف والصالات لشغل الفراغ الناشئ عن المدخل المتقدم لباب

<sup>(</sup>١) انظر أدناه فصل الزخارف ص ٢٣٩ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) تم هذا التقدير بناء على ما جاء في المخطط المنشور في دليل الحج لمحد صادق باشا بواقع مليمتر لكل متر على الطبيعة .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص - ١٢١

السلام والتوسعة السعودية ( لوحة رقم ٦٢)، مما حال دون معرفة الشكل الخارجي لجدار المسجد الذي كان جزءا من المدرسة المحمودية . وقد أبقى المهندسون في العمارة المجيدية على الأبواب الثلاثة الموضوعة من قبل بالجدار المذكور (١١).

وعلى أية حال فإن دراسة ما تبقى من واجهتى باب السلام وباب الرحمة ما يفي بالغرض : إذ أنهما العلامة المميزة لهذا الجانب من المسجد الشريف .

### باب السلام:

وكان له بالجدار المعمر سنة ١٣٧٧ هـ/ ١٨٦٠ منى عهد الناظر الأخير للعمارة الجيدية مدخل كبير بعقدين ، قال عنهما البرزنجي إن كل منهما مؤلف من قطعتين من الحجر المنحوت (٢) ، وقد أعيد فوق العقد الخارجي لوح من الرخام المكتوب عليه في عهد الأشرف قايتباى المملوكي سنة ١٨٨٨هـ بخط الثلث، ما يضمن إلغاء المكوس من المدينة في عهده وفي حوالي سنة ١٨٨٧هـ على هيئة أضيف له في عهد السلطان عبد العزيز مدخل كبير مكون من عقدين على هيئة حدوة الفرس ، وفوقهما بمستوى القباب الداخلية قبة مثمنة ومضلعة بألواح الرصاص ، تحمل في مجملها طابعا عميزا يشترك مع الطراز الباروكي العثماني في كثير من الصفات (٣). وقد تطلب إنشاؤها تجديد بناء باب السلام ، بدليل اختلاف عدد الصنجات الحالية في عقد باب السلام ، عن القول السابق للبرزنجي بأن كل عقد مؤلف من قطعتين . أما مصراعا الباب فمن خشب الجوز المزين بقطع البرونز الجميلة .

هذا من حيث التكوين المعمارى لمدخل باب السلام ، أما جدرانه فمحلاة بأنواع مختلفة من البلاطات الخزفية ، والآيات القرآنية والكتابات التأسيسية (٤).

<sup>(</sup>١) انظر مرافق المسجد ص ١٨٥ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر فصل الزخارف ص ٢٢٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر أدناه فصل الزخارف ص ٢٠٩ ، ٢٧٢ وما يعدها .

#### باب الرحمة:

وله عقد على هيئة العقد الداخلى لباب السلام ، بيد أن الزخارف فى كليهما متباينة لاختلاف النظار على بناء كل منهما . ومصراعاه مزخرفان بالقطع النحاسية الجميلة فى أشكال نباتية وهندسية وكتابية (١) . ويتقدم المدخل مظلة مستطيلة مكتوب فى واجهتها بعض الآيات الكريمة (٢) ، وبأعلاها زخارف نباتية بارزة تفتقر إلى الدقة والجمال . ويحمل المظلة أربعة أعمدة مزخرفة بخطوط رأسية كما فى أعمدة باب النساء وباب جبريل ، إلا أن لها تيجانا أيونية الشكل تشترك فى كثير من الصفات مع النوع الثانى من التيجان السائدة فى رواق القبلة . ويحيط بجانبى المدخل قاعدتان مستطيلتان ترتكز عليهما الأعمدة المذكورة . ( لوحة ٢٩ ) .

أما الجدار من الداخل فخال من الزخارف والحليات المعمارية، إلا أن به عدا الأبواب التي ذكرت في الواجهة ثلاثة شبابيك مربعة الشكل ، تقدر أبعادها بحوالي لا × ٢ مترا مربعا تقريبا . وقد سدت بأعمدة الحديد المصلبة ( المصبعات ) ، والمترابطة بنوعين من البقشات، الأولى منها مدورة وتظهر في الشباك القريب من باب الرحمة ، والثانية مثمنة وتظهر في الشباكين الواقعين فوق خوخة الصديق رضى الله عنه . وهي نفس الشبابيك التي شاهدها عبد الغني النابلسي سنة مدرسة قايتباي ، وقال أنه يمكن الاقتداء بالإمام ورؤية الحرم من خلالها (٢) . ولم أجد في الوثائق والمصادر التي مخدثت عن مجديد المدرسة المذكورة في عهد السلطان محمود الثاني ، ما يفيد بتجديدها أو تغيير موقعها الأول .

#### د\_ الجدار الشمالي لرواق القبلة:

يطل الرواق القبلى على صحن المسجد المكشوف ، بواجهة غنية بالعناصر المعمارية الزخرفية الجميلة ، والمشتملة على اثنى عشر عقدا مدببا ، تمتد من الرواق الشرقي إلى طرف الرواق الغربي بحوالي ٤٠ مترا(٤) وتظهر بواجهتها الصنجات

<sup>(</sup>۱ ، ۲ ) انظر أدتاه فصل الزخارف ص ۲۰۲ ، ۲۳۷ ، ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، جه ٣ ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) كان هذا التقدير بناء على مخطط الحرم النبوى المنشور في دليل الحج لمحمد صادق ص ١١٥ بمقياس رسم ١ مليمتر لكل متر على الطبيعة .

المكونة للعقود (انظر لوحة ٤٦)، وبكوشات العقود إحدى عشرة منطقة مدورة، تظهر الأولى منها وسط الجدار وقد نقش في وسطها لفظ الجلالة والله جل جلاله، واسم الرسول و محمد ، تك في الجامة الواقعة على يسارها، وعبارة و ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، في الجامة الواقعة عن يمينها ، ثم أسماء الخلفاء وبعض الصحابة موزعة بالتساوى بين الطرفين ، وبالواجهة المذكورة ثلاثة ميازيب من الحجر المنحوت بدقة فائقة ، على هيئة ما في الجدار الشرقي. وبمستواها أفريز من الحديد البرز يعلوه أفريز آخر ، ثم اثنتا عشرة شرافة ، بينها سياج جميل من الحديد (لوحة رقم ٣٨) . ويتوسطها لوحة كبيرة مزخرفة من جوانبها المختلفة بعروق نباتية ملتوية في أشكال حلزونية على هيئة ما يرى بأعتاب باب السلام (١٠). ومكتوب في أعلاها وسط منطقة مشعة كقرص الشمس أو ذيل الطاووس ، كلمة و قال رسول أعلاها وسط منطقة مشعة كقرص الشمس أو ذيل الطاووس ، كلمة و قال رسول في المسجد النبوى ويرغب فيها (١٠).

## (٢) الأعمدة والتيجان والعقود :

أولا: الأعمدة: يحتوى رواق القبلة على عدد كبير من الأعمدة، التى فرضتها طبيعة الأبنية التى كانت على عهد الرسول الله وبعض الخلفاء الراشدين، والتى قام من أجل المحافظة على مواقعها جدل كبير بين أهل المدينة المنورة، وبعض المشرفين على العمارة المجيدية (٤). مما أدى في النهاية إلى احتفاظ رواق القبلة بنفس العدد من الأعمدة القديمة ، بالإضافة إلى أعمدة البلاطتين اللتين إضافها السلطان عبد المجيد في الطرف الشمالي لرواق القبلة ، وما ألصق بجدران المسجد وبعض أعمدة الحجرة من الأكتاف ، والتي تربو في مجملها على مائتين وستة أعمدة وأكتاف طول كل منها حوالي خمسة أمتار (٥) ، وجميع الأعمدة مؤلفة من قطعتين

<sup>(</sup>١) انظر الزخارف النباتية ، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) أزيلت هذه العلامة في الوقت الحاضر بينما تظهر واضحة في بعض الصور القديمة .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٣٣ من فصل الأعمال المعمارية للوقوف على سبب كتابته .

<sup>(</sup>٤) انظر فصل الأعمال المعمارية ص ١٠٩ ، ١١٧ . ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) أي حوالي ١١ ذراعا .

أو ثلاث من الحجر الأحمر النحيت ، كما هو واضح بأبدانها خلافا لمن قال أنها من قطعة واحدة (۱) . وقوامها قاعدة وبدن وتاج (۲) ، فأما أبدانها فملساء لا أثر للزينة فيها ، إلا الرخام الموضوع بالجزء السفلى من إسطوانات الروضة ، وما يقابلها من مقدم المسجد ، وكذلك العصائب أو الأكاليل المنقوشة في دوائر بأعلى بعض الإسطوانات المشهورة في الروضة . ويبرز من قواعد بعضها على وجه الأرض حوالى ٥٥ سم تقريبا ، وهي ملبسة بأطواق من الصفر (٣) ، الخالى من الزخارف والنقوش المألوفة في بعض عمائر العثمانين الدينية (٤) . وذلك عام في جميع قواعد المسجد، إلا أعمدة الروضة والبلاطتان الممتدتان من المواجهة الشريفة حتى باب السلام . فليس لها قواعد بارزة لما قد يسببه وجودها من إعاقة للمصلين ، فقد اكتفى المهندسون بتضخيم الجزء السفلى من الإسطوانات المذكورة إلى ارتفاع حوالى مترين ، ثم أعادوا تلبيس بعضها بقطع الرخام الجميل .

ولا شك بأن لهذه الأسطوانات قواعد مدفونة في أرض المسجد الشريف . وبدليل قول مهندس العمارة أن بعض أسطوانات الروضة على عمق ثلاثة أمتار تقريبا (٥) .

وتظهر الأعمدة الواقعة غرب الحجرة الشريفة ، منتظمة في ثلاثة عشر صفا متعامدة على جدار القبلة ( الشكل ٣٤) ، وفي كل صف ١٢ عمودا ، إلا الصف المحاذي للجدار الغربي، فإن به عشرة أعمدة فقط، لوجود منارة باب السلام فيما يقابله من الجنوب؛ وانحراف الصف المقابل له من الرواق الغربي إلى الشرق قليلا .

وذلك لأن المعماريين تصرفوا في تغيير مواقع الأعمدة في الرواق المذكور، وكذلك الرواق الشرقي والشمالي، لبعدها عن حدود المسجد القديم ، بينما أعادوا

<sup>(</sup>١) صالح لمعي : المدينة المنورة ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) هدايت على تيمور : جامع الملكة صفية ، رسالة ماجستير لم تطبع ، مقدمة إلى جامعة القاهرة ، كلية الآثار ــ قسم الآثار الإسلامية ، ١٩٧٧م ، ص٩٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ١٢٠ .

جميع أعمدة رواق القبلة في مواضعها القديمة . كما يتضع عند مقارنة مخطط المسجد في أواخر العصر المملوكي، بمخططه في العمارة الجيدية ( الشكل ٣١) وجميع الأعمدة في هذا الجانب من الرواق متساوية الحجم ، إلا ما يحمل قبة المحراب العثماني، فإنها من كتل ضخمة من الحجر الأحمر المنحوت من جوانبه على هيئة الأعمدة المربوطة ( الشكل رقم ٢٩). بعضها مؤلف من تسعة أعمدة كما في الركنين الشماليين من القبة ، وثلاثة أعمدة فيما يقع خلف المحراب النبوي، وما يقابل المحراب العثماني في صف الأعمدة المحاذية لجدار القبلة . كما تتميز أعمدة الروضة الشريفة وما يقابلها من البلاطتين اللتين أضافهما عمر وعثمان رضى الله عنهما ، في مقدم المسجد الشريف، وما يحيط بالحجرة الشريفة؛ بزخرفة الجزء السفلي منها بقطع الرخام المحلاة بالنقوش الكتابية والنباتية والنباتية والهندسية (١) . وعددها ٣١ إسطوانة (٢) ، وتتقوى الأعمدة بالروابط الخشبية الموضوعة بالجزء العلوى منها ، إضافة إلى استخدامها في تعليق قناديل الزيت ومصابيحه .

أما ما يظهر بجدران الحجرة الشريفة ، وما يحيط بها من الشمال والشرق والجنوب ، فغالبها أكتاف ضخمة ، أسندت بجوار أعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها القديمة ؛ لحمل القباب المنشأة في جوانبها الأربعة . وتتميز هذه الأكتاف بكثرة الزوايا ( الشكل رقم ٣٩) التي أحدثت لغرضين ، أحدهما معماري لتيسير المجاهات العقود التي أقيمت في أوقات مختلفة ، والغرض الثاني جمالي لموازنة المنظر المصمت للأكتاف الضخمة الخالية من البروز والحليات المعمارية الأخرى .

هذا من حيث الأعمدة والأكتاف الداخلة في الجزء المسقوف من رواق القبلة ، أما الأعمدة المحيطة ببعض مداخل المسجد ( باب جبريل ، النساء ، الرحمة ) ، فتمتاز عن سابقتها بقواعدها البارزة بأكثر من متر ، وبنحت كثير من الأضلاع المقعرة على بدن كل منها ( لوحة ٢٩) ، كما هو الحال في الأعمدة الكورنثية

<sup>(</sup>١) انظر فصل الزخارف ص ٢٠٢، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ٣١ .

التي أبدع الإغريق في استخدامها(١)، مما حدا بالمسلمين إلى استخدام نماذج منها في بعض عمائرهم(٢).

كما استخدمت الأعمدة الصغيرة وأنصافها ، بقصد الزخرفة فيظهر منها على جانبي حنية المحراب النبوى ، عمودان جميلان بلون العقيق ، وهما من مخلفات العمارة المملوكية . ومثلهما بلون أبيض على جانبي المحراب العثماني والسليماني .

ومن أنصاف الأعمدة الصغيرة اثنان بشكل حلزونى ، على جانبى مدخل المنبر الشريف ، وعمودان خلفه ، مزخرفان بخطوط مستقيمة ، وثلاثة أعمدة محلاة بأشكال ورود حول الجانب الداخلى من شباك جدار القبلة ، المقابل للمواجهة الشريفة . وهو تقليد إسلامى استخدم لأول مرة فى قصر الأخيضر ، ثم فى بوابة بغداد فى مدينة الرقة سنة ١٥٥هـ/ ٧٧١م (٢) ، ثم توسع المسلمون فى استخدامه ، لا سيما الاتراك فى مداخل المنابر المصنوعة من الرخام قبل تأثر الفنون العثمانية بالفنون الأوربية .

#### ثانيا: التيجان:

تنوعت التيجان المستخدمة بأعلى الأعمدة والأكتاف الموجودة حاليا في رواق القبلة ، ومرد ذلك إلى كثرة العناصر الزخرفية في الغالب منها ، ويزيد من صعوبة التعرف على أنواعها المتعددة ، تناثرها في أجزاء مختلفة من الرواق المذكور .

ولا يعرف ما إذا كان لإشراف عدد من النظار ، على المراحل المختلفة من عمارة هذا الرواق دور لإبراز هذا الاختلاف في أنواع اليتجان المستخدمة فيها ، وقد لجأت عند دراستي للتيجان المذكورة ، إلى حصر ما تبقى من آثار العمارة القديمة في مشبك الحجرة الشريفة والمكبرية والمنبر الشريف ، لقناعتي بأن العشمانيين

<sup>(</sup>۱) فريد شافعى : العمارة العربية في مصر الإسلامية ( عصر الولاة ) الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر : القاهرة ١٩٧٠ م ص ٩٣ ، ١١٠ ، توفيق أحمد عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنون في العصور الأولى . الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٧٠م جـ ١ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) كمال الدين سامع : العمارة الإسلامية في مصر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) فريد شافعي : المصدر السابق ، ص ٤٠٧ .

حرصوا منذ البداية على عدم التغيير في عناصر المسجد المعمارية والزخرفية (١)، ثم حددت الصلة بين التيجان القديمة والمجددة في العمارة المجيدية على النحو التالى:

#### ١ \_ تيجان الأعمدة القديمة :

1- التاج المقرنص: ويظهر منه تاجان بأعلى العمودين الواقعين حاليا بشبكة المواجهة الشريفة ، وآخر باسطوانة الحرس ( المحرس ) ، وأربعة تيجان تخت قبة المنبر الشريف ، وجميعها مربعة الشكل ، مخليها المقرنصات المتعاقبة في ثلاثة صفوف تتدرج في الأركان الأربعة من تيجان أعمدة الحجرة الشريفة على هيئة خلايا النحل.

أما تيجان قبة المنبر فتنتهى الأركان الأربعة من كل تاج بدلاية مثمنة ، ويعود أساس التاج المقرنص إلى ابتكارات المسلمين المعمارية (٢). فقد شاع استخدامه بعد نجاح المقرنصات في عقد قباب الجوسق الخاقاني في بغداد سنة ٢٢١هـ/ ٥٨٥م (٣) ، وأفاد منه السلاجقة في بعض الأجزاء الهامة من عمائرهم ، وكذلك المماليك كما في مدخل مدرسة السلطان حسن بن قلاوون ٢٦٤هـ/١٣٦٢م (٤).

وكان من الطبيعي أيضا أن يتوسع العثمانيون في استخدام هذا النوع من التيجان، كما يرى في مسجد السلطان محمد الفاتح بإستانبول ١٤٧٠هم، التيجان، كما يرى في مسجد السلطان محمد الفاتح بإستانبول ٩٥٥هما، ٩٥٠م، وكذلك في أجزاء متفرقة من جامع الملكة صفية بالقاهرة ١٠١٩هـ/ ١٦١٠م،

ب - التاج الايونى : ويظهر في الإسطوانة الملاصقة لركن المنارة الرئسية ، من

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٦٧ ، ٩٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) توفيق أحمد عبد الجواد : المرجع السابق ، جـ ٣ ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) فريد شافعي : المرجع السابق ، جـ ١ ص ٢٠٠ ، ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) صالح لمعى : التراث المعماري في مصر : ص ٧٨ .

Goodwin: op. cit., p. 123.234 fig 115, 224.

 <sup>(</sup>٦) هدایت علی تیمور: جامع الملکة صفیة . دراسة معماریة آثریة ، رسالة ماجستیر لم تطبع ،
 القاهرة ۱۹۷۷ م ص ۲۲۸ .

بقایا العمارة المملوكیة كما یقول البرزنجی (۱). وقوام زخرفته شكل لولیی علی هیئة المحارة یسرز من جانبی كل ركن من أركانه الأربعة ، أی أن كل تاج به ثمانیة أشكال لولبیة . ینتهی كل اثنین منهما بشكل ورقة نباتیة تنحدر بانجاه قاعدة العمود ( لوحة رقم ۲۱) ، ویبرز من وسط واجهاته الأربع شكل نباتی بشمانیة فصوص تتجه من الأسفل إلی الأعلی .

وقد استخدم هذا النموذج بعد تحسين زخارفه في كثير من أعمدة الرواق القبلي، فعمم في تيجان أعمدة البلاطتين الممتدتين من باب السلام إلى المنارة الرئيسية ، واستخدم أيضا في جميع أعمدة الروضة الشريفة، إلا إسطوانة أبي لبابة فإن لها تاجا مختلفا بعض الشيء في تفاصيله الزخرفية ( الشكل رقم ٤٤). وقد تغيرت المحارة المذكورة في الجوانب الأربعة من تيجان هذا النوع، إلى أوراق نباتية محورة عن ورقة الاكنتس ( الشكل رقم ٥٤) . ومن المعروف أن جميع الأعمدة التي استخدم فيها هذا النوع من اليتجان مما عمر في المراحل الأخيرة من العمارة المجيدية، بإشراف أسعد أفندى ﴿ عرباني زادة ﴾ في حدود سنة ١٢٧٧هـ/ ١٨٦٠م.

ويظهر تأثر هذا النوع من التيجان بالطراز الباروكي، عند مقارنته بالنماذج المستخدمة في كوشك فانح بإستانبول ( لوحة رقم ٦٠)(٢).

## جـ \_ التاج الروماني المركب :

ويظهر منه في رواق القبلة أربعة تيجان فقط، أحدهما تحت المكبرية بأعلى عمود من الرخام الخالي من الزخرفة ، والثاني والثالث والرابع قرب الطرف الغربي من دكة الأغوات ، وهي متشابهة تماما في الزخرفة ، فبكل منها ثمانية أشكال لأوراق الاكنتس المتأثرة بالطراز الباروكي ، وهي متطورة دون شك من التيجان المستخدمة بكثرة في العمائر الإسلامية ؛ لا سيما النماذج الأولى في الجامع

المصدر السابق ، ص ٤٣ .

Ekrem Hakki AYVERDI Osmanli Mi'MARINDE, FATIH DEVRI (Y) 855 - 886 (1451 - 1481) IV p. 717

الأموى بدمشق<sup>(۱)</sup>، ومسجد عمر وبن العاص بالقاهرة<sup>(۱)</sup>، والصالون الملكى بقصر طويقبى<sup>(۱)</sup>. أما تيجان الأعمدة المحيطة بمدخل باب الرحمة ، فرغم كونها من نوع التيجان السابقة ، إلا أنها مشابهة لأصولها ، فلم تتأثر كالأعمدة السابقة بفن الباروك (لوحة ۲۹).

#### د\_ التاج الناقوسي :

يظهر هذا النوع من التيجان الإسلامية الأصيلة (3)، فوق أعمدة الرخام الصغيرة، على جانبى حنايا المحاريب الثلاثة (النبوى ، العثمانى ، السليمانى). كما تظهر بطرفى أنصاف الأعمدة المحيطة بمقدم المنبر ومؤخرته ، بالإضافة إلى استخدامها فى عدد من أعمدة المكبرية ، ويعود بعضها إلى عهد الأشرف قايتباى ، لا سيما أعمدة وتيجان المحراب النبوى وبعض أعمدة المكبرية . والبعض الآخر مما جدد فى عهد السلطان مراد الرابع (٥) ، وقد عرف هذا التاج فى العمارة الإسلامية لأول مرة فى مدينة سامرا ، وفى مقياس الروضة بمصر ، وجامع أحمد بن طولون بالقاهرة (٢) ، كما استخدم فى العصر العثمانى فى بعض الأجزاء الداخلية من جامع الملكة صفية بالقاهرة (٧) ، وكثير من أجزاء المنابر العثمانية (٨).

هــ التيجان المربعة من أعلاها والمتدرجة من أسفلها أفاريز بارزة قوامها أوراق نباتية على هيئة سعف النخل

ويظهر هذا النوع من التيجان في الإسطوانات المتبقية من العمارة القديمة فيما

<sup>(</sup>١) فريد شافعي : المرجع السابق ، جـ ١ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) كريزول : الآثار الإسلامية الأولى ، ترجمة عبد الهادى عبلة ، تعليق أحمد غسان سبانو ، دار قتيبة بدمشق الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م . ص ٣١٩ .

Metin Sozen: The evolution of turckish Art and Architecture fig: 78. (٣)

<sup>(</sup>٤) فريد شافعي : المرجع السابق ، جـ ١ ص ٢١٣ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) فريد شافعي : المرجع السابق ، جـ ١ ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٧) هدايت على تيمور : المرجع السابق ، ص ٢٢٧ .

Goodwin: op. cit., p. 265, 303 Fig 253. 292. (A)

كتب عليه خطأ (١) بجدار الحجرة الشريفة ، إسطوانة السرير وإسطوانة الوفود ، وما يقابلهما من أساطين الجدار الشرقى للحجرة الشريفة . وتظهر التيجان المذكورة بأعلى الأكتاف الملصقة بأعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها القديمة .

كما توجد أيضا بجميع الأكتاف المسندة في العمارة الجيدية ببعض جدران رواق القبلة . ويمكن ملاحظتها بوضوح في تيجان أعمدة القبتين الواقعتين أمام باب جبريل وباب النساء ، وفي البوائك المطلة على صحن المسجد ، والممتدة من باب النساء إلى باب الرحمة . ولم أعثر لهذا النوع من اليتجان المتطورة بعض الشيء ، على مثيل في أي من المراحل التي شهدتها العمارة الإسلامية في تاريخها الطويل ، إلا أن المعماريين في عمارة السلطان عبد الجيد ، حرصوا على إعادة نماذج التيجان المستخدمة قبل ذلك في بعض إسطوانات الحجرة ، ثم رأوا من الأنسب تعميمها لسهولة تنفيذها وخلوها من التعقيد ، على جميع تيجان الأكتاف المستخدمة لدعم جدران المسجد والحجرة الشريفة .

### ٢ \_ تيجان الأعمدة الجديدة :

وهذا النوع ليس له مثيل في تيجان أعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها ، فرغم كونه قريب الشبه من النوع الأخير ، المتمثل في التيجان المحلاة من أسفلها بأوراق نباتية متعددة ، إلا أنه يتميز عنها بأشكال نباتية لأربع ورقات كبار على هيئة كف الإنسان ، وتظهر بالإضافة إلى أشكال الأوراق الصغيرة في جوانب التاج الأربعة (لوحة رقم ٢١) ؛ وينتشر هذا النوع خارج الروضة الشريفة من الجهة الغربية والشمالية .

ونظرا لانعدام الأمثلة المشابهة لهذا النوع من التيجان في العمائر العثمانية القديمة ، فإن الاعتقاد المرجح قيام المعمار التركى بتطويع طريقة نحت التيجان الكونثية ، لفن الباروك العثماني ، مما أدى إلى ظهور أنواع جديدة من التيجان

انظر أعلاد ص ١٢٥ .

المتطورة ، كما هو الحال في التيجان المذكورة والتي قبلها مباشرة ، ويؤيد ذلك ما يلاحظ ببعض تيجان قصر طولمة باشا ، المبنى تقريبا في نفس الفترة بمدينة إستانبول (١).

#### ثالثا : العقود :

تختلف العقود المتبقية حاليا في المسجد النبوى الشريف، باختلاف البعد بين أعمدة الرواق القبلي ، وقد جاء ذلك نتيجة لإعادة أعمدة عمارة السلطان عبد المجيد ، في مواضع الأعمدة القديمة ، ويمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية :

## ١ \_ العقد المدبب البسيط : ( ذو المركزين )

ويظهر بكثرة في جميع بلاطات الرواق القبلي، التي تميزت بتماثل أبعادها إلا ما يحيط بالحجرة الشريفة من الشرق والغرب والشمال ، فإن لها عقودا مختلفة بعض الشيء لاختلاف بعد الأعمدة فيها . وتتساوى صنح هذا النوع من العقود في العدد والحجم .

وقد عرفت العمارة الإسلامية هذا العقد في مراحلها الأولى ، كما يظهر من بقايا استخداماته الأولى في الجامع الأموى بدمشق ( ٨٦ – ٩٧ هـ/ ٧٠٥ - ٧١٥ م) ، وغيره من العمائر الأموية والعباسية (٢٠) . ثم شاع بكثرة في عمائر السلاجقة والأتراك ،كما في جامع مسجد السليمانية بإستانبول ٩٥٧هـ/ ١٥٥٠م (٣) ، وجامع منان باشا بالقاهرة ٩٧٩هـ/ ١٥٧١م (٤) ، وجامع الملكة صفية بالقاهرة أيضا ١٠١٩هـ/ ١٦١٠م (٥) ، وقلعة المويلح بالمنطقة الغربية من

Metin Sizen: op. cit., p. 186 fig 86, 90.

<sup>(</sup>۲) فرید شافعی : المرجع السابق ، جـ ۱ ص ۱۷۳ ، صالح لمعی : التراث المعماری فی مصر ۷۹ .

Goodwin: op. cit., p. 225.

<sup>(</sup>٤) صالح لمعى : التراث المعمارى في مصر ، ص ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٥) هدایت علی تیمور: المرجع السابق ، ص ۲۲۲ ، صالح لمعی: التراث المعماری فی مصر ص ۱۳٤

المملكة العربية السعودية ١٩٦٨هـ/ ١٥٦٠م(١).

#### ٢ \_ العقد المدبب المعد :

ويظهر فقط في عقود البلاطة الجاورة للحجرة الشريفة من الغرب بطول الروضة المطهرة ، لضيق البعد بين الأعمدة في هذا الجانب، بعد بناء الأكتاف المحدثة في العمارة المجيدية ، بجوار أعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها القديمة . هذا فضلا عن أن الجزء المذكور مما أضيف إلى المسجد الشريف بعد السنة السابعة من الهجرة الشريفة ، حيث كان قبل ذلك عبارة عن شارع ضيق يفصل الروضة المطهرة ، عن الشريفة ، حيث المؤمنين (٢) ، لا سيما بيتى عائشة وفاطمة رضى الله عنهما . فلم يكن بالإمكان بعد إدخاله في المسجد الشريفة مساواته مع بقية البلاطات الواقعة شرق المنبر وغربه ، كما يظهر هذا النوع من العقود فوق المواجهة الشريفة ، والإسطوانات الواقعة في الجانب الشرقي والغربي من الحجرة الشريفة .

وكان استخدامه في وقت مبكر من تاريخ العمارة الإسلامية ، فاستخدم في مصر في القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى " ، ثم استخدم بكثرة في بعض العمائر العثمانية في مدينة إستانبول (٤) ، وفي جامع الملكة صفية بمدينة القاهرة \_ ١٠١٩هـ/ ١٦١٠م (٥).

#### ٣ \_ العقد الدائرى:

استخدم كحلية معمارية بأعلى عتب باب جبريل ، كما ظهر في قباب الجانب الشرقي من الحجرة الشريفة ، والجانب الشمالي منها ، أمام مدخل باب

<sup>(</sup>۱) هشام على محمد عجيمى : قلعة الموبلح و دراسة معمارية حضارية ، رسالة ماجستير لم تطبع مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة ١٠٤٣ هـ / ١٩٨٣م ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر محمد هزاع الشهرى : المرجع السابق ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) صالح لمعي : التراث المعماري في مصر : ص ٨٠ .

Goodwin: op. cit., p. 345. fig 344, fig 351.

<sup>(</sup>٥) هدایت علی تیمور : المرجع السابق ، ص ۲۲۲ .

النساء، وباب جبريل وكذلك في عقود مدخل باب السلام (١)، وباب الرحمة (لوحة رقم ٢٩). وباب المنارة الرئيسية ومنارة باب السلام ومدخل المخزن المجاور لدكة الأغوات ، بالإضافة إلى ظهوره بأعلى شبابيك جدار القبلة الخمسة عشر ، وكذلك شبابيك القباب العالية من ذوات الطمبور كقبة المحراب العثماني وغيرها .

كما يظهر بأعلى حنايا المحاريب الخمسة ( النبوى ، العثماني ، السليماني . محراب بيت السيدة فاطمة ، محراب مصلى شيوخ الحرم قبل عمارة عبد الجيد ) .

وكذلك في أشكال عقود الرواق الشرقي (لوحة رقم ٤٦)، مما يؤكد استخدامه في جميع العقود المزالة في التوسعة السعودية من مؤخرة المسجد ومجنبته ، لا سيما وأن البعد بين أعمدتها متماثلة تماما في الأروقة الثلاثة (المخطط رقم ٣٨).

#### ؛ \_ عقد التخفيف :

وهو عقد على هيئة نصف دائرة استخدم لحمل ثقل القباب المنشأة بالجوانب

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ص ١٣٢ ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>۲) فرید شافعی : المرجع السابق ، جـ ۱ ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) صالح لمعي : التراث المعماري في مصر ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) كمال الدين سامح : المرجع السابق ، ص ١٧٥ ، صالح لمعى : التراث المعمارى في مصر ص ٧٩ .

Goodwin: op. cit., p. 235 fig. 223, 224, 225.

<sup>(</sup>٦) صالح لمعي : التراث المعماري في مصر ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٧) انظر هشام عجيمي : المرجع السابق ، ص ٨١ .

الأربعة من الحجرة الشريفة ، بدلا من تركيزها فوق أعمدة وأكتاف قبة الحجرة الشريفة ، وتظهر العقود المذكرة بوضوح في الجوانب الأربعة من الحجرة الشريفة ، وبداخل بعضها عقود مدببة وغير منتظمة ، وخاصة فوق المواجهة الشريفة ، وجدار الحجرة الشمالي والشرقي ، مما يؤكد إضافة بعضها في وقت متأخر عن العمارة الجيدية ، لا سيما عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي قام ببعض الأعمال المعمارية الهامة داخل الحجرة الشريفة (١) . كما تظهر عقود التخفيف المذكورة في رواق القبلة ، بأعلى الجدار الشرقي والغربي ، وطرف جدار القبلة مما يلي باب السلام . وكان الهدف من إحداثها حماية الجدران المذكورة من ثقل القباب المجاورة ، كما استخدمت أيضا في الجدران المزالة في التوسعة السعودية من مؤخرة المسجد .

وكان العقد المذكور قد استخدم لأول مرة في العمارة الإسلامية في قصر الحير الشرقي ١٠٨٠هـ/ ٧٢٨ م ، وباب النصر بالقاهرة ٤٨٠هـ/ ١٠٨٧م ، ومعظم مبانى العصر المملوكي (٢).

أما في العصر العثماني فيمكن ملاحظته في كثير من المباني الدينية القديمة، خاصة فوق نوافذ الشباييك بجامع شهزادة بإستانبول ٩٥٥هــ/ ١٥٤٨م (٣)، وجامع السليمانية ٩٥٧هــ/ ١٥٥٠م (٣).

# ٥ \_ العقد المنبعج (عقد ذو أربعة مراكز) :

وينحصر وجوده في عقود قبة المنبر الشريف الأربعة وعقد مدخل بابه ، وكذلك عقود الفتحات الثلاث الواقعة تخت جلسة الإمام في مؤخرة المنبر وجانبيه ، وتعود جميعا إلى زمن صنع المنبر في عهد السلطان مراد الثالث سنة ٩٩٨هـ/ ١٥٨٩م ، وترجع أقدم النماذج الأولى لاستخدام هذا النوع من العقود ، إلى بوابة بغداد في مدينة الرقة ١٥٥هـ/ ٧٧٢م (٤)، أما في العمائر التركية فيظهر كثيرا في عقود

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) صالح لمعي : التراث المعماري في مصر ، ص ٨١ .

Goodwin: op. cit., p. 208, 225.

<sup>(</sup>٤) فريد شافعي : المصدر السابق جد ١ ص ٢٠٥ ، ٢٠٧ ، كريزول : الآثار الإسلامية الأولى : ترجمة عبد العادى عبلة ، الطبعة الأولى ـ دار قتيبة بدمشق ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م ، لوحة ٣٢

المنابر المشابهة لمنبر المسجد النبوى ، كما فى جامع على باشا بمدينة بابسك ٩٦٨ هـ/ ٩٦٠ م (١) ، ومنبر جامع سليم الشانى بمدينة أدرنة ٩٨٢ هـ/ ١٥٧٥ م (٢) ، وجامع الملكة صفية بالقاهرة ١٠١٩ هـ/ ١٦١٠م (٢) ، وبعض العمائر العثمانية بالجزيرة العربية (٤) .

#### ٦ \_ العتب المستقيم:

والمكون في الغالب من قطعة مستطيلة من الحجر الأحمر ، تعلوها قطع صغيرة بأشكال هندسية مختلفة تقيه ضغط ما يعلوه من الجدار ، ويلاحظ هذا النوع من الأعتاب في مدخل باب جبريل وباب النساء ، وخوخة الصديق والبابان المجاوران لها من الشمال ، وما يعلوهما من شبابيك ، وكذلك شباك جدار القبلة المقابل للمواجهة الشريفة ، وأيضا الشبابيك السفلية من الجدار الشرقي .

## ٣ \_ القباب وأنواعها :

تنوعت القباب في هذا الرواق بتنويع البعد بين الأعمدة والأكتاف وباختلاف مواقعها من صحن المسجد \_ المصدر الرئيسي للإضاءة والتهوية \_ الأم الذي أدى إلى وجود أربعة أنواع من القباب ، جاءت على النحو التالى :

### ١ \_ القبو :

وهى المعروفة بالنصف إسطوانية أو نصف برميلية ، ومنهما قبوان مدعومان بسن أعمدة ، فالأولى منها تظهر عند مدخل باب الرحمة ، والثانية وسط الروض الشريفة فوق المكبرية تماما .

ومنها ما اقتصر وضعها على خمسة أعمدة فقط ، كما يلاحظ في القبوي

oodwin: op. cit., p. 265, 303. tig 253, 292. (7.1)

<sup>(</sup>٣) هدايت على تيمور : المرجع السابق ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) هشام عجيمي : المرجع السابق ، ص ٨٥ ، ٨٦ .

الواقعين بالقرب من ركن الحجرة الشمالي الغربي ، ودكه الأغوات ، وقد جاء كل قبو من الأقبية المذكورة في موضع قبتين من القباب العادية .

أما القبتان الواقعتان في الطرف الشرقي والغربي من القبة الواقعة فوق المكبرية فرغم كونهما من القباب المقببة ، إلا أن كل منهما ترتكز على أربعة أعمدة فقط. ولا شك بأن لكل منها دواعيه وأسبابه ، فقد توخى المعمار من القبة الواقعة عند مدخل باب الرحمة ، إضاءة وتهوية المدخل وما يليه من الرواق القبلي والغربي، خاصة وأن جميع القباب المحيطة بها خلت من النوافذ الجانبية .

كما قصد باختصار عدد الأعمدة في القبتين الواقعتين قرب دكة الأغوات، إفساح المكان لحركة الدخول والخروج من وإلى البابين الشرقيين ( باب جبريل وباب النساء ).

أما قباب وسط الروضة فحوت الوسطى منها عدد كبير من النوافذ ، التى أضاءت الموضع المذكور وزودته بالهواء اللازم ، خاصة وأن جميع القباب المحيطة بها من جميع الجهات خلت أيضا من النوافذ . ومن هذا يتضح بأن المعمار العثمانى وفق فى توظيف هذا النوع من أساليب التسقيف، الذى ترجع أصول استخدامه فى العمارة الإسلامية إلى عمائر الأمويين فى بادية الأردن . كما يتضع من سقف قاعة الاستقبال فى قصير عمرة (۱) ، كما ظهرت فى بعض العمائر المملوكية بحلب ومصر (۲) ، وأفاد منه الأتراك فى قلعة المويلح بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية (۳) ، وبعض المساجد الأثرية فى المدينة المنورة (٤) .

# ٢ \_ أنصاف القباب الكروية :

وينحصر وجود هذا النوع في موضعين من رواق القبلة ، فتظهر الأولى منهما

<sup>(</sup>١) كريزول : المرجع السابق ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) صالح لمعي : التراث المعماري في مصر ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) هشام عجيمي : المرجع السابق ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) صالح لمعي : المدينة المنورة ص ١٨٣ .

في البلاطة المجاورة لجدار الحجرة الغربي ، بسبب تقارب الأعمدة في هذا الجانب لأسباب أوضحتها عند الحديث عن العقود (١). وقد جاء محيطا من الشمالي والجنوب بثلاث من القباب العالية ، ومن الملاحظ أن صالح لمعي قصر وجودها في المسجد النبوى على قبتين فقط ، مع أن الأولى منهما جاءت في غير موضعها من الطبيعة (٢) ، كما جاء الموضع الآخر فوق المواجهة الشريفة محيطا من الشمال والجنوب بالقبة ذات الطمبور العالى ( الشكل ٣٧) .

وقد توسع العثمانيون في استخدام هذا النوع من القباب خاصة بعد فتح مدينة القسطنطينية ، ثم نقلوها إلى مصر (٣) ، وغيرها من بلاد المشرق العربي (٤) .

# ٣ \_ الطواجن :

وهى قباب ضحلة ، تقل كتلتها عن نصف الكرة ( لوحة ١٦ ، ١٨) وتنتشر في معظم أنحاء المسجد الشريف ، وتشترك مع أنصاف القباب السابقة ، والأقبية نصف الإسطوانية ، في أن لها جميعا مثلثات كروية في أركانها الأربعة ، وهو تقليد عرفته العمارة الإسلامية في وقت مبكر من تاريخها ، للانتقال بسقف القبة من المربع إلى الدائرة ، كما في سقف الغرفة الساخنة من قصير عمرا في بادية الأردن (٥). وأفاد منه الأتراك في تسقيف كثير من منشآتهم الدينية والحربية ، كما هو الحال في بعض عمائر الجزيرة العربية (٢).

انظر أعلاه ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المخطط رقم ٥٩ المنشور في كتابه المدينة المنورة ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين سأمح: المرجع السابق، ص ٢١٦، صالح لمعى: القباب في العمارة الإسلامية دار النهضة العربية، يبروت، ص ٢١، حسن عبد الوهاب: التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية في مصر ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) عبد القادر الريحاوى : المرجع السابق ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) كريزول : المرجع السابق ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٦) هشام عجيمي : المرجع السابق ، ص ٩١ .

### \$ \_ القباب العالية من ذات الطمبور:

وعددها ٣١ قبة بما فيها قبة المحراب العثماني ، ومعظمها في الروضة الشريفة وما يقابلها من جهة الغرب ، حيث تقل الإضاءة والتهوية .

ويدو من الشكل رقم (٣٧) طريقة تنظيمها مع القباب الأخرى ، بحيث جاءت في صف دون آخر (١) ، لتعم الفائدة من وجودها . وتتميز هذه القباب من الداخل بحنيات ركنية (٢) ، عما يلى التقاء العقود مع منطقة عقد القبة مباشرة ، كما أن لمعظمها رقابا بارزة مثمنة القطاع من الداخل والخارج ، إلا القبة التي تتوسط الروضة المطهرة ، فإن شكلها الإسطواني مخالف لبقية القباب العالية . ولجميعها نوافذ مستطيلة معقودة من أعلاها بعقود نصف دائرية ، ومغشاه بالزجاج الملون ، وتتميز بعض ذوات الطمبور بمظلة خارجية ( رفرف ) ( الشكل ٥٣ ) . مبنى فوقها قبة صغيرة من الخشب (٣) ، كما يتميز بعضها بإضافة فانوس ( شخشيخة ) ، فوق القبة الخشبية المضافة ( الشكل ٢٤ ) بهدف جلب المزيد من الهواء والضوء .

وتذكر بعض المصادر تفضيل العثمانين لهذا الأسلوب في عمائرهم الأولى بمدن الأناضول ، كما هو الحال في جامع بايزيد باشا بمدينة أماسيا ٨٢٢ هـ/ ١٤١٩م، وكذلك جامع مراد الثاني بمدينة أدرنة ٨٢٤ هـ/ ١٤٢١م، ثم عزوفهم عن التوسع في استخدامه بعد فتح مدينة القسطنطينية، إلا ما يلاحظ في بعض قباب جامع السليمانية (٤)، كما استخدمت أيضا في جامع الملكة صفية بالقاهرة والمداردة).

ومهما يكن الأمر فإن جميع قباب الرواق القبلي، مغطاه بشرائح من الرصاص

<sup>(</sup>١) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) صالح لمعي : المدينة المنورة ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤) فريد شافعي : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، جامعة الملك سعود ــ الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢ ، ص ١٩٩١ .

<sup>(</sup>٥) هدایت علی تیمور : المرجع السابق ، ص ۲۱۱ .

المحكم (١)، بالإضافة إلى تغطية ما بين القباب من سطح المسجد الشريف بالرصاص أيضا ، لمنع تسرب الماء إلى جدران القباب وعقودها .

هذا من حيث الصفة البنائية لقباب المسجد الشريف ، أما شكلها الخارجى الموحى بالهيبة والوقار ،المستمد من قدسية المكان وروحانيته ، فينقصها الانتظام والتناسق المتأثر طبعا ببعد الأعمدة من الداخل ، وتداخل الأنواع المختلفة من القباب المذكورة أعلاه . وجميعها مزخرف من الداخل بكثير من الآيات الكريمة ، والمدائح النبوية ، هذا فضلا عن الرسومات المائية المتنوعة (٢).

### - المنارات :

احتفظ رواق القبلة في العمارة المجيدية بالمنارات التي كانت به من قبل ، فلم يحاول المهندسون تغيير مواقعها أو هدم ما كان قويا منها ، إلا أنها جميعا تعرضت لبعض أعمال الترميم والتجديد ، فرممت بعض أجزاء المنارة الرئيسية (٣) ، وجدد الجزء العلوى من منارة باب السلام، ومنارة مدرسة قايتباي (٤). ومن المعروف أن مدرسة قايتباي أزيلت في التوسعة السعودية، لخروجها عن حدود المسجد النبوى الشريف ، ولأن بقاءها مخل بمظهر الحرم الشريف، لا سيما الجانب الغربي منه .

أما المنارتان المتبقيتان إلى الآن في رواق القبلة ، فإن أهمها مملوكية البناء ، وتقع في الركن الجنوبي الشرقي من الحجرة الشريفة ، وتعرف بالرئيسية ، وقد سبقت دراستها ضمن العمارة المملوكية للمسجد النبوى الشريف(٥).

ولهذا فإن منارة باب السلام ، هي الأثر الوحيد المتبقى من العمارة العثمانية

<sup>(1)</sup> ذكر فريد شافعى فى العمارة العربية الإسلامية ص ١٩٩ طريقة وضع الرصاص على القباب العثمانية وذلك باستخدام عروق خشبية رفيعة طولية وعرضية على مسافات مناسبة ، ثم تثبيت الرصاص عليها .

<sup>(</sup>٢) انظر أدناه فصل الزخارف ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر محمد هزاع: المرجع السابق ص ٣٥٣.

وتنتمى فى مجملها إلى عصرين مختلفين (١)، إلا أنها قريبة الشبه فى كثير من تفاصيلها بمنارتى مؤخرة المسجد ( المجيدية والعزيزية ) (٢)، اللتين أزيلتا فى التوسعة السعودية، ومع ذلك فإن بالإمكان التعرف على هيأتهما المعمارية فى ضوء ما توفر من صورهما .

وتعتبر منارة باب السلام أقصر منارات الحرم النبوى بعد منارة باب الرحمة (٣)، وتقع كما يبدو من مسقط المسجد الشريف داخل رواق القبلة ، في الركن الجنوبي الغربي منه ، وتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية (الصورة ١٣) . فجزؤها السفلي مربع القطاع طول كل ضلع منه حوالي أربعة أمتار تقريبا (٤) ، ويمتد من الأرض إلى أعلى سطح المسجد بحوالي عشرة أمتار ، أي أن طول هذا الجزء من المنارة المذكورة حوالي ٢٤ مترا تقريبا (٥) . وبكل ضلع منه أربع فتحات مستطيلة لإضاءة السلم الداخلي للمنارة ، وفي نهايته شرفة مربعة الشكل ، محمولة على ثلاثة صفوف من المقرنصات المتدرجة (الشكل ٢٦) ، ويحيط بالشرفة سياج من أعمدة الحديد غير المزخونة ، ويعلو هذه الشرفة جزء مثمن خال من الفتحات ، يعدل في ارتفاعه ثلث الجزء السفلي تقريبا . وفي نهايته شرفة مدورة محمولة على ١٦ فصا من الكوابيل المنحونة بمهارة فائقة ، ثم جزء ثالث إسطواني الشكل يعدل تقريبا نصف الجزء المثمن ويخلو من الفتحات كسابقه . وفي نهايته جوسق مخروطي الشكل يعدل ارتفاعه ضعفي الجزء الإسطواني ، وأعلاه متوج بهلال مقفل يسرز من عدد من التفافيح المختلفة الأحجام .

وهكذا يتبين أن المنارة المذكورة تبلغ تقريبا حوالي اثنان وأربعون مترا تقريبا ،

<sup>(</sup>١) كان الجزء المربع من بقايا عمارة السلطان محمد الرابع بن السلطان إبراهيم خان . انظر أعلاه ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٢) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) كان ذلك مبنيا على تقديرى لضلعيها المجاورين لباب السلام والمتفق مع مقياس الرسم الذى وضعه محمد باشا صادق في دليل الحج ص ١١٥

<sup>(</sup>٥) وضعت ذلك أيضا بناء على تقديرى لما برز من الجزء المربع عن مطح المسجد بالإضافة إلى ارتفاع جدار المسجد المقدر ١٢ مترا

مع أنها كانت أقصر منارات المسجد النبوى بعد منارة باب الرحمة ، وأنها رغم جمال شكلها الحالى غير متناسقة الأجزاء ، بالإضافة إلى تباين الحليات المعمارية التى تحمل شرافاتها ، إذا ما قورنت بمثيلاتها في المجيدية والعزيزية (١).

وترجع زخارفها المعمارية إلى فترتين مختلفتين من تاريخ العمارة العثمانية ، فإن ما يحلى الشرفة الأولى من المقرنصات ، ترجع إلى أيام مجديدها في عهد السلطان محمد الرابع ( ١٠٥٨ \_ ١٠٩٩هـ / ١٦٤٨ \_ ١٦٨٧م ) ، حين كانت السيادة في تخلية شرفات المآذن العثمانية للمقرنصات الإسلامية ، كما يلاحظ في جميع مآذن هذا العصر .

أما الكواييل الموضوعة بشرفتها الثانية ، والبالغ عددها منة عشر فصا ، والمماثلة تماما لما كان بجميع شرفات المنارتين المزالتين في التوسعة السعودية ( المجيدية والعزيزية ) ( لوحة ١٥ ) . فمن ابتكارات المراحل الأخيرة لفن الباروك العثماني ، كما حدث في تطور كوابيل شرفات المآذن المنشأة بمدينة إستانبول في هذه الفترة تقريبا . كجامع أورتوكو ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م ، وجامع طلمة باشا ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م ( لوحة رقم ١٤ ) (٢).

(4)

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ١٥٨ وما بعدها .

Arseven: Celel Esel: TURK SANATI TARIHI. 418 - 422.

# ثالثاً: مرافق المسجد النبوى الشريف

أبقى المسئولون عن العمارة التى قام بها السلطان عبد المجيد، فى المسجد النبوى الشريف ( ١٢٦٥ ـ ١٢٧٧هـ/ ١٨٤٠ م ١٨٦٠م)، على بعض مرافق المسجد الشريف ( ١٢٦٥ ـ ١٢٧٥ هـ/ ١٨٤٨ م المراحة والوضوء، وذلك بعد مجديد القديمة ، كالكتاتيب والمخازن والأسبلة ، وبيوت الراحة والوضوء، وذلك بعد مجديد معظم مبانيها بما يتلاءم مع طراز العمارة الجديدة .

كما قام بعض المهندسين في أوقات مختلفة ، من مراحل العمارة المذكورة باستغلال بعض الأركان الخارجية ، والأماكن المجاورة للحرم الشريف ، فأنشأوا بها مرافق جديدة في أماكن مختلفة من المسجد الشريف . ونظرا لاختلاف نوعية الخدمات التي تؤديها المرافق المذكورة ، فقد قسمتها إلى ثلاثة أقسام هي : ١ - كتاتيب تعليمية ، ٢ - مخازن ، - ٣ - أسبلة وحنفيات وضوء وبيوت خلاء . وفيما يلى مخديد لمواقعها من أبواب المسجد وجهاته الأصلية :

### ١ \_ الكتاتيب التعليمية :

ويقصد بها المدارس المتصلة بمبنى المسجد الشريف ، من الجهة الغربية والشمالية وتنحصر في المكاتب المحمودية والمجيدية ، وفيما يلى عرض لتاريخ بناء كل منهما :

### أ\_ المكاتب المحمودية :

وكانت في الأصل مدرسة مملوكية أنشأها الأشرف قايتباى المملوكي سنة مممه / ١٤٨٣م ، بجوار الجدار الغربي من رواق القبلة ،على يسار الداخل من باب السلام ، وقد ظلت تؤدى رسالتها التعليمة طوال الجزء الأول من العصر العثماني، حتى خصصت قبل سنة ١٦٠١هـ/ ١٦٩٤م مسكنا لقاضي المدينة، حيث تمكن النابلسي في السنة المذكورة من دخولها ووصف بعض معالمها (١). ثم أعيد بناؤها سنة ١٦٣٧هـ/ ١٨٢١م في عهد السلطان محمود الثاني، إثر تصدع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، جـ ٣ ص ٧٨.

بعض مبانيها، فهدمت من أساسها وبنيت بإحكام ، بعد تخصيص الجزء المحاذى لباب السلام للمؤقتين وآلاتهم (١) ، كما بنى بجوارها من الشمال بالقرب من باب الرحمة مسكنا لناظر المدرسة ، وقد زودها السلطان محمود الثانى ، بعد ذلك بالكتب النفيسة والأوقاف السخية (٢).

ولم يغير منها شيء في عمارة السلطان عبد الجيد ، بسبب ضيق الوقت وحرص المسئول عن المراحل الأخيرة في عمارة المسجد ، على تركيز البناء داخل الرواق القبلي ، والابتعاد عما يطيل أمد البناء ، إلا ما جاء من تجديد الجزء العلوى من رمنارتها (٣).

أما في عهد السلطان عبد العزيز ، فقد دب الخلل إلى مبانيها بعد انتهاء العمارة المجيدية بوقت قصير ، فأمر السلطان بتجديدها سنة ١٢٨٧هـ/ ١٨٧٠م على يد شيخ الحرم أمين باشا ، الذي قام بإحداث تغييرات جوهرية ، شملت هدم بعض أجزاء المدرسة وإضافة غرف جديدة بأعلى المدرسة وأسفلها أناء ما ساعدها على أداء رسالتها حتى أواخر العصر العثماني، كما يتضح من التقارير الرسمية لولاية الحجاز (٥).

#### المكاتب الجيدية:

بنيت خارج الجدار الشمالي للمسجد النبوى في عهد السلطان عبد الجيد، مع المخازن المخصصة لزيت المسجد وأثاثه ، على يد المهندس محمد رائف باشا سنة المخازن المخصصة لزيت المسجد وأثاثه ، على يد المهندس محمد رائف باشا سنة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م (٦) ، وتتكون من طابقين ، بكل منهما أربع غرف مستطيلة ،

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) سالنامة بالعربي سنة ١٣٠١هـ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٦) انظر أعلاه ص ١٠٦ والوثيقة رقم ٨٧٥٥ سنة ١٣٦٨هـ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تصنيف إرادة مجلس الوالا .

ولكل من المكتبين الخارجين نافذتان مستطيلتان متجاورتان ، وبكل من المكتبين الداخليين شباك مستطيل أيضا<sup>(۱)</sup> ( الشكل رقم ٣٨) ، وتظهر غرف الطابق الأول محيطة بالردهة التي يفضي إليها كل من الباب الخارجي المعروف بالمجيدى ، والباب الداخلي المعروف بباب التوسل .

كما تفضى المكاتب العلوية إلى الردهة المنشأة فوق الردهة الأولى، ويتوصل إليها عن طريق سلمين مجاورين لمدخل باب التوسل، وتظهر في الصورة رقم (٣١) مطلة على البلاط الخارجي، بأربعة شبابيك مستطيلة ، مسدودة بالمصبعات الحديدية على هيئة شبابيك المكاتب .

وتخلو واجهة المكاتب المذكورة من العقود والحليات المعمارية ، التي كان يجب أن تكثر بغزارة في هذه الواجهة من المسجد، لبعدها عن جدران المسجد الرئيسية التي تم البناء فيها بحذر شديد ، ولكون المشرف عليها هو المهندس محمد رائف باشا الذي أجاد في بناء الجدار المقابل للحجرة الشريفة من الشرق .

هذا عن التكوين المعمارى ، لكل من المدرسة المحمودية والمكاتب المجيدية ، أما الرسالة التعليمية فقد أخذت منذ إنشاء المكاتب المجيدية تتدرج نحو الأحسن ، كما يتضح من فصل الوظائف العلمية .

### ٢ \_ مخازن المسجد :

تميز المسجد النبوى الشريف ، بعد عمارة السلطان عبد الجيد ، بكثرة المخازن المنتشرة في أماكن مختلفة من المسجد الشريف ، ومرد ذلك كما أعتقد إلى أن المهندسين ، حرصوا منذ البداية على استحداث مخازن إضافية ، لتعويض قبة صحن المسجد المزالة مع بقية المخازن الشمالية في بداية العمارة المجيدية ، وتختلف المخازن المذكورة في السعة والحجم من مخزن لآخر وذلك لأن استحداث بعضها جاء نتيجة لاستفادة المهندسين من جعل المساحات الناتجة عن بروز بعض جدران المسجد

<sup>(</sup>١) البرزنجي: المصدر السابق ص ٧٧.

مخازن صغيرة لحفظ بعض الأنواع الثمينة من أثاث المسجد وتخفه ، ويمكن تقسيم المخازن المذكورة تبعا لموقعها من المسجد إلى الأقسام التالية :

### أ\_ الخازن الشمالية :

وقد بنيت مع المكاتب المجيدية خارج الجدار الشمالي للمسجد الشريف ، مما يلى المنارة المجيدية ، وتتألف من طابق واحد يضم خمسة مخازن ، يتوصل إلى أربعة منها عن طريق ردهة مكشوفة لها باب خارجي كبير ، تدخل منه الجمال بأحمالها (۱) ، وآخر يفضي إلى الرواق الشمالي من المسجد الشريف ، لأخذ ما يلزم من متطلبات الإضاءة ، عند إيقاد القناديل قبل صلاة المغرب وصلاة الصبح (۲) .

أما المخزن الخامس ، فكان الوصول إليه من الرواق الشمالي أيضا ، حيث استغل الباب القديم المجاور للمنارة الخشبية ( المجيدية فيما بعد ) ، في مخويل الميضأة القديمة إلى مخزن لآلات المسجد ، مع تزويده بشباك يفتح على البلاط الغربي (٣).

### ب \_ الخازن الغربية :

وأهمها خوخة أبو بكر الصديق، الواقعة في الطرف الجنوبي من الجدار الغربي قرب باب السلام. وقد سد مدخلها الخارجي عند بناء مدرسة الأشرف قايتباى في العصر المملوكي، ثم استخدمت لتخزين بعض الشمعدانات المخصصة لصلاة التراويح (٤)، وبجوارها من الشمال مخزن ثاني، ثم باب ثالث بجوار باب الرحمة، يتوصل منه لمنارة المدرسة المذكورة.

### جـ \_ المخازن القبلية :

وأهمها المخازن الواقعة خارج الجدار القبلي ، في موضع الدار المنسوبة لآل عمر والمعروفة بديار العشرة (٥) ، والمجاور للمنارة الرئيسية. وكانت تستخدم لتخزين قناديل

<sup>(</sup>١ ـ ٣ ) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) ذكر السمهودى في المصدر السابق جـ ٢ ص ٧٠٦ وما بعدها عدة روايات مفادها أن الدار المذكورة كانت لأم المؤمنين حقصة بنت عمر رضى الله عنهما ثم توارثها إخوانها وأحفادها ولهذا سميت بدار العشرة .

المسجد وشمعداناته قبل احتراقها سنة ١٢٥٣هـ/ ١٨٣٧م (١)، ثم استخدمت بعد عمارة السلطان عبد المجيد لعرض نماذج من آلات البناء المستخدمة في بناء المسجد (٢). وقد جاء في وصفها بأنها شبه مدرسة واسعة تطل على المواجهة الشريفة بشباك كبير ، وفي داخلها عدد من الغرف الجانبية المحيطة بصحن مكشوف به بركة صغيرة وشجرة سيسبان كبيرة (٣).

أما المخزن المجاور حاليا للمنارة الرئيسية ، فقد جاء بناؤه نتيجة لتقديم الجدار الشرقى ، فى التوسعة التى أضافها السلطان عبد المجيد فى هذا الجانب من رواق القبلة . وقد وفق المهندس محمد رائف باشا فى استغلال الفراغ الناجم عن زحزحة الجدار المذكور ، عن المنارة الرئيسية بحوالى ثلاثة أمتار ونصف (٤) . فخصص مؤخرة المخزن طريقا لدخول خطيب المسجد الشريف ، إلى موضع جلوسه فى الجزء السفلى من المنارة الرئيسية قبل إلقاء الخطبة (٥) ، وجعل ما يلى المسجد الشريف منه مخزنا ، خصص فى حدود سنة ١٣٠٣هـ/ ١٨٨٥م ، لحفظ الشمعدانات الفضية والمباخر الثمينة (٢) .

### د\_ الخازن الشرقية :

وأغلبها خزائن جدارية صغيرة أحدثها المهندس محمد رائف باشا سنة الا ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٢م، بالجدار الشرقى من رواق القبلة بارتفاع متر ونصف تقريبا ، وهى فتحات مستطيلة غير عميقة تقدر أبعادها ٢٠×٤٠٤ سم تقريبا .

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) ذكر السيد حبيب محمود بأنه أدرك بهذا الخزن ، عدد من البكرات المستخدمة في رفع الأحجار إلى أعلى المآذن والجدران المرتفعة ، وعدد من الخيوط المبرومة ، والأخشاب المصنوعة خصيصا لتلك الرافعات . بالإضافة إلى الرحى والمساحى والمعاول وما شاكل ذلك من الآلات المستخدمة في العمارة الجيدية .

<sup>(</sup>٣) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ص ٣٠ ، ٣١ .

<sup>(</sup>٤) انظ أعلاه ص ١٠٨ وما يعدها .

<sup>(</sup>٥) أفادنى بعض المستولين في الحرم الشريف بأن الخطيب يصل إلى المنارة من الباب الواقع في الطرف الجنوبي الشرقي من جدار المسجد الشريف .

<sup>(</sup>٦) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٠ .

ويظهر منها حاليا خمسة عشرة خزانة، موزعة بانتظام بين الجانب الأيمن للخارج من باب جبريل، وبين المخزن المجاور للمنارة الرئيسية . وجميعها محلاة من أعلاها وأسفلها بأشرطة حجرية منحوتة ، ويفصلها عن بعضها عناصر جمالية على هيئة الأعمدة البارزة بكل منها قاعدة وبدن وتاج (الشكل ٤٠) .

كما يظهر بالجدار الجنوبي للمخزن المنشأ بين باب جبريل وباب النساء خزانتان مماثلتان لما يظهر بالجدار المطل من المخزن المذكور على دكة الأغوات، وبه أيضا ست خزائن كبيرة ، موزعة بانتظام في طبقتين ، ولا يعرف ما إذا كان الهدف من إنشاء الخزائن المذكورة توزيعها بين الأغوات وكبار الذوات كما تذكر بعض المصادر(١) ، أم أن الهدف تخزين تخف المسجد وأثاثه .

هذا من حيث الصفة البنائية والوظيفية للخزائن الجدارية المحدثة في عهد محمد رائف . أما المخزن الكبير الظاهر حاليا بين باب جبريل وباب النساء ، فقد اضطر المهندس أدهم باشا سنة ١٢٧٢هـ/ ١٨٥٥م، إلى إعادته نظرا لاحتياج الأغوات إليه ، ويتألف من طبقتين يتوصل إلى العلوية منها بسلم داخلى ، أما الباب الرئيسى فمعقود من أعلاه ، ويفضى إلى المر الفاصل بين باب جبريل والحجرة الشريفة .

# ٣ \_ الأسبلة وحنفيات الوضوء وبيوت الحلاء:

قام المشرفون على عمارة المسجد النبوى الشريف ، في عهد السلطان عبد الجيد بإصلاح الأسبلة والحنفيات القديمة . بالإضافة إلى حرصهم أثناء العمارة على استغلال الأماكن الناتجة عن بروز بعض جدران المسجد ، فأضافوا حنفيات جديدة أفادت دونما شك زوار المسجد ومرتاديه ، كما ساعدت في تخفيف الضغط عن المرافق القديمة ، وفيما يلى تحديد لأشهرها تبعا لموقعها من جهات المسجد وجدرانه الأربعة .

### أ\_ الجهة الشمالية :

وكان بها ثلاثة مرافق هامة ، أحدها بين المكاتب المجيدية ومخازن الزيت ، وقد

<sup>(</sup>۱) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٠ .

أعيد بجديد الأولى منها في عمارة السلطان عبد المجيد ، بالقرب من موضع الميضأة المخصصة من قبل لخدمة الأغوات ، واشتملت إلى جانب حنفية الوضوء على بيت خلاء لا تفتح لأحد غير أغوات الحرم الشريف .

أما المرفقان الآخران فمن بناء السلطان عبد الجيد أيضا ، وهما خارج الجدار الشمالي ، فقد بني أحدهما بجوار الجدار الشمالي للمكاتب المجيدية ، على يسار الداخل من الباب المجيدي (١) ، وكانت حنفية كبيرة بها عدد من البزابيز المخصصة للوضوء فقط .

أما الثالث فبه إلى جانب حنفية الوضوء ، عدد من المراحيض المبنية أصلا لخدمة رواد المسجد<sup>(۲)</sup>. ثم خصصت في أواخر العصر العثماني لخدمة طلاب المحيدية<sup>(۳)</sup>. وكانت خارج الساحة الشمالية مقابل الباب المجيدي<sup>(٤)</sup>.

### ب\_ الجهة الغربية :

وبها أيضا ثلاثة مرافق هامة ، أكبرها في زقاق باب الرحمة ، وكان يحتوى على عدد من بيوت الخلاء (٥) ، ويقابلها سبيل جميل بنى مع البيوت المذكورة في عهد السلطان أحمد الأول (٦) . أما الحنفية الواقعة على يسار الداخل من باب الرحمة (٧) ، فأحدثت في عهد السلطان عبد المجيد كما يتضح من الأبيات التي نقشت فوق جدارها (٨) ، وكانت مخصصة للوضوء فقط .

وكانت الميضأة الواقعة على يمين الداخل من باب السلام، من أنشأها المنصور

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٨٤ ، على بن موسى : المصدرالسابق ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) البرزيجي: المصدر السابق ، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٥) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٨٣ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٦) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٧) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٨٣ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٨) انظر أدناه ص ٢٨٠ ، وانظر إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جد ١ ص ٤٧٨ .

قلاوون الصالحي سنة ٦٨٦هـ/ ١٢٨٧م (١)، وقد شاهدها كل من بوركهارد سنة ١٢٣٠هـ/ ١٢٥٩م وقالا عنها بأنها حوض رخامي كبير مزود بنافورة جميلة (٢).

أما بعد عمارة السلطان عبد الجيد، فقد تأثرت بهدم منارة باب السلام، وأنشأ مدخل الباب في عهد السلطان عبد العزيز ،فقام بشير أغا بإنشاء مدرسة في موضعها بعد أن تم نقلها إلى الغرب من باب السلام على يسار البلاط المؤدى إليه (٣). ومن المحتمل أن يكون بناؤها الجديد قد اشتمل على بيوت خلاء نظرا لبعدها عن مدخل المسجد، كما هو الحال في المرافق المماثلة.

### ج\_\_ الجهة الشرقية:

لم يكن بها قبل عمارة السلطان عبد الجيد مرفق للوضوء أو غيره، بيد أن المهندس أدهم باشا قرر في عمارة السلطان عبد الجيد، استغلال الركن الواقع يسار الداخل من باب النساء، والنانج عن تقديم الجدار الشرقي من رواق القبلة ، فأنشأ به حنفية صغيرة للوضوء بها نحو عشرة بزابيز(٤).

أما صحن المسجد فقد أعيد به سنة ١٣١٨هـ/ ١٩٠٠م، بناء الميضأة التي ظهرت به سنة ١٢٦٧هـ/ ١٨٥٠م عند هدم قبة الصحن ، وكانت عبارة عن نافورة صغيرة تستمد الماء من العين الزرقاء ، وينزل إليها بأربع درجات، في أعلاها عقد من الحجر(٦) وكان بجانبها من الشمال بئر عذبة الماء(٧) ، وحديقة صغيرة بها عدد من شجر النخل(٨).

<sup>(</sup>١) البرزيجي : المصدر السابق ، ص ٨٣ .

Burckhard, op. cit., p. 341, Burton. op. cit., vol 2. p. 331.

<sup>(</sup>٣) البرزيجي: المصدر السابق ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جد ١ ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٦) انظر أعلاه ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٧) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٦٥ .

Burton: op. cit., Vol 2. p. 337,

وقد ذكر أيوب صبرى في المصدر السابق ، جد ٢ ص ٨٦٥ أبعاد الحديقة على النحو التالى:
طول ٢٣ دراع وعرض ١٦ دراع وارتفاع ٣ أدرع

هذا من حيث الوصف العام لمرافق المسجد المزالة في الوقت الحاضر ، ولا شك بأن تزويدها في ذلك الوقت ، بالماء أمر في غاية الصعوبة ، لا سيما وأن منابع العين الزرقاء بعيدة بعض الشيء عن الحرم الشريف ، وكانت تصل إلى المدينة بصفة مستمرة عن طريق قنوات أرضية يغذى بعضها الأسبلة والحنفيات المذكورة ، بالإضافة إلى تزويد المراحيض السابقة بمجارى واسعة ، تصب في مجمع البالوعات المعمول خصيصا لهذا الغرض قرب الباب الجميدي(١). ومن ثم يتم دفعها خارج أسوار المدينة ، عن طريق المجارى المنحدرة بالتدرج حيث تدفعها المياه المالحة والمجلوبة من قبا في قنوات أرضية (٢) ، تصب بغزارة في المجمع المذكور .

ومهما يكن من أمر ، فقد حرص العثمانيون منذ البداية ، على صيانة العيون والمجارى المذكورة (٣) ، فرصدوا لها الأوقاف الثمينة (٤) ، وخصصوا لخدمتها عدد من العبيد المعروفين طوال العصر العثماني بعبيد العين الزرقاء (٥).

<sup>(</sup>١) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) الوثيقة رقم ٤٩٩ في ٢٦ ذي الحجة سنة ١٢٣٥ هـ دفتر ٥ معية تركي / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٢٤ ، ٧٣١ وانظر البتنوني في الرحلة الحجازية ص٢٥٨ .

# الباب الثانى الزخارف المعمارية والكتابات

# الفصل الا<sup>و</sup>ل الزخارف الهندسية والنباتية

# الباب الثانى: الزخارف المعمارية والكتابية الفصل الاول: الزخارف الهندسية والنباتية

تتميز زخارف المسجد النبوى الشريف، بخلوها تماما من الزخارف الحيوانية، فضلا عن اتسامها بصفة عامة بالبساطة والوضوح، وبعدها عن استخدام الرموز والمعانى الغامضة ولا غرو فإن أسلوب الحداثة المتميز فى الباروك العثماني، طغى على معظم الزخارف المستخدمة فى قباب المسجد وبعض جدرانه ، وقد خلى هذا النوع من الفن من روح الأصالة والابتكار ،وحذا إلى تقليد المناظر الطبيعية، بعد أن أبعد العثمانيون منه ما يشير إلى الإنسان أو الحيوان (١). وعنوا بصفة خاصة برسم الفاكهة والزهور والستائر والأعمدة والعقود، بالإضافة إلى بعض المناظر البعيدة عن طبيعة المدينة المنورة ، كالمدن الساحلية والأنهار الجارية .

ولا شك بأن الفنان العثمانى سعى إلى توظيف العناصر المذكورة ، فربط بينها وبين المعانى الواردة فى فضل المسجد الشريف (٢) ، خاصة تشبيه الرسول كله للجزء المؤسس منه عند بدء الدعوة الإسلامية برياض الجنة (٣) وقد حوى المسجد الشريف إلى جانب ذلك بعض العناصر الفنية المزدوجة الأغراض ، والمتسمة بالأصالة والإبداع ؛ ورغم تعدد هذه العناصر وتداخلها بمكن تصنيفها إلى المجموعات التالية :

<sup>(</sup>۱) حسن عبد الوهاب : التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية في مصر ص ٥٢ ، بحث بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة \_ مكتبة الدكتور مرزوق برقم ١٧٦٢ .

<sup>(</sup>٢) قال رسولالله على : ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله ، قال حلقات الذكر ، رواه الترمذى في كتاب الدعوات ، الحديث رقم ٢٥١٠ انظر سنن الترمذى ، محقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض جـ ٥ ص ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٣) قال عليه السلام : ٥ ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة ٥ . رواه البخارى في كتاب التهجد باب فضل ما بين القبر والمنبر . انظر صحيح البخارى بشرح ابن حجر العسقلاني جـ ٦ ص ٨٤

# الفصل الأول الزخارف الهندسية والنباتية

# أولا\_ الزخارف الهندسية :

وتكثر في جدار القبلة لا سيما الأشكال البسيطة منها ، وتتألف من المستطيلات الذهبية (١) ، والمربعات والدوائر المزينة بأنواع مختلفة من الكتابات (٢) ، بالإضافة إلى الرخام المعشق والمنزل بأشكال من التجميعات الهندسية الجيدة ، وتنقسم هذه الأشكال بدورها إلى ما يلى :

### أ\_ المستطيلات:

قسم الجزء العلوى من الوجه الداخلي لجدار القبلة، والمغطى بطبقة سميكة من الملاط، إلى عدد من الأشرطة الأفقية بألوان مائية، وذلك بأحجام متفاوتة ونسب جمالية جيدة ، تتراوح بين ٣ : ٢ ، ٢ : ١ وهو ما يتفق ونسب الأبعاد الطولية (٣) كما كسى سفل الجدار بوزرة من الرخام الأبيض ، الموزع بطريقة فنية جيدة ، فأعلاه مقسم إلى عدد من المستطيلات المحصورة بين عضائد من الرخام . يتألف كل مستطيل وعضادة من قطعة واحدة من الرخام ( الشكل ٣٣ ) ، وتليها مثلها ، وهكذا على طول جدار القبلة وجانبي مدخل باب السلام ، بارتفاع القامة المتوسطة؛ وتظهر بالتناوب مع الدوائر التي تتوسط الأكتاف المجاورة لها . ويزيد عدها على حوالى ١٥ مستطيلات محلاة بالكتابة ، وحوالى ١٤ مستطيلا كسى بها مدخل باب السلام من الجانبين دون الكتابة عليها . وجميع الأشكال المذكورة مستطيلة، إلا ما يقع بجدارى منارة باب السلام فمربعة . كما يتميز المستطيل الواقع فوق مدخل المنارة المذكورة بالاستطالة المضاعفة نظرا لكبر العبارة المكتوبة عليها عرضه (٥٠) ، وبكل منها لقب عليها عرضه (٥٠) ، وبكل منها لقب عليها عرضه (٥٠) ، وبكل منها لقب

<sup>(</sup>۱) يذكر محيى الدين طالو : في الفنون الزخرفية ، الطبعة الأولى ، دار دمشق ١٤٠٢ هـ ص ٣٩ أن المستطيل الذهبي أكثر الأشكال الهندسية بهجة للنظر ، وذكر طريقة رسمه بما يتفق والمستطيلات المستخدمة في زخرفة الجدار القبلي .

<sup>(</sup>٢) انظر فصل الكتابات ص ٢٤٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) عن النسب المثالية ، انظر محمى الدين طالو : المرجع السابق ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) مكتوب فيها و هذه أسماء النبي الله ا

<sup>(</sup>٥) كان هذا التقدير بناء على ملاحظاتي الخاصة أثناء زياراتي المتكررة للمسجد الشريف.

من ألقاب النبي الله الله الله الله الله الله

ويخت كل من المستطيلات المذكورة مستطيلات رأسية ، تعادل كما في الشكل رقم (٢٣) أربعة أضعاف المستطيلات السابقة . ويحفها من الجانبين أكتاف من الرخام هي في الواقع امتداد للأكتاف المحيطة بالمستطيلات السابقة ، وإن لم تكونا من قطعة واحدة ؛ وأبعادها حوالي ٨٠ × ٤ سم تقريبا . وبداخلها مجموعة من البلاطات الخزفية (٢).

أما الجزء السفلى من الوزرة فيشبه تماما الجزء العلوى منها ، إلا أن المستطيلات التى أحيطت بإطار مذهب كما فى سابقتها خلت من الزخارف الكتابية ، كما خلت الأكتاف المحيطة بها من الدوائر أيضا . ومرد ذلك كما اعتقد إلى أن اللجنة التى أشرفت على تنظيم زخارف جدار القبلة (٣) ، أخذت بعين الاعتبار انخفاض هذه المستطيلات عن مستوى العين، فلم تظهر بها الكتابة رغم إمكانية تدوين بعض النصوص عليها . كما أن توزيع المستطيلات المذكورة فى هذا الجزء من جدار القبلة ، تم حسب النسب المثالية فى حجم المستطيلات وطريقة وضعها .

هذا عن المستطيلات التي تزين الجزء السفلي من جدار القبلة ، وقد استخدمت طريقة أخرى في مخلية الجزء العلوى من الجدار الشمالي للمنارة الرئيسية ، بنوعين من الأشرطة المزخرفة بألوان لبعض أنواع الزهور . كما يظهر بواجهة المحراب النبوى والسليماني أنواع مختلفة من المستطيلات ، وكذلك في الجزء السفلي من إسطوانات الروضة الملبسة بألواح من الرحام المحلي بأنواع مختلفة من الزحارف الهندسية ، التي كان أهمها المستطيلات الرأسية والأفقية ( لوحة ١١ ) . كما تظهر المستطيلات المحاب المداخل الرئيسية للمسجد الشريف ( لوحة ٢٩ ) ، وكذلك في اللوحات المعدنية المنصوبة فوق

<sup>(</sup>١) انظر فصل الكتابات ص ٢٤٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) انظر النوع الأول من البلاطات الخزفية . ص ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>٣) جاء في الوثيقة رقم ٥٥٧ في ٢٥ صغر سنة ١٢٧٥هـ تصنيف إرادة / المجلس المخصوص أن
 الكتابات القديمة قد دونت بإشراف لجنة في مضبطة خاصة .

مداخل الروضة وغير ذلك من المستطيلات الظاهرة مع بقية الزخارف التي تخلى أجزاء مختلفة من المنبر الشريف الشكل (١٣) .

أما ما يظهر بالوجه الداخلى لبعض القباب من أشكال هندسية على هيئة المعينات (لوحة رقم ٢٠)، فإن ذلك مقصور على بعض القباب المنخفضة والمقسمة من الداخل إلى ثمانية أقسام ، اختص كل قسم بمنظر طبيعى أو أشكال زهور وورود . أما القباب البرميلية المتميزة بالكبر فبكل منها ١٨ معينا كما في الشكل (٦٠) .

### ب ـ المربعات :

قلل المعمار العثماني من استخدام المربعات في زخارف الحرم النبوى الشريف الا في حالات نادرة جدا ، عندما ضاقت المساحة عن استيعاب حجم الأشكال المستطيلة ، كما هو ظاهر الآن بأول السفل الرخامي مما يلي باب السلام . ومرد ذلك كما اعتقد إلى أن توزيع أسماء النبي على في المستطيلات الممتدة على طول جدار القبلة ، اقتضت أن يكون أولها في المربعات المذكورة ، لاتسام كلماتها بالصغر ولوقوعها على جانبي منارة باب السلام البعيدة بعض الشيء عن الأنظار ، التي تهتم للوهلة الأولى بتبع جدار القبلة دون سواه .

كما تظهر المربعات بشكل محدود على جانبي المحراب العثماني، وبوسطها بعض الآيات الشريفة والأحاديث النبوية (١).

وفي زخارف باب المنبر كثير من المربعات المتماثلة ( لوحة ٧ )، فضلا عن المعينات المتداخلة مع بعض الزخارف في الأجزاء الرخامية من المنبر ( الشكل رقم ١١ ) . كما يمكن اعتبار أنواع التيجان المستخدمة في رواق القبلة من الأشكال المربعة، وإضافة لما سبق فإن كثيرا من البلاطات الخزفية تميل في شكلها العام إلى التربيع ( لوحة رقم ٣٤) .

<sup>(</sup>١) انظر أدناه فصل الكتابات ص ٢٦٧ وما بمدها .

### ب : الدوائر :

استخدمت أنواع متعددة من أشكال الدائرة باعتبارها الرمز الظاهر للكمال(١)، ى زخرفة أنحاء مختلفة من رواق القبلة ، ومن المفيد تصنيفها تبعا لما نفذت عليه ن مواد إلى الأقسام التالية :

# ١ ـ دوائر في الرخام :

وتكثر بصفة خاصة في جدار القبلة، فمنها حوالي مائة دائرة تظهر بأحجام تماثلة تماما وسط الأكتاف المحيطة بالمستطيلات، المدون عليها أسماء النبي على أعلى السفل الرخامي، الذي يكسو الجزء السفلي من جدار القبلة. وقطر كل نها حوالي ٢٨ سم تقريبا، وبها عبارات مكررة في جميع الدوائر المذكورة (٢). كما تظهر دوائر أخرى بأحجام مختلفة بعض الشيء فوق طاقية المحراب العثماني، بداخلها كتابات جميلة (٣) ( لوحة ٢٦ ، ٢٧).

أما الدوائر الموجودة بوسط الإسطوانات الملبسة بالرخام ، في وسط الروضة المطهرة وما يقابلها من مقدم المسجد الشريف ، وما يحيط ببعض جوانب الحجرة الشريفة من الجنوب والشرق والغرب . فأحجامها متشابهة تماما وقطر كل منها حوالي ١٠ سم تقريبا . وتشهد زخرفتها ببراعة المرخمين في تنزيل ألوان مختلفة من الرخام الأسود والأصفر الداكن والأحمر الوردى ، وسط الدوائر المحفورة بإتقان داخل ألواح الرخام الرقيقة .

ومما يندرج مخت القسم الخاص بالدوائر الرخامية ، ما يلاحظ بجوانب المنبر الشريف ، من الدوائر البارزة والمتداخلة مع الزخارف المفرغة في جانبي سلم المنبر وأسفل مقعده ( الشكل ١٠ ).

<sup>(</sup>۱) مشروع جلالة الملك عبد العزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرام ، اعجاد المهندسين الاستشاريين باكستان ـ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٦م ، جـ ١ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢ ، ٣) انظر أدناه فصل الكتابات ص ٢٤٨ ، ٢٦٢ وما بعدها .

# ٢ ـ دوائر في الحجر:

وتظهر ببعض الإسطوانات التي خلت في الروضة المطهرة من الوزرة الرخامية التي استعيض عنها بحفر بارز في أصل الإسطوانة المنحوتة من الحجر الأحمر ، (الشكل ٤٨) كما تظهر بأعلى العقود المطلة على صحن المسجد ، فوق تيجان الأعمدة مباشرة ، وقد تبقى منها بالرواق القبلي اثنتا عشرة دائرة محفورة بالنحت البارز في أصل الحجر بأحجام متساوية ، وبها لفظ الجلالة واسم الرسول على وبعض الصحابة الأجلاء (أ. وكما يتضح من بعض الصور القديمة (لوحة ٣٨) ، فقد كان ذلك عاما في جميع العقود المطلة من جوانب الأروقة المزالة في التوسعة السعودية ، ويبدو أن ما يقع حاليا فوق العقود المجددة في التوسعة السعودية بجديد لأثر الدوائر القديمة .

ومن الدوائر الحجرية أيضا ما يلاحظ حاليا من النوافذ الدائرية بجدار المسجد الشرقى ، وحنية المحراب العثمانى من الخارج ، ووسط العقد المصمت فوق باب جبريل ، ويندرج محت هذا النوع من الدوائر ما وضع برقاب القباب العالية ذوات الطمبور من فتحات دائرية ( الشكل ٢٤) ، تتفق تماما مع الطريقة المستخدمة فى جميع قباب المساجد العثمانية المشهورة .

### ٣ \_ دوائر مفصصة :

وتظهر داخل بعض البلاطات الخزفية باثني عشر فصا ( لوحة رقم ٣٦ ) .

# الدوائر المشتركة في مركز واحد وتظهر مرسومة بالفرسكو داخل القباب :

ويختلف قطرها في كثير من القباب تبعا لنوع الزخرفة المرسومة داخل القبة (الشكل ٢٥ واللوحة رقم ٢٠)، كما توجد وسط معظم المثلثات الكروية المستخدمة في زوايا القباب الضحلة ونصف الكروية(٢)، لا سيما حول الحجرة

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ليس هذا عاما في جميع أتحاء الرواق القبلي .

الشريفة والروضة المطهرة ، دوائر صغيرة الحجم نسبيا بها لفظ الجلالة واسم الرسول على وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : ويقترب من هذا أيضا ما يلاحظ بمعظم الجزء العلوى من جدار القبلة ، وبعض الجدار الشرقى ، لا سيما بطون العقود وما جاورها من الدوائر المنبعجة فى الرسوم المائية ، على غرار النوع الخامس من البلاطات الخزفية .

# ٥ \_ دوائر البرونز والخشب :

وتتمثل بشكل أساسى فى السياج البرونزى ، الفاصل بين حد المسجد الأول من الجنوب ، وبين الزيادة التى أضافها عمر وعثمان رضوان الله عليهما فى مقدم المسجد . وحول دكة الأغوات ، والدكة المقابلة لها من الجنوب ، وبالجزء السفلى من الشباك الموضوع فى الجدار القبلى ، أمام المواجهة الشريفة (الشكل رقم ٢٧) ؛ وأيضا الدوائر المحدثة فى أواخر العهدالعثمانى أمام المواجهة الشريفة .

أما ما يظهر ببعض الأبواب من الأشكال البيضاوية ، الناجخة عن استخدام القطع البرونزية في تزيين واجهاتها ، فيمكن إدراجها مخت هذا النوع من الدوائر (الشكل رقم ٥٢).

### د - المثلثات والمسدسات وما شابهها :

لم تستخدم الأشكال الثلاثية وما شابهها في زخارف الحرم النبوى الشريف إلا في نطاق ضيق جدا ، فلم أعثر في جدار القبلة إلا على نموذجين قريبين من الشكل الثلاثي ، أحداهما بأعلى الحراب العثماني من الجانبين ، على هيئة ما يرى في الصورة رقم (٢٧) . وذلك داخل لوحين من الرخام ، ويتمثل النموذج الآخر في الصورة رقم (٢٧) . وذلك داخل لوحين من الرخام ، ويتمثل النموذج الآخر فيما يحيط بالشباكين الواقعين فوق المحراب العثماني ، وفي الجدار الشرقي من رواق القبلة ، فإنها وإن كانت جزءا من دوائر ، إلا أنها إلى التثليث أقرب ( الشكل رقم ٢١) ؛ وقد وضع منها بجانبي كل نافذة مدورة قطعتان فقط .

كما يظهر بجانبي المنبر الرخامي عدة مثلثات ، نتجت عن رسم الدائرة الملامسة لأضلاع المثلث القائم الزاوية ، في الجزء السفلي من المنبر الشريف، وقد

استخدمت أنواع مختلفة من المثلثات الكبيرة والصغيرة ، في التقسيمات الرخامية المفرغة داخل السياج المحيط بدرج المنبر من الجانبين ، كما تظهر أيضا في جانبي المنبر مخت جلسة الخطيب ( الشكل رقم ١٢) ، بالإضافة إلى ملاحظة الأشكال النجمية المستخدمة في تكوين الشكل السداسي، في السياج والمربعات المذكورة .

أما جلسة الإمام فيتوسط سقف قبتها حلية معمارية بارزة ، محاطة بترس مؤلف من أعداد من اثنى عشر سنا على هيئة اللوزة ، ومن وراء ذلك طبق نجمى مؤلف من أعداد ماثلة من الكندات ، ثم أشكال نجمية وسداسية متداخلة بأحجام مختلفة نتجت عن أرباع الأطباق المجاورة (١) ( الشكل رقم ٤٢). ومثل ذلك بسقف الجلسة مما يلى أرض المسجد ، وكل ذلك بألوان جذابة تتراوح بين الأحمر والأخضر والأصفر.

ويقترب من هذا ما نراه في الحشوات الخشبية التي تزين مصراعي باب المنبر . والمؤلفة من أربع لوزات ؛ اثنتان منها متقابلتان واثنتان متدابرتان، وبينهما مربعات أربعة . وبجانبي كل مربع مثلث قائم الزواية ، هو في الحقيقة نصف لوزة كما يتضح من الصورة السابقة .

وهكذا على طول مصراعي الباب المذكور بحيث يصعب الفصل بين أشكال وحداتها الهندسية .

أما زخرفة الجزء الأوسط من حنية المحراب السليمانى ، فإنها وإن كانت قريبة الشبه من زخرفة المحراب النبوى ، إلا أنها مؤلفة من قطع رخامية ذات ألوان سوداء وحمراء، موزعة بانتظام على أرضية بيضاء بحيث تؤلف أطباقا بجمية تقل فى بهائها وجودتها عما فى المحراب النبوى الشريف . وذلك على عكس ما يقع على جانبى المحراب المذكور من تقسيمات رخامية ، على هيئة الطبق النجمى فى أبهى صورة ، فبكل منها اثنتا عشرة كندة ( الشكل ٤٣) . ومرد هذا الاختلاف الظاهر

<sup>(</sup>۱) هي ما يعرف بعش الغراب والتاسومة والزقاق ، انظر عبد اللطيف إبراهيم جلدة مصحف بدار الكتب المصرية . مقال في مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة المجلد العشرين ــ الجزء الأول ١٩٥٨م ص ٩٧ .

فى زخرفة المحراب المذكور بعنصر زخرفى واحد، إلى أن الطبق النجمى الأول قديم جدا ربما يعود إلى زمن السلطان سليمان القانونى ؛ وهو ما دعا المشرفين على عمارة عبد المجيد إلى إبقائه أسوة بزخارف المحراب النبوى. أما الطبقان المرسومان على جانبى المحراب والمتميزان بالوضوح والصفاء، فقد أحدثا كما يبدو فى عمارة السلطان عبد المجيد عند ترميم المحراب المذكور سنة ١٢٧٧هـ/ ١٨٦٠م (١).

كما تظهر الأطباق النجمية المؤلفة من اثنتي عشرة كندة، في زخارف أبواب شبابيك جدار القبلة المصنوعة من الزجاج المعشق (الشكل رقم ٤١). ونظرا لخلو الزخارف الملذكورة من التأثير الباروكي الذي طغى على الزخارف المحدثة في عمارة السلطان عبد المجيد، فإن الظن يذهب إلى احتفاظ الشبابيك المذكورة في عمارة عبد المجيد، بأبوابها المحدثة في عهد السلطان محمود الأول سنة ١١٤٨هـ/ عمارة عبد المجيد، بأبوابها المحدثة في عهد السلطان محمود الأول سنة ١١٤٨هـ/ ١٧٣٥م (٢٠)، وتظهر مشابهة لبعض النماذج البرونزية في العصر المملوكي (٣).

وبالإضافة إلى المثلثات ذات الطابع الزخرفي البحت، هناك مثلثات جمعت بين العنصر الزخرفي والمعماري، كما هي الحال بمثلثات أركان القباب نصف الكروية والقباب الضحلة ، وفي بعض نوافذ الجدار الشرقي وأعلى المحراب العثماني ، هذا فضلا عن الأشكال الهرمية، التي تجلى الجزء العلوى من المحرابين النبوى (٤) والسليماني ، وكذلك الشكل المخروطي فوق قبة المنبر الشريف ، وما يتوج أعلى منارة باب السلام وما شاكلها من المنارات القديمة . وقد نجح الفنانون العثمانيون في المواءمة بين تلك الأشكال المتباينة ، إلا أن دقة الصنعة وجمالها يتجلى بوضوح فيما ينسب منها إلى عهد السلطان مراد الثالث .

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) صالح لمعى : التراث المعمارى الإسلامى في مصر . ص ٢٩٥ صورة رقم ٢٣٩ عن شباك المدرسة الطبرسية ٢٠٩هـ/ ١٣٠٩م .

<sup>(</sup>٤) عجنبت دراسة الزخارف التي تخلى حنية المحراب النبوى واجهة عقده ، لأنها من مخلفات العمارة المملوكية التي حوفظ عليها في العمارة المجيدية .

# ثانيا : الزخارف النباتية :

ويمكن تصنيفها تبعا للمادة المستخدمة في الزخرفة كما يلي :

آ \_ الزخارف النباتية على البلاطات الخزفية .

ب الزخارف النباتية على الرخام.

جـ \_ الزخارف النباتية على الحجر .

د\_ الزخارف النباتية بالألوان المائية ( الفرسكو ) في جدار القبلة وبطون العقود والقباب .

هـ \_ الزخارف النباتية على المعادن .

# أ\_ الزخارف النباتية على البلاطات الخزفية :

تنحصر البلاطات المتبقية حاليا بجدران رواق القبلة في ثمانية أنواع ، تمثل فترات مختلفة من تاريخ الفن العثماني ، وتتسم بالتباين في الأحجام والزخارف والألوان ، مما يؤكد استخدامها في أوقات مختلفة من تاريخ الأعمال المعمارية السابقة؛ وفيما يلى تفصيل لخصائص ومميزات كل نوع :

# الوع الأول:

ويظهر بكثرة في جدار القبلة ، وبالتحديد في الصف الأوسط من المستطيلات المستخدمة في تخلية الجزء السفلي منه (١) ، والمحاطة من الجانبين بأكتاف رخامية . كما أحيطت المستطيلات من الداخل بإطار ضيق من بقايا الخزف المستخدم قبل عمارة السلطان عبد الجيد ، في تغطية القبة الشريفة من الخارج (٢) .

ومما يؤكد قدم هذا الإطار اختلاف أبعاد قطعه فبعضها بطول ضلع البلاطة الداخلية ٢٥ سم وبعضها لا يتجاوز نصف البلاطة ، والأكثر منها أقل من ربع الشاخ المجاور له . هذا فضلا عن اختلاف ألوانها المتدرجة من الأزرق الغامق إلى الأزرق الفاتح والأخضر الزرعى ، وجميع المستطيلات الممتدة من أول المدخل

<sup>(</sup>١) انظر فصل الزخارف الهندسية \_ قسم المنطيلات ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٦ .

المضاف أمام باب السلام إلى باب المنارة الرئيسية متساوية في الارتفاع ، إما العرض فمحصور في ثلاثة نماذج .

أولها صغير جدا بحيث لا يسع في عرضه بعد الإطار الأزرق إلا بلاطة واحدة ٢٥ × ٢٥ سم تقريبا ، أي أن بكل مستطيل خمس بلاطات فقط ، ويظهر هذا على جانبي منارة باب السلام ، والجانب الأيسر لمستقبل المحراب العثماني .

وثانيهما متوسط العرض نسبيا ، فليس به في العرض إلا بلاطتان فقط وخمس بلاطات في الارتفاع ، أى أن مجموع البلاطات المستخدمة في هذا النوع من المستطيلات عشر بلاطات فقط ٢٥ × ٢٥ سم تقريبا . ويظهر هذا النوع في جميع المستطيلات الموجودة بالجزء السفلي من جدار القبلة ، ما عدا المستطيلات المذكورة في النموذج الأول والثالث .

وثالثها كبير الحجم ، فيه عدا الإطار السابق خمس بلاطات في الارتفاع وثلاث في العرض ، أي أن مجموع ما في هذا الإطار خمس عشرة بلاطة ٢٥ × ٢٥ سم تقريبا ، وذلك على يمين ويسار المحراب العثماني .

هذا عن تنظيم هذا النوع في جدار القبلة ، أما الزخرفة فمتشابهة إلى حد كبير، إلا أنها مرسومة على نوعين من الأرضيات ، إحداهما ناصعة البياض والأخرى داكنة، مما يوحى بأن صناعتها ليست من فترة زمنية واحدة . هذا فضلا عن تعرض زخارفها لاختلافات طفيفة، نتيجة قيام صناع الخزف في ذلك الوقت باستخدام آلالات اليدوية في جميع مراحل صناعتها(١)

ومهما يكن الأمر فإن هذا النوع من الخزف شبيه بخزف مدينة أزنيك الأمر فإن هذا النوع من الخزف شبيه بخزف مدينة أزنيك (Iznik) ، إبان ازدهار الصناعة الخزفية فيها (٣). ولا يعرف ما إذا كان قد صنع

<sup>(</sup>۱) عن صناعة الخزف ورسمه وحرقه انظر سعاد ماهر : الخزف التركي ، الطبعة الأولى القاهرة الامام م ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) هى مدينة يونانية قديمة بأسيا الصغرى كان اسمها نيقيا ، وتقع شرق مدينة بروسة بنحو ثمانين كيلو مترا . وقد اشتهرت أيضا بصناعة السجاد انظر سعاد ماهر . المرجع السابق ص ٣٣ عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية في العصر العثماني . القاهرة ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤م ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) كان ذلك قبل القرن السابع عشر الميلادى ، انظر عبد العزيز محمود الأعرج ، الزليج فى العمارة الإسلامية بالجزائر فى العصر التركى ، رسالة ماجستير لم تطبع ، جامعة القاهرة ، كلية الآثار الإسلامية سنة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م ص ٢١ .

خصيصا للمسجد النبوى على غرار خزف المدينة المذكورة ، في مصانع معاصرة العمارة السلطان عبد الجيد في الحرم النبوى ، في مدينة إستانبول أو خارجها . أم أن ذلك جمع من مخلفات بلاط مدينة أزنيك المذكورة ، كما هو الحال في بعض العمائر العثمانية المتأخرة (۱). لا سيما وأن جدار القبلة زخرف بالخزف عدة مرات قبل ذلك، ومن الملاحظ وجود نماذج مشابهة له في الجامع الأخضر بمدينة بروسة ملائل العمال أحمد الأول بمدينة إستانبول ۱۰۲۹هـ/ ۱۹۱۹م (۲)، ومسجد السلطان أحمد الأول بمدينة السلطان مصطفى الأول بمدينة بروسة ۱۰۲۸م (۳)، (لوحة رقم ۳۶) ومثال آخر في تربة السلطان مصطفى الأول بمدينة بروسة ۱۰۲۸هـ/ ۱۹۲۱م (۱۲۸م (۱۲۰۰هم)) .

وتظهر زخارف هذا النوع من البلاط على قطعتين تكمل إحداهما الآخرى، بحيث يصعب فصلها عن بعضها ، كما يمكن للصورة أن تكتمل إذا وضع بجوارهما بلاطتان مشابهتان لهما ، فإن بكل بلاطة بقايا من أشكال أزهار وورود المجموعة الأولى ، وتتضع الصورة بمقارنتها بالرسم المنقول عن أرسفان ، لما يوجد من هذا النوع في تربة شهزادة مصطفى الأول ببورصا في بداية القرن العاشر الهجرى، النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي(٥) ، ( لوحة رقم ٣٣ ) والذي قيل بأن زخارفه يمكن أن تشكل منظراً ربيعيا خلابا ، تشغل فيه الزهور أكبر حيز ممكن إذا نظمت في مستطيلات صغيرة ، أما إذا وسعت المستطيلات فإن عدد الورود المستخدمة(١).

ومهما يكن الأمر فإن قوام الزخرفة في البلاطة الأولى ، كما في الصورة

Cinileri (Istanbul 1949) p. 10

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ۸۱ ، مرزوق : المرجع السابق ص ۸۱ ، مرزوق المربع المرب

<sup>(</sup>٢) جاء ذلك في كرت بوستال حديث .

TABSIN OZ: TURKICH CERAMICS . p. 35 pi. Iv 11 . (r)

Celal Esad Arseven: Les Arts Decoratiffe turcs (Istanbul) p. 68. (1)

Celal Esad Arseven: op. cit., p. 68 planche 5.

Goodwin: op. cit., p 111 fig 102.

Phil oktay Aslanph: Osmanlilar Devrinde Kutahya. (3)

السابقة شكل وردة محورة (۱) ، تبرز محاطة بفصوص زرقاء من أول الثلث الأيمن لضلعها الأسفل ، وعلى يسارها فرع نباتى بلون أزرق يمتد حتى يتوسطها ، ثم يتفرع بثلاثة فروع صغيرة بلون أزرق فانخ أو أخضر زرعى (۲) ، وفي نهاية كل فرع زهرة قرنفل صغيرة لم يكتمل تفتحها (۳) .

أما الفرع البارز من وسط زهرة الورد السابقة ، فيميل في التوائه إلى الجانب الأيسر ، ويتداخل مع الفروع الأولى ، ثم ينتهى في وسط الطرف الأيسر من البلاطة بزهرة كبيرة لها عدد من الأوراق النباتية المسننة (٤). وبداخلها شكل زهرة محورة عن زهرة كف السبع ، التي استخدمت بكشرة في أنواع مختلفة من البلاطات الخزفية العثمانية (٥). ويخرج من أسفل هذه الزهرة فرع نباتي ملون أزرق فاتح ، أخضر زرعي (١) يمتد إلى أسفل البلاطة بخمس ورقات ، لها بقايا في أعلى منتصف البلاطة ؛ ويمتد إلى أعلاها في ثلاث شعب بأحداها ورقة رمحية مسننة يتجه رأسها الصغير إلى اليسار ، وينتهى الأوسط بأعلى البلاطة ، ليكون البرعم المحيط بالجزء السفلى من الوردة البارزة من أسفل الطرف الأيسر من البلاطة الثانية .

<sup>(</sup>۱) استخدمت زهرة الورد بأشكال مختلفة في الفنون العثمانية خاصة البلاطات الخزفية انظر : Celat Esad Arseven : op. cit., p. 64 .

سعاد ماهر : المرجع السابق ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) لاحظت وجود اللونين في نوعين من البلاطات الموضوعة في جدار القبلة .

<sup>(</sup>٣) عرف العثمانيون زهرة القرنفل في وقت بكر من تاريخهم ، مما حدا بأحد الباحثين إلى إرجاع أصلها إلى إيران أو الصين . وكان شكلها المسنن وتعدد أوراق زهرتها قد ساعد في ظهورها على الأعمال الفنية العثمانية بأحجام وأشكال مختلفة ، وزاد من شهرتها عناية العثمانيين بزراعتها في القرن الثاني عشر الهجرى الثامن عشر الميلادي ، واستحداث أنواع جديدة منها . انظر Celal القرن الثاني عشر الهجرى الثامن عشر الميلادي ، واستحداث أنواع جديدة منها . انظر Yo ، ٦٩ منها . المرجع السابق ، ص ٦٩ ، ٧٥ .

Celat Esad : عن الأوراق النباتية المحورة التي استخدمها العثمانيون في زخارفهم وتطورها انظر Arseven : op. cit., p. 67 .

سعاد ماهر : المرجع السابق ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) Celat Esad Arseven: op. cit., p. 65.
وسعاد ماهر ، المرجع السابق ، ص ٧٤ ، عبد العزيز محمود الأعرج ، المرجع السابق ، ص ٦١
(٦) انظر اللوحة رقم (٣٣)

أما الفرع الثالث فيسير إلى جانبه ليكون أساسا للفرع الذى يحمل زهرة القرنفل في الوردة الثانية .

ويخرج من ركن البلاطة الأيمن ورقة نباتية طويلة، تمتد بالقرب من الوردة الأساسية ، وإلى جانبها الأيمن فرع نباتى بلون الورقة السابقة يحمل فى أعلاه شكل زهرة اللالة ، التى افتتن بها العثمانيون فى عهد السلطان أحمد الثالث 1110 \_ 1187 هـ/ 1٧٣٠ \_ 1٧٣٠، والممتدة بلون أحمر طماطمى إلى وسط البلاطة . كما يخرج من أعلى الطرف الأيمن ، جزء بأربع ورقات من رأس الوردة التى تقع فى الجانب الأيسر من البلاطة المجاورة ، ويمتد من وسطها فرع آخر بأوراق زرقاء وأربع وريدات بلون مماثل ، حتى يلامس طرف البلاطة العلوية من وسطها ثم يشرع فيها بثلاثة فروع صغيرة .

أما عناصر البلاطة الثانية والمكملة لزخرفة البلاطة السابقة ، فبطرف الثلث الأيسر من ضلعها الأسفل ، عنصر مكمل للفرع الرئيسي الذي يتوسط البلاطة الأولى ، فمنه يبدأ تكوين زهرة كبيرة محورة عن زهرة الورد ، التي لونت أطرافها بلون أزرق ووسطها بلون أخضر زرعى ، ويخرج من وسطها فرع نباتي يميل في التواثه إلى اليمين ، ثم يتفرع من منتصف البلاطة إلى فرعين ، يمتد أحدهما إلى

<sup>(</sup>۱) أكثر العثمانيون من حبهم لزهرة اللاله ( السوسن ، شقائق النعمان ) حتى بيعت الزهرة منها بخمسمائة جنيه عثماني، في عهد السلطان أحمد الثالث الذي أولاها جل عنايته، فأقام لها الحف لات ونظم المسابقات والجوائز القيمة لزراعة أنواع جديدة منها ، حتى سمى عهده بعصر اللاله.

وقد المكس حب هذه الزهرة على الأشكال التي أظهرها بها الفناتون العثمانيون على أعمالهم حتى ربت على خمسة عشر شكلا.

ونتيجة لظهورها في وقت مبكر من تاريخ الأعمال الفنية العثمانية ، فقد أرجعها بعض الباحثين إلى أصول إيرانية ، ويؤيد ذلك ظهورها في العراق على بعض أعمال الخشب في العصر العباسي الأول. انظر :

Celal Esad Arseven: op. cit., p. 65

محمد جميل يسهم : فلسفة التاريخ العثماني : الكتاب الثاني، الطبعة الأولى ، يبروت ، 1777هـ/ 190٤م ص ٦٩ ، ٧٧ ـ ٧٩ .

طرفها الأيمن حيث ينتهى بزهرة كبيرة محورة عن زهرة الورد المشهورة ( لوحة الرفها الأيمن جزء من رأسها في الطرف الأيسر للبلاطة المجاورة . وتتداخل أوراقها بين اللون الأزرق والأخضر والأحمر . أما الفرع الثاني فيمتد إلى أعلى البلاطة ليكون بداية للوردة الكبيرة التي تبرز من أسفل البلاطة الأولى .

ويخرج من يمين الوردة الكبيرة البارزة من أسفل البلاطة، فرع نباتى بلون أخضر زرعى، يمتد حتى منتصف البلاطة ثم يتفرع إلى ثلاثة فروع أحدها إلى اليمين والآخر إلى اليسار والثالث إلى الجانب الأعلى من يسار البلاطة . وبكل منها رسم زهرة قرنفل حمراء بفصوص مختلفة العدد ، وإلى يمين الوردة الأساسية وبالقرب من منتصف البلاطة ، نهاية الفرع النباتي الذي امتد من نهاية الوردة التي تقع في طرف البلاطة الأولى ، وبه ثلاث ورقات بلون أزرق . كما يخرج من طرف البلاطة الأيمن جزء من زهرة اللالة ( السوسن ) وبجانبها ورقة مسننة بلون أخضر زعى

أما أعلى الجانب الأيسر من هذه البلاطة ، فبه جزء من نهاية الوردة الموجودة في أعلى الجانب الأيمن من البلاطة المجاورة ، وفرع نباتي وورقة خضراء ، هما أساس زهرة السوسن الظاهرة مع الورقة المسننة بأسفل الجانب الأيسر من البلاطة المجاورة في الصف الثاني ، وهكذا في جميع البلاطات المشابهة .

ويلاحظ امتداد الفروع النباتية المتداخلة في جميع البلاطات ، وميلها نحو الجانب الأيمن ، مما زاد في حسن وجسمال منظرها العام . إلا أن ببعض المستطيلات اختلافا في ترتيب النظام السابق لوصف البلاطات ، مما أدى إلى عدم تطابق الفروع النباتية مع أشكال الورد التي تكون الأساس الثابت للبلاطة المكملة لها ، كما يتضع من اللوحة السابقة .

ومن هذا يتبين أن هذا النوع من البلاطات استخدم على طول الجزء السفلى من جدار القبلة ، وأن ذلك مما تم في عهد السلطان عبد الجيد ، بناء على ما جاء في بعض الوثائق ، من أن متطلبات الحرم النبوى الشريف من الخزف والزخارف الأخرى كانت تصل تباعا إلى المدينة المنورة عند الحاجة إليها(١). مما يخالف اعتقاد صالح لمعى بأنها من عمل السلطان عبد الحميد الثانى ١٢٩٣ ـ ١٢٩٣هـ/ ١٨٧٦ ـ ١٩٠٩ م (٢)، إذ من المستحيل ترك جدار القبلة منذ انتهاء العمل فيه منة ١٢٧٧هـ/ ١٨٦٠ م إلى سنة ١٢٩٣هـ/ ١٨٧٦ م، دون ترتيب الزخارف الخزفية وفقا لما هي عليه اليوم . ويتأيد هذا الرأى بما ذكره في موضع آخر من كتابه و المدينة المنورة ... ، أن البلاطات الموجودة حاليا في مدخل باب السلام من عمل السلطان عبد العزيز ١٢٧٧هـ - ١٨٧٠ ـ ١٨٧٦م ، مما يضعف احتمال تأخير تكسية جدار القبلة حتى عهد السلطان عبد الحميد .

# النوع الثاني :

ويظهر في جزء ضيق من جدار القبلة ، فقد كسيت به بقية المستطيلات وأسية ، الموضوعة أسفل الجدار الشمالي للمنارة الرئيسية ، وعددها ستة مستطيلات وأسية ، بكل منها عشر بلاطات في صفين فقط ، تتساوى في الأبعاد مع مثيلاتها الأولى ، فقياس كل منها ٢٥ × ٢٥ سم تقريبا (٣) . كما تظهر في أجزاء من أكتاف الحجرة الشريفة وعقودها الشمالية المواجهة لدكة الأغوات ، ويرجع أن يكون استخدام هذا النوع من البلاطات تم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ، بعد تعرض الجزء السفلي من المنارة الرئيسية لبعض الاصلاحات في عهده (٤) . وفي اختلاف الإطار الحيط بالمستطيلات المذكورة عن الإطار السابق ، دليل على علم مزامنتها لبلاطات النوع الأول . ومما يسترعي الانتباه وجود هذا النوع من البلاطات ، على الأكتاف والأعمدة الموجودة داخل الحجرة الشريفة . مما يرجح الاحتمال بأن تكون نفس البلاطات التي اشترك أيوب صبرى في وضعها بعد انتهاء العمارة المجيدية ، وكان قد لاحظ وجود النص التالى : « كنهكار عبد الجيد »

<sup>(</sup>۱) الوثائق رقم ۲۹۱۱۷ ، ۲۷۹۱۹ ، ۲۷۹۱۹ تصنیف ارادة / داخلیة ، أرشیف مجلس الوزراء العثمانی ــ إستانبول .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٩٨

<sup>(</sup>٣) تمكنت من قياس هذا النوع من البلاطات لوقوعه في مكان بعيد عن ازدحام المصلين.

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه ص ١٤١

بحروف بارزة في ظهر كل بلاطة، ومفاده عظم ذنوب السلطان عبد المجيد (١)، مما يؤكد صناعتها في مصانع البلاط العثماني آنذاك بطلب من السلطان نفسه .

وقوام الزخرفة في هذا النوع من البلاطات أوراق نباتية مسننة ودوائر مرسومة ، على أرضية خضراء وبيضاء (لوحة رقم ٣٥)، وقد أحاط بوسط البلاطة شبه دائرة كبيرة لها اثنا عشر فصا ، ويحيط بمركزها زخارف محورة عن زهرة كف السبع، وحولها ثمان أوراق نباتية بثلاثة فصوص ، تظهر بالتبادل مع ثمان ورقات رمحية كما في الشكل التالى :



وذلك في شكل يحيط بالزهرة الأولى بلون أزرق، ويبرز من قمة بعض الأوراق الرمحية السابقة فرعان، يتجه أحدهما نحو اليمين والآخر نحو اليسار. ثم ينحنى الأول في شكل نصف دائرة، حتى يلامس طرف الدائرة التي خرج منها بورقة مسننة من جانب

واحد ، تخرج بلون أزرق من وردة ذات فصوص زرقاء وخضراء ولب أحمر .

أما الفرع المتجه يسارا ، قأقصر من الفرع الأول وينتهى بورقة رمحية مسننة من الجانبين بلون أخضر في وسطها زهرتان بلون أبيض ، كما في الشكل التالي :



وهكذا تتداخل الفروع الزرقاء مع الورق الأخضر في منظر يتسم بالدقة والجمال ، وتتلاءم الزخارف المرسومة خارج الدائرة مع ما سبق . ذلك أنها مرسومة على أرضية بلون أخضر زرعى ، وهي يخوير لأوراق نباتية وفروع متداخلة ، تبرز من زوايا البلاطات الأربع ، التي يظهر بها ربع زهرة بيضاء بلب أزرق ، (لوحة رقم ٣٥) لتكوين شكل متكامل من بلاطتين متجاوتين أو أربع بلاطات متماثلة. ولهذا النوع شكل مماثل تماما في مسجد السلطان أحمد ١٠٢٦هـ/ ١٦١٧م باستانبول

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٥٥٤ .

(لوحة ٣٥). ويؤكد بعض الباحثين على أن البلاطات المستخدمة في هذا المسجد، من إنتاج مدينة أزنيك(١).

# النوع الثالث :

ويظهر في جزء من الجدار الشرقي داخل العقد الملاصق لجدار المنارة الرئيسية، ويتداخل في غير انتظام مع عدد من بلاطات النوع الثاني، مما يرجح أن يكون أيضا من عمل السلطان عبد الحميد الثاني، لانحصاره في جزء بسبط من جدار المنارة الرئيسية المرمم في عهده سنة ١٣٠٧هـ/ ١٨٨٩م، بناء الطفراء السلطانية وما حولها من كتابات تأسيسية في لوح من الرخام فوق مدخل المنارة بالجدار الغربي .

ولا تعنى مخالفته للنوع الثانى المستخدم في عهد السلطان عبد الحميد أيضا، عدم نسبته لغير السلطان عبد الحميد ، فالواقع أن المصانع الخزفية كانت قد أخلقت أبوابها في نهاية القرن السابع عشر الميلادي (٢) ، وأن كل النماذج المستخدمة بعد هذا التاريخ هي في الواقع بجميع لمخلفات وبقايا من أنواع قديمة (٢) ، أو من إنتاج المصنع المنشأ في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في مدينة إستانبول، بدعم من البلاط العثماني (٤) .

أما العناصر الزخرفية في هذا النوع ، فمتشابهة إلى حد كبير مع الزخرفة في النوع الثاني ، إلا أن الدائرة المفصصة أبدلت بنجمة مثمنة بخط أحمر ، على أرضية بيضاء ، وبمركزها زهرة بعدة فصوص حمراء ، محورة عن زهرة كف السبع المشهورة . ويخرج من أطراف بعض الفصوص المذكورة ، أربعة فروع في نهاية كل منها وردة بلون أزرق ، وأربع ورقات بلون أخضر ، حيث يتجه كل اثنتين منهما في انجاه معاكس، على هيئة ما رأينا في النموذج الثاني من البلاطات ، أما أركان

<sup>(</sup>١) عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) عبد العزيز محمود الأعرج : المرجع السابق ، ص ۲۱ ، عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق، ص ۸۰ ، ۸۰ .

<sup>(</sup>٤) سعاد ماهر : المرجع السابق ، ص ٤٤ وكان السلطان أحمد الثالث قد قام بمثل هذه المحاولة بعد تدهور خزف مدينة أزنك ، انظر سعاد ماهر : المرجع السابق ، ص ٤٣ وعبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ، ص ٨٠ .

البلاطة وبقية أطرافها فتماثل تماما الزخرفة في النوع الثاني . وقد رأيت من هذا النوع عددا كبيرا في مسجد السلطان أحمد باستانبول ، في الطابق العلوى من مصلى النساء ( لوحة رقم ٣٦ ).

# النوع الرابع :

ويختلف عن الأنواع السابقة في كونه مستطيل الشكل ١٠ × ٢٥ سم تقريبا، ويظهر في أجزاء متفرقة من الرواق القبلي، كإطار لبعض أجزاء النوع الثالث، وذلك بجوار شباك ديار العشرة المقابل للمواجهة الشريفة . وفي الجانب الشمالي من الحجرة الشريفة ومدخل باب السلام، ويبدو أن استخدام الأشرطة المزخرفة بألوان مائية ، في إطار ضيق بجدار القبلة تقليد لعناصره الزخرفية ، المؤلفة من أشكال ورود وأزهار وفروع نباتية متداخلة بألوان بيضاء وحمراء وخضراء ، على أرضية زرقاء (لوحة رقم ٦٣).

وتمتد الزخرفة الرئيسية في هذا النوع ، على طول المستطيل من اليسار إلى اليمين ، وهي عبارة عن ثلاثة فروع نباتية جاءت على النحو التالى :

الفرع الأول يبرز من أعلى الضلع الأيسر للجانب الضيق في هذا المستطيل، ويمتد نحو الوسط بورقتين صغيرتين ، من مخت زهرة الرمان التي تتوسط البلاطة حيث ينتهي بالقرب من الطرف الأسفل للضلع المقابل من البلاطة بزهرة محورة عن كف السبع ، ثم يمتد ليشرع في الجزء السفلي من البلاطة الثانية ؛ مكونا أساسا للفرع رقم ثلاثة من هذه البلاطة .

والفرع الثانى يتوسط الضلع الأيسر منه ، نصف وردة صغيرة ، محورة عن زهرة كف السبع بثلاثة فصوص بيضاء ، ثم نصف آخر لوردة أكبر تخيط بالأولى، ولها خمسة فصوص خضراء . ومن وراء ذلك كله نصف ثالث لوردة بيضاء بستة فصوص ، في وسطها حبيبات حمراء ، كما يخرج من الطرف الأسفل لهذه الزهرة، فرع نباتى ينتهى في وسط البلاطة بزهرة رمان محورة، بلب أخضر وأوراق بيضاء وحبيبات حمراء ، ثم يمتد من نهايتها فرع آخر ، بوسطه زهرة محورة عن بيضاء وحبيبات حمراء ، ثم يمتد من نهايتها فرع آخر ، بوسطه زهرة محورة عن

كف السبع ، وينتهى فى أعلى الجانب المقابل من المستطيل ، ليبدأ فى تكوين عنصر زخرفى آخر بأعلى الضلع المقابل من البلاطة المجاورة ، هو فى الحقيقة الفرع الأول من هذه البلاطة .

والفرع الثالث يخرج من أسفل هذا الضلع ، وبه ورقة رمحية مسننة من جانب واحد ، بلونين يتقاسمان الورقة ، أحدهما أحمر والآخر أبيض ، وتلتف على هيئة نصف دائرة ، مخيط بالنصف الظاهر من الزهرة الرئيسية في هذا المستطيل .

ويمتد الفرع إلى وسط الدائرة فيخرج منه زهرة محورة عن كف السبع، ثم يتجه نحو النصف الأعلى من المستطيل بورقة رمحية وزهرة كف السبع ، ثم ينحنى نحو الوسط ، فيخرج منه ورقة رمحية مسننة من الجانبين ، تتجه على شكل نصف دائرة في انجاه معاكس لانحناء الورقة التي ظهرت في البداية من أول هذا الفرع . أما الفرع الأساسي فينتهي بالقرب من الضلع المقابل للبلاطة ، حيث يتكون النصف الأول من الزهرة الكبيرة ، التي ظهرت في الوسط الأول من الضلع المقابل ألى الفرع الثاني ( الشكل رقم ٢٢) .

ومن هذا يتبين اتصال الفروع المذكورة بمكملاتها في البلاطة الثانية وفق الترتيب التالي :

4-1

1\_4

7\_7

هذا عن التكوين الزخرفي لهذا النوع من البلاطات ، ومن الملاحظ وجود نماذج كثيرة للبلاطات المذكورة في الجزء الخاص بمصلى النساء، بجامع السلطان أحمد الأول ١٠٢٧هـ/ ١٦١٧م باستانبول. وجميع بلاطاته من إنتاج مدينة أزنيك (١) ، وفي بعضها يكون هذا الإطار جزءا من بلاطة كاملة. ( لوحة

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٢١١ حاشية رقم ٣ .

رقم 72) إلا أن اللوحة رقم (٦٣) هي أقرب الأنواع المذكورة إلى النوع المستخدم في الحرم النبوى الشريف .

## النوع الحامس:

مربع الشكل تقريبا ١٢ × ١٧ سم، وتظهر آثار القدم على ما تبقى منه فى أجزاء متفرقة من جدار القبلة، ويظهر منه فى الوقت الحاضر خمس بلاطات متجاورة فى شكل شبه مستطيل، على يمين باب منارة باب السلام، بالجزء السفلى من عتب باب السلام حول خزانة صغيرة ، وكذلك ست بلاطات داخل مستطيل رأسى ، محفوف بإطار من بلاطات النوع الرابع ، فى الجانب المقابل من العتب الخارجى لباب السلام ومثلها على يساره ، ومن هذا النوع أيضا ست عشرة بلاطة فى شكل مستطيل ، داخل إطار بأعلى الجانب الأيمن من المحراب العشمانى . وعدد آخر من البلاطات بأعلى الجدار الشرقى ، داخل عقد القبة الواقعة فوق باب جبريل من الداخل .

وقوام الزخرفة في كل منها وردة مرسومة بلون أزرق ، على أرضية بيضاء يخرج من أعلاها فرعان نباتيان ينحنيان في انجاه معاكس نحو جانبي الوردة . ومن أسفلها مثل ذلك بما يشكل مع البلاطات المجاورة فروع نباتية متداخلة ( لوحة رقم٣٧) . وليس في هذا النوع فن أو دقة صنعة ، بما يؤيد قدمها الذي لم أتمكن من العثور على شبيه له في آثار أخرى سواء في تركيا أو سوريا أو مصر . وتتماثل زخارف هذا النوع من البلاطات ، مع بعض الرسوم المائية التي يخلي الجزء العلوى من جدار القبلة ، وبعض الأشرطة العلوية في مدخل باب السلام العقود الملاصقة للجدار الشرقي ، بما يوحي بأنها تقليد لهذا النوع المتميز بسهولة الرسم وقلة الألوان ، وهي طريقة استخدمها العثمانيون في زخرفة الجدران عند عدم توفر الخزف المطلوب (١) نتيجة غلاء ثمنه أو صعوبة نقله .

<sup>(</sup>١) هدایت علی تیمور : المرجع السابق ، ص ١٠٠

## النوع السادس:

وتتراوح ألوانه بين الأزرق والأخضر الزرعى ، بألوان متداخلة نتيجة تزحزحها عن مواضعها الأصلية أثناء عملية الحرق (١) ، مما أدى إلى اختفاء الأرضية البيضاء أثر تسرب بعض الألوان إليها ، وصعوبة التعرف على عناصرها الزخرفية . وانعدام الأمثلة المشابهة له في الخزف المؤرخ ، وينحصر هذا النوع في أجزاء قليلة من رواق القبلة ، فقد كسى به جزء من الجدار الشرقي لرواق القبلة ، داخل العقد المجاور للجانب الشمالي من المنارة الرئيسية ، كما يظهر داخل العقود المحيطة بالحجرة الشريفة من جميع الجهات ، وكذلك في الأجزاء الخارجية من أكتاف الحجرة الشريفة ، مما يلى الروضة المطهرة والجدار الشرقى .

ونظرا لظهوره في المواجهة الشريفة محيطا بطغراء السلطان محمود الثاني المعدر الثاني المعدر الثاني المعدر الثاني المعدر التي اطلعت عليها ، على ما يماثله من الخزف العثماني .

وقد ميزت من هذا النوع بين ثلاثة نماذج متشابهة ، في عدم ثبوت الألوان وتداخلها ، وفيما يلي وصف لأهم عناصرها الزخرفية .

# النموذج الأول :

مربع الشكل ٢٠ × ٢٠ سم تقريبا ، ومن الصعب جدا التعرف على جميع عناصره الزخرفية . لبعدها من جهة وتداخل ألوان فروعها وأوراقها الكثيرة من جهة ثانية ، إلا أن بوسط ضلعه الأسفل شكلا كأسيا بلون أزرق ، يبرز من وسطه شكل وردة كبيرة بأوراق زرقاء قاتمة ولب أخضر . كما يبرز من طرف الكأس فرعان يلتقيان مع الفروع البارزة من أركان البلاطة ، وينتهى أوسطها بشكل وردة تقترب

<sup>(</sup>١) مبعاد ماهر . المرجع السابق ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق جـ ٢ ص ٧٦٢

من نهاية الصلح الأعلى للبلاطة ، ويحيط بها بقية الفروع المتداخلة ، كما يتضح من تتبعى البعض التفلصيل ( الشكل وقم ١٦ ) :

## والنموذج الثاني :

مستطيل الشكل ١٥٠ × ٢٠٠ مم تقريبا ، وزخارفه بسيطة جدا . قوامها شكل هناسي مرسوم بخط أخضر زرهي ، على أرضية بيضاء داكنة تتوسطها نقطة زرقاء يتفرع منها أوبعة ميقان في المخاه معاكس ، وينتهي كل واحد منها بشكل زهرة محورة عن زهرة اللاله ( السومين ، شقائل النعمال )، ويحيط بالشكل الهندسي من الجانبين أوزاق نبالية وزهور صغيرة من اللحانر تبين بحض تفاصيلها . إلا أن من الملاحظ خروج منافين نباليين بلون أورق » من أحد العالمين الكبيرين من كل بلاخة ، والتهاله كل واحدة منهما في ركن القالم القابل ، يتلاث ورقات كبيرة بلاخة ، والتهاله كل واحدة منهما في ركن القالم القابل ، يتلاث ورقات كبيرة بلاخة ، والتهاله كل واحدة منهما في ركن القالم القابل ، يتلاث ورقات كبيرة بلاخة ( التكل رقم ١٧ ) .

# أمنا التموذج الطالث :

قلم أجد منه إلا يضع بلاطات بأعلى المواجهة الشريفة ٢٠ × ٢٠ سم تقريبا . وتتميز عناصره الزخرفية بالتنويع والوضوح . فإن زخارف كل بلاطة تظهر مستقلة بلااتها ، كما يمكن أن تشكل منظرا مترابطا مع البلاطات المجاورة لها من جميع البجهالت . وتظهر قيه زهرة اللاله ( السوسن ، شقائق التعمان ) ، وكذلك زهرة القرنقل التي تتكور أربع مراات ، في كل بلاطة بلون أزرق غامق، على عكس الوانها المشهورة ( الأحمر الطماطمي ) في بلاطات الخزف العثماني؛ من إنتاج الجزء الثناني من القرن السلاس عشر الميلادي (١).

أما زهرة الرمان والورقة الرمحية المستة من جانب واحد، فتظهر محيطة بكل بلاطلة من الجانبين ( الوحة رقم ٦٣ ) . والواتها مماثلة للون السائد في جميع زخارف البلاطة .

<sup>(</sup>١) معاد ماهر: اللرجع السابق ، ص ٦٤ .

# النوع السابع:

وبلاطاته مستطيلة الشكل ١٠ × ١٥ سم تقريبا ، وينحصر وجوده في جدار القبلة في عدد من البلاطات بأعلى الجانب الأيمن من المحراب العثماني ، فقد ظهر في هذا الموضع كإطار لعدد من بلاطات النوع الخامس<sup>(١)</sup> مكونا من تجميعاته المؤلفة من أربع بلاطات ، شكلا للزخرفة المعروفة بجلدة المصحف بلون أخضر غامق ( الشكل الرقم ١٩ ).

كما تظهر أعداد أخرى من هذا النوع ، كإطار لعدد من بلاطات النوع المخامس الموضوعة داخل العقد الواقع فوق مدخل باب جبريل عليه السلام . ونظرا لظهور القسم الأول منها بالجانب الأيمن من المحراب العثمانى ، المؤكد عدم تعرضه لأعمال الهدم والبناء فى العمارة المجيدية ، سوى ما جاء من إعادة زخارفه على ما كانت عليه قبل العمارة المذكورة (٢) . فإن الأمر يتأكد بنسبته إلى أحد الأعمال السابقة لعهد السلطان عبد المجيد ، لا سيما أعمال السلطان محمود الأول سنة ١١٤٧ م، أو أعمال السلطان عبد الحميد الأول سنة ١١٩٨ هـ/ ١٧٨٣م (٣) .

ويتأكد ذلك بقلتها من جهة ، وخلوها من الزهور المعروفة في البلاطات العثمانية المشهورة من جهة ثانية ، مما يدعو إلى الاحتمال بأن تكون من خزف الشام أو مصر .

# النوع الثامن :

ويتألف من قطعتين من البلاط في شكل ثلاثي، اقتصر استخدامها على موضعين صغيرين من أعلى الجدار الشمالي للمنارة الرئيسية، داخل المثلثين المحيطين بالشباك الدائري ( الشكل رقم ٢٠). وتنحصر زخارفهما في ثلاثة فروع نباتية تخرج من زوايا المثلثين، بعدة أوراق ذات تأثير باروكي، بلون أزرق على أرضية

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ص ١٢٩ ، وانظر البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه تاريخ الأعمال المعمارية ، ص ٦٦

بيضاء صافية ، فتحيط بالوردة الظاهرة في وسط المثلث من جميع الجهات، وتتمشى زخارفها مع أشكال المصبعات المعدنية ، الموضوعة داخل الشبابيك المماثلة في الجدار الشرقي من رواق القبلة .

ولا يعرف على وجه التأكيد ما إذا كانت البلاطات المذكورة قد وضعت في عهد السلطان عبد المجيد ، أم أن ذلك تم عند تعرض المنارة الرئيسية لبعض أعمال الترميم ، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني سنة ١٣٠٧هـ/ ١٨٨٩م (١).

# ب : الزخارف النباتية على الرخام :

تعود الزخارف النباتية المحفورة في الرخام، إلى عهد سابق لعمارة السلطان عبد المجيد ، ولذا فإن بها من الأصالة والإبداع ما يميزها عن الزخارف المحدثة في عهد السلطان عبد المجيد .

وتنحصر في بعض الأجزاء الجانبية من المنبر المهدى من قبل السلطان مراد الثالث سنة ٩٩٨هـ/ ١٥٨٩م، وفي أجزاء محدودة من بعض الإسطوانات الملبسة بالرخام، في وسط الروضة الشريفة ومقدمها وما يحيط بجدران الحجرة منها، والموضوعة في عهد السلطان سليم الثالث سنة ١٢٠٦هـ / ١٧٩١م.

فأما زخارف المنبر ، فتعد أدق وأحسن الزخارف المستخدمة في المسجد النبوى الشريف على أجزاء مختلفة من الشريف على أجزاء مختلفة من المنبر ، وبخاصة في أجزاء المثلث الواقع تحت درج المنبر ، وفي كوشات العقود الواقعة في المدخل ، ومخت جلسة الإمام وعقود مظلته .

وقوام الزخرفة فروع نباتية وأوراق متداخلة ، على هيئة الطراز المعروف بالأرابيسك المتطور أو الرومى ( الشكل رقم ٧ )، والمستخدم بكثرة في الزخارف الرخامية داخل عقود بعض شباييك الجامع الأخضر ببروسة سنة ١٤١٩هـ/ ١٤١٩م ( الشكل رقم ٦ )(٢). كما يميل بعضها إلى محاكاة الطبيعة، لا سيما ما يقع

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ١٤١.

Yildiz Deminiz: Osmanli Mimarisi'nde 1 Erken Devin (1300 - 1453) (Y) (Istanbul 1979) p. 98, 343, 384.

بجانبي العقدين الجانبيين من المنبر الشريف ( الشكل رقم ٥ )، إذ يحتوى كل من العقدين المذكورين على وردتين متقابلتين .

أما الأزهار المحفورة على بعض الأجزاء من الرخام الملبس بالجزء السفلى من بعض إسطوانات الروضة ، وما جاورها من مقدم المسجد الشريف. فتخرج من مزهريات بأوراق وسيقان مستقيمة ( الشكل رقم ٤٨) بالإضافة إلى ظهور وردتين من كل جانب أحداهما في بداية التكوين، والأخرى مزهرة، وذلك بلون مذهب على أرضية خضراء. وقد حرص النقاش على أن تتقابل كل وردتين متماثلتين من ورود المزهريات المتحاورة ، ولا يعرف على وجه التأكيد السبب في اقتصار نقش المزهريات المذكورة على بعض الأعمدة دون البعض الآخر ، فإن ذلك ليس عاما في جميع الأعمدة المحبرة الشريفة ، وقد تأكد لي استخدام اللون الفضى في رسم العثماني وأعمدة الحجرة الشريفة ، وقد تأكد لي استخدام اللون الفضى في رسم بعض المزهريات ، في أجزاء مختلفة من الأعمدة الواقعة على يسار مستقبل المحراب العشماني وأن ذلك تقليد لما نقش في الأعمدة الواقعة على يمين المحراب ، وأن الإسطوانات التسع المقرونة مخت قبة المحراب العثماني من اليسار ، لم ينقش عليها إلا الإسطوانات التسع المقرونة مقت قبة المحراب العثماني من اليسار ، لم ينقش عليها إلا حوالي خمس مزهريات ، وأما الباقي فمرسوم باللون الذهبي .

أما الإسطوانات الشلاث ، وكذلك التسع المقرونة والواقعة يمين المحراب العثماني، فنقش المزهريات بارز فيها . ومن المعروف أن قطع الرخام المذكورة، مما وضع على إسطوانات الروضة المطهرة في عهد السلطان سليم الشالث(١) وأن المرخمين في عمارة السلطان عبد المجيد أعادوا ما تبقى منها بعناية فائقة (٢).

ومما يميز الألواح المضافة في عمارة السلطان عبد المجيد ، ما يتضح من عدم الدقة في رسم المزهريات السابقة . وظهورها في بعض القطع الرخامية من الإسطوانة الواحدة دون البعض الآخر ، وعدم تعميمها في جميع الإسطوانات الملبسة بالرخام المذكور، بالإضافة إلى ظهورها بأعلى بعض الإسطوانات وفي البعض الآخر بأسفلها .

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٧٧ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) البرزيجي: المصدر السابق ، ص ٤٠ .

وقد دعت الضرورة في عمارة السلطان عبد المجيد ، إلى إضافة بعض ألواح الرخام ، لاختلاف سماكة الأعمدة الحالية عن الأعمدة المستخدمة في رواق القبلة من قبل (١). كما أدى تعرض بعض القطع الرخامية للتلف ، أثناء تغيير الأعمدة القديمة إلى بقاء بعض أعمدة الروضة دون ترخيم (٢).

أما الزخارف النباتية على أعمدة المكبرية وأطرافها الخارجية ، فتمثل في مجملها حقبتين من الزمن :

أحداهما مملوكية الطراز ، وتظهر في الوقت الحاضر مرسومة فوق عمود رخامي مثمن بتاج ناقوسي ، ومعظمها زخارف نباتية بارزة تمثل أوراق نباتية متداخلة وفروع تخرج من أشكال القلوب، المرسومة بدقة في أجزاء متفرقة من بدن العمود . وتشبه الزخارف المذكورة، بعض الزخارف الرخامية في وكالة الأشرف قايتباى في القاهرة (٣).

أما بقية الأعمدة وعددها ثمانية ، فمنها خمسة مثمنة ، وثلاثة إسطوانية ، ويختلف رخامها وطريقة زخرفتها عن العمود الأول ، مع أنها مشابهة له في الطول والسماكة . وقوام الزخرفة فيها أوراق وفروع نباتية بأشكال حلزونية داخل أشكال هندسية على النحو التالي :





<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٠٨ ، ٨٠٨ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٤٠ .

Jean Claude: Palais et Maisons du Caire (I Epoque Mamelouke) Par-(Y) is 1982 n 135 fig 103

أما أطراف المكبرية فبها تكوين آخر من الزخارف النباتية ، المرسومة بالحفر البارز خارج وداخل أشكال هندسية قريبة من الشكل السابق(١). ويمكن إرجاع الزخارف المذكورة إلى عهد السلطان مراد الثالث ، بناء على عدة احتمالات ذكرتها من قبل (٢). إلا أنها تعرضت أثناء العمارة المجيدية إلى التجديد ، حتى خلت بعض جوانبها من الزخرفة ، مما يدل على أنها مغايرة للأصل المنقوش في عهد السلطان مراد الثالث .

أما ما يمكن إرجاعه من الرخام المزخرف بالفروع النباتية إلى عهد السلطان عبد الجيد ، فيظهر بأعلى المحراب العثمانى ، داخل أربعة ألواح من الرخام ، بكل منها جزء من آية شريفة (٣) ، والزخرفة فيها متشابهة فقوامها فروع وأوراق نباتية محورة ، عليها مسحة من التأثير الباروكى ( لوحة رقم ٢٧) . كما فى بقية الزخارف المحدثة فى العمارة المجيدية ، وكذلك التعشيقات المنحوتة من الرخام على هيئة أوراق نباتية ( الشكل رقم ٢٤٥) .

## جه : الزخارف النباتية على الحجر :

ينتشر هذا النوع من الزخرفة في أنحاء متفرقة من الرواق القبلي، فيظهر محيطا بوسط أعمدة الروضة فوق السفل الرخامي ، على شكل أوراق الاكنتس المقوسة من أعلاها ، أو على هيئة كف الإنسان المضمومة كما يقول البرزنجي (٤). وهي في الواقع قريبة من الاثنين ، وطول كل منها حوالي ١٥ سم تقريبا ، وعددها في الأعمدة المقرونة تحت قبة المحراب العثماني ، ٣٢ في الحجم الكبير ، ٣٠ في الحجم الصغير، أما بقية الأعمدة في مقدم المسجد ، وبعض جوانب الحجرة والروضة الشريفة فبكل منها ٢٥ ورقة على هيئة طوق يحيط بالإسطوانات من

<sup>(</sup>١) انظر الشكل رقم ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر فصل الأعمال المعمارية ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر فصل الكتابات ص ٢٦٣

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٤٤ .

جميع الجهات ، وكل ذلك بلون مذهب جميل ( لوحة ١٢ ).

أما الأشكال النباتية البارزة بالجزء السفلى من إسطوانات مؤخرة الروضة وطرفها الغربى، والتى قصرت عنها التكسية الرخامية ، فبكل منها أربع زهرات بستة فصوص ، محاطة بثمان ورقات مقوسة من أعلاها ، على هيئة ما يرى فى الشكل رقم (٤٨) .

وذلك داخل خطوط مستقيمة بارزة ، وأربعة مستطيلات خالية من الزخرفة. تبرز بعض الشيء عن موضع الزخرفة السابقة ، تبعا لطريقة وضع الرخام السابق على بقية أعمدة الروضة .

ويقرب من ذلك ما يظهر بأسفل التيجان ، المستخدمة في جميع الأكتاف والأعمدة المتبقية حاليا في رواق القبلة ، وما كان مشابها لها في الأروقة المزالة في التوسعة السعودية . إلا أنها جميعا تتميز عن سابقتها بوجود تسنين في أطراف الورقة ووسطها ، سواء كانت الورقة متجهة إلى أعلى ، كما في الأكتاف والتيجان أو منحدرة إلى أسفل ، كما يظهر برؤوس العقود المرتكزة على جدار القبلة ( لوحة رقم ٢٢ ) .

أما الزخارف المحورة بأشكال معقدة ، فتظهر بشكل بارز على أكتاف باب السلام وكوشة عقده ، والأطراف الخارجية لقبلة المدخل التي أنشأها السلطان عبد العزيز (لوحة رقم ٢٣) . وكذلك بأعلى باب الرحمة والمظلة التي تتقدمه ( لوحة رقم ٢٩ ) ، وأطراف اللوحة الموضوعة وسط الشرافات المطلة من رواق القبلة على صحن المسجد (١) ( لوحة رقم ٢٤ ) وقريبا من ذلك عتبة باب المنارة الرئيسية، وكذلك الوجه الداخلي لعتب الشباك الواقع في جدار القبلة أمام المواجهة الشريفة، ومثل ذلك ما يعلو العتب الخارجي للشباك المحدث في موضع باب النبي كله بالجدار الشرقي ( الشكل رقم ٤٧ ) . وكل ذلك بحفر بارز فوق قطع من الحجر الأحمر لفروع ملتوية ، على هيئة المحارة وأوراق مسننة وزهور متفتحة وأخرى متداخلة ، بما يشبه أكليل الغار ، وسهام مربوطة ومتفرقة ، ولقد بجلي في هذا

<sup>(</sup>١) عن سبب أحداث هذه اللوحة وتاريخها . انظر أعلاه ص ١٣٣ وما بعدها .

النوع من الزخرفة تأثير قوى لفن الباروك العثماني ، الذى امتد من أوربا إلى تركيا في عهد السلطان أحمد الثالث المتوفى سنة ١١٤٣هـ/ ١٧٣٠م وصار من سمات الفن في عهده (١).

وبإمعان النظر في زخارف المواضع المذكورة ، يتبين أن ما يعلو مدخل المنارة الرئيسية أشد تخويرا من بقية الزخارف المحفورة على الحجر . فقد أحاطت تلك الزخرفة بمستطيل كبير يقدر بحوالي ٥٠ × ١٢٠ سم تقريبا ، أعد لكتابة اختفت في الوقت الحاضر مخت طبقة سميكة من الطلاء الأخضر (٢) ، وبناء على وجود الطغراء السلطانية لعبد الحميد الثاني مع نص مؤرخ سنة ١٣٠٧هـ، على جدار المنارة الرئيسية في موضعين قريبين من هذه الزخرفة ، يمكن إرجاعها إلى عهده ، لا سيما وأن الزخرفة المحيطة بالطغراء نفسها مشابهة لها تماما .

وليس من تفسير لاختلاف الزخرفة المذكورة ، عن مثيلاتها من الزخارف النباتية المحفورة على الحجر ، إلا تأخرها عنها بحوالى ثلاثين عاما ، كان فيها فن الباروك العثماني على وشك الذبول والانتهاء (٣).

# د : الزخارف النباتية بالألوان المائية : ( الفرسكو )

ويكثر هذا النوع في الأجزاء العلوية من جدار القبلة ، وبعض من الجدار الشرقي الممتد من المنارة الرئيسية إلى باب جبريل وباب النساء . وتتسم الزخرفة المذكورة في هذين الجدارين بتقليد النوع الأول والرابع والخامس<sup>(3)</sup>، من البلاطات الخزفية المستخدمة في تكسية بعض الأشرطة والمستطيلات من جدار القبلة ، مما يجعل الأمر قابلا لاحتمالات عدة منها :

Ameven Celal Esad: Sanat Ansik Lopedisi cilt: 1(Istanbul 1966) p. 176. (1) Goodwin: op. cit., p. 381, Michael levey: The World of othaman art (London 1976) p. 116.

<sup>(</sup>٢) يحمل أن يكون قد كتب فيها ما يخالف العقيدة من الأحاديث الموضوعة أو المداتح المبالغة .

Goodwin: op. cit., p. 427, Michael levey: op. cit., p. 117. (r)

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه ، ص ٢١٨ ، ١٢٧ ، ١٢٨ .

- (۱) أن تكون قد كسيت بأنواع من البلاطات التي أعيد رسمها باللون المائي ، أما قبل عمارة السلطان عبد المجيد أو بعدها ، لا سيما وأن هناك بقايا من البلاطات المذكورة ، في أجزاء متفرقة من المساحات التي شملتها الرسومات المائية . وتبدو على بعضها آثار التلف من جراء الحرارة الشديدة ، والرطوبة العالية التي لاحظها أيوب صبرى أثناء زيارته للمسجد النبوى الشريف (۱).
- (۲) أما الاحتمال بنقش الزخرفة الماثية أثناء عمارة السلطان عبد الجيد ، فمبنى على لجوء العثمانيين إلى هذه الطريقة بوصفها بديلا رخيصا للبلاطات الخزفية (۲) لا سيما وأن مصانع الخزف في مدينة أزنيك ، كانت قد أغلقت أبوابها في نهاية القرن السابع عشر الميلادي (۳) ، وإذا كان لهذا الاحتمال نصيب من الصحة ، فيمكن أن يكون فقط في المساحات الكبيرة التي غطاها الرسم المشابه للنوع الخامس من البلاطات المذكورة ، لاحتياجها إلى أعداد كبيرة من البلاطات التي قد يصعب توفرها .

أما الزخارف المرسومة من الداخل ، بمعظم القباب الموجودة حاليا برواق القبلة ، فتظهر داخل أشكال المعينات الناتجة عن تقسيم القبة إلى أعداد مختلفة ، تتقابل أضلاعها الصغيرة حول عدد من الدوائر المحيطة بصرة القبة . وتتفاوت هذه الأشكال من قبة لأخرى ، في القباب الصغيرة ثمانية أشكال فقط ،وفي المتوسطة اثنا عشر شكلا وفي بعض القباب البرميلية ستة عشر شكلا ( لوحة رقم ٢٠ ) .

وعناصرها الزخرفية متماثلة في جميع أشكال القبة الواحدة ، بل يمكن أن تتشابه في قبتين أو أكثر ، وتتألف من مجموعة من الستاثر والورود والأزهار (٤) والفروع النباتية المتداخلة بأشكال مختلفة ، والسلال المملؤة بأنواع مختلفة من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق جـ ٢ ص ٧١٩.

<sup>(</sup>٢) هدایت علی تیمور : المرجع السابق ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز محمود الأعرج: المرجع السابق ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الأنصارى : المرجع السابق ، ص ٩٣ . وانظر حسن الباشا : الحرم النبوى في عهد العثمانيين ص ١٩٧

الفاكهة ، بل أن من القباب ما حوى داخل أشكال المعينات، مناظر طبيعية لسواحل وجبال وأودية وبساتين وأشجار ونخيل وسرو (لوحة رقم ٢٠). وليس هذا عاما في جميع القباب الموجودة حاليا برواق القبلة ، فهناك مجموعة كبيرة خلت من المعينات المذكورة، وتمتد من باب الرحمة حتى دكة الأغوات في صفين متوازيين، وعددها حوالي خمسة وعشرين قبة، تتماثل الزخرفة فيها جميعا. ويخوى أوراقا نباتية ودوائر متعددة وأكاليل من الأزهار المتشابكة المحيطة بصرة القبة ثم مجموعة أخرى من الأوراق والأزهار المحيطة بأطراف القبة ، في أربعة أشرطة متوازية. ومن وراء ذلك كله شريط أسود محلى بالكتابات المنقوشة بالدهان الأبيض (١).

أما المثلثات الكروية في هذا النوع من القباب فقد زخرفت بعنصر موحد يتكرر بانتظام، ويتألف من أوراق بضروع ملتوية يبدو عليها مسحة خفيفة من التأثير الباروكي (شكل رقم ٤٦). ومن الجدير بالذكر أن هاتين البلاطتين مما عمر قبل سنة ١٢٧٥هـ/ ١٨٥٨م، بإشراف المهندس عمر جمال الدين ومحمد راشد أفندى ، وربما كان توحيد الزخرفة في قبابها المتعددة علامة فارقة، للزيادة التي أضافها السلطان عبد المجيد في رواق القبلة مما يلى صحن المسجد (١٨٥٨).

ومعظم قباب رواق القبلة محلاة بزخارف مماثلة لما سبق، إلا قبة المحراب العثماني وبعض القباب التي حالت رقابها الطويلة (ذوات الطمبور)، دون رسم الزخارف المذكورة على جوانبها الداخلية أو في حناياها الركنية، كما أن جميع القباب التي زالت في التوسعة السعودية، كانت مزخرفة بأنواع قريبة من زخارف قباب رواق القبلة، إلا الكتابات التي تميز بها رواق القبلة دون بقية الأروقة (٣).

ومما يلفت النظر ما ذكرته بعض المصادر من أن زخرفة القباب كانت تتم فور الانتهاء من بنائها ، مما يجعل إعداد الشريط المخصص لما دون بها من الكتابات بعد انتهاء العمارة ، مزامنا لرسم الزخرفة المذكورة . مما يؤيد القول بأن الزخارف

<sup>(</sup>١) انظر فصل الكتابات ص ٢٦٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الأعمال المعمارية ص ١١٨ وما بعدها

<sup>(</sup>٣) إيراهيم رفعت ، المصدر السابق ، جد ١ ص ٤٦٨ .

المذكورة أعدت ورتبت في مواضعها قبل الشروع في تنفيذها . ونما يجدر ذكره استخدام سلال الفاكهة والأزهار ، بكثرة في عهد السلطان أحمد الثالث ١١٥٠ ــ ١١٤٣ من المعلق المنازل وجدرانها كسما في سبيل طوبقي المنشأ في عهد السلطان المذكور (١) . ثم توسع العشمانيون بعد ذلك في استخدامها فظهرت في قباب جامع دلمة باشا بمدينة إستانبول، وسقوف القصر المنشأ بجواره في عهد السلطان عبد الجيد سنة ١٢٧٣هـ/ ١٨٥٦م (٢) . كما استخدمت في مباني الولايات العثمانية ، فظهرت في قباب جامع محمد على المنشأ سنة في مباني الولايات العثمانية ، فظهرت في قباب جامع محمد على المنشأ سنة عمائر العصر العثماني المتأخر ، رسم المدن الشهيرة والمناظر الطبيعية على القباب أو عمائر العصر العثماني المتأخر ، رسم المدن الشهيرة والمناظر الطبيعية على القباب أو السقوف الخشبية . بالإضافة إلى الأواني المملؤة بالفاكهة والأزهار ، محاطة بالآيات الكريمة والأشعار المنتقاة (٤).

# هـ : الزخارف النباتية على الأخشاب والمعادن :

تنحصر الزخرفة النباتية على الخشب في الأشكال المتوجة للمحرابين النبوى والسليماني من جميع الجهات ، وكذلك ما يحلى الواجهة الأمامية للهرمين الذين يعلوانهما ، ولعدم عثورى على ما يفيد بأصل المادة التى فرغت عليها هذه الزخرفة ولاستحالة اختبار بعض أجزائها ، فإن الأمر يبقى عرضة لعدة احتمالات حول أصل المادة المذكورة ، هل هي من الرخام أو البرونز أو الخشب أم من الجص؟ إلا أن نسبة الاحتمال الأول والثاني ضعيفة جدا لتعذر تفريغ تلك الأشكال المعقدة على الرخام والبرونز ، فضلا عن صعوبة تثبيتها بالواجهات العليا للمحرابين ، إذ لم أشاهد ما يدعمها من الخلف وهو أمر لابد منه في مثل هذه الحالة ، فارتفاعها من وسطها يزيد على نصف المتر تقريبا ، وسماكتها تزيد عن أربعة ستميترات . أما الاحتمال الثالث والرابع فيمكن قبولهما بعد ملاحظتي لانفصال جزء بسيط من

Michael Levey: op. cit., p. 114 - 119.

Metin Sozen: op. cit., p. 197. 198. (Y)

<sup>(</sup>٣) كمال الدين سامح : الموجز السابق ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) عبد القادر الريحاوى: المرجع السابق ، ص ٢٢٤ .

الزخرفة الموضوعة بأعلى المحراب العثماني من الغرب، عن الشرفات البارزة بأعلاه. الأمر الذي يؤكد تنفيذ الزخرفة المذكورة بتثبيت الجبس فوق قطع من الخشب الموضوع بعناية .

ومهما يكن الأمر ، فإن الزحرفة وإن كانت مضاعفة بأعلى المحراب النبوى إلا العناصر في كليهما متشابهة تماما ، مما يؤكد إضافتها مع الشكل الهرمى الذى يتوج كلا منهما في عمارة السلطان عبد الجيد<sup>(1)</sup>. بالإضافة إلى وضوح التأثير الباروكي في عناصرهما الزخرفية، التي تبدو متقاربة مع الزخارف المنقوشة على أعتاب باب السلام وباب الرحمة وبعض المواضع الأخرى من المسجد الشريف<sup>(1)</sup>. وقوام الزخرفة في هذا النوع من الحلية أوراق طويلة ومستنة من جانب واحد ، وفروع ملتوية بأشكال حلزونية ، تخرج من ثلاثة أشكال محورة عن قرون الرخاء المستخدمة بكثرة في الفن الإسلامي منذ نشأته (1). ويرتبط القرنان الجانبيان من أسفلهما بطوق يجمعهما مع شكل القرن البارز بينهما بعدة أوراق وزهور، أهمها الجزء العلوى من المحراب النبوى والسليماني . كما يظهر بوسط القرن الأوسط ومقوسة من أعلاها .

أما القرنان الجانبيان، فيبرز منهما ورقتان مسننتان من جانب واحد وتمتدان نحو الجانبين على هيئة ما خرج من القرن الأوسط ، كما يخرج من وسط كل منهما أوراق أخرى وفروع متداخلة في أشكال حلزونية جذابة ( لوحة رقم ٢٥)؛ ومثل ذلك على جانبي المحراب وظهره .

أما ما يحيط بالدائرة الزرقاء ، التي تلامس أضلاع الهرمين المبنيين على هيئة مثلث متساوى الأضلاع مما يلى وجهيهما فإن زخارفهما متشابهة إلى حد كبير

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ص ٤١ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الزخارف النباتية على الحجر ص ٢٢٧.

Creswell. K. A. C.: Early Muslim Architecture vol 11 (New York (7) 1979) p. 130.

وهما في الواقع أوراق من نوع الزخرفة الأولى، وأفرع ملتوية تتجه إلى أعلى الهرم بلون مذهب على أرصية حمراء، وفي نهاية كل فرع شكل محور لزهرة اللاله (السوسن شقائق النعمان)، وتبدو الزخرفة المذكورة بارزة مما يقوى الاحتمال بكونها من الخشب المثبت على واجهة كل من الهرمين المذكورين.

هذا من حيث الزخرفة النباتية المرجح صنعها من الجبس المثبت فوق الخشب . أما المعادن فلم تظهر الزخرفة النباتية عليها ، إلا في إطار ضيق تمثل بوضوح في الزخارف المحيطة بالدائرة ، التي تتوج أعلى المداخل الأربعة الواقعة عن يمين ويسار المحرابين النبوى والسليماني . وهي من البرونز المخرم وقوام الزخرفة فيها أوراق مسننة وفروع ملتوية تحيط بمعظم الدوائر المذكورة ( لوحة رقم ٤٥) .

أما ما يحلى التحف المهداة إلى المسجد النبوى ، فنماذج متعددة من الزخارف النباتية المحورة ، التي كان أهمها النخلتان المصنوعتان من مادة البرونز والموضوعتان في أواخر العصر العثماني بجانبي المنبر ، « ولكل منهما جذر وجذع وساق وغصون وهما ذواتا أكمام مثمرة ، أكمامها المصابيح الزجاجية الملونة ، وثمرها قطع البلور الأبيض الصافي الشفيف »(۱) ( لوحة رقم ٤٠).

ولم أجد للحديد استخداما إلا في بعض النوافذ الدائرية بأعلى الجدار الشرقى ، وتظهر الزخرفة النباتية بوجه الجدار وخارجه، ويتحد شكلها في جميع النوافذ. فقد صنعت من الحديد على هيئة الأوراق النباتية بلون أخضر ، يظهر بالتبادل مع عناصر نباتية أخرى على هيئة الأوراق الكأسية ، وتبرز جميعا من أطراف الدائرة التي تتوسط الفتحة الرئيسية المنقوش بها بعض أسماء الملائكة رضوان الله عليهم (٢) ( لوحة رقم ٤٧ ) أما أطرافها المثلثة فبكل منها ثلاث ورقات متقابلة .

وقد استعيض عن الزخرفة المألوفة في الأبواب الرئيسية في الرواق القبلي، بقطع كثيرة من المشغولات البرونزية المختلفة الأحجام والأشكال ، ولعل ذلك جاء تقليدا لما تبقى من أبواب المسجد في العصر المملوكي ، حيث أفادت بعض المصادر بنقل

<sup>(</sup>١) عبد القدوس الأنصاري : المرجع السابق ، ص ١٠٢

<sup>(</sup>٢) انظر فصل الكتابات ص ٢٨٣

المصراعين اللذين كانا على باب السلام ، من بقايا عمارة الأشرف قايتباى أثناء العمارة المجيدية إلى باب التوسل ـ المحدث في عهد السلطان عبد المجيد في مؤخرة المسجد ـ وهما ( من الخشب الشمين المغطى بالقطع النحاسية المنقوشة أو المكتوبة) (١) . وتتقارب عناصر الزخرفة في الأبواب المتبقية حاليا برواق القبلة إلى حد ما . بيد أن كلا منها ينفرد بتركيبة لا تتكرر في غيره من الأبواب ، وقد أفردت لكل منها وصفا مستقلا ليسهل تبع عناصره الزخرفية وذلك على النحو التالى :

#### ١ \_ باب جبريل :

وتتألف عناصره الزخرفية الرئيسية المنقوشة بقطع برونزية مثبتة على مصراعيه من وردة صغيرة ، يخرج من أحد جوانبها ورقتان مجنحتان ، يبرز من وسطهما سنبلة بسبعة براعم ، وفي الجانب المقابل زخرفة مماثلة ، وينتج من هذا أربع ورقات مجنحة بينهما سنبلتان متدابرتان ، كما في الشكل التالي :



ويتكرر هذا الشكل في التي عشر موضعا من المصراع الواحد، كإطار يحيط بها من جميع الجهات ، وجميعها متشابهة تماما . غير أن الشكل الذي وضع بأسفل المصراع وأعلاه يتميز بأربع ورقات طويلة ، النتان منهما فوق الشكل السابق والنتان مخته . وقد وضعت مطرقة الباب وسط الزخرفة الخامسة، التي مخلي إحدى الأضلاع الطويلة في كل مصراع . كما قسم كل مصراع بثلاثة أشرطة عريضة من البرونز إلى أربعة أقسام ، اتسم الأعلى والأسفل منها بالاستطالة ، أما القسمان الأوسطان فأقرب إلى التربيع ، كما تميزا عن المستطيلين السابقين بزخرفة نباتية مخيط بأطرافهما على شكل دائرة ، وتتألف من فرعين نباتيين ، بكل منهما عدة

Burton: op. cit., vol 2, p. 332.

<sup>(</sup>١) البتنوني : الرحلة الحجازية ص ٢٤٤ وانظر أيضا :

أوراق متماثلة ، ويخرجان في انجاه مضاد من أعلى المربع . ويتقابلان في وسطى الضلعين الجانبيين ، مع ما يماثلهما من الفرعين البارزين من وسط الضلع الأسفل، كما في الشكل التالي : بريجهم

ويتميز المربع الأسغل بمثلث متساوى الأضلاع، يبرز من وسطه وردة بستة فصوص، وخارج كل ضلع من أضلاعه وردتان : أحداهما بخمية والأخرى عادية . كما يظهر بأعلى المربع المذكور في كلا المصراعين، كتابة تأسيسية مؤرخة سنة ١٢٧١هـ/ ١٨٥٤م (١)، بحروف من نفس المعدن الذى زخرف به الباب ، أما الجزء الذى يعلو سماعة الباب فمكتوب داخل الأكليل الذى يتوسطه جزء من آية شريفة بحروف من البرونز . تتكرر أيضا في المصراع الآخر من باب جبريل .

#### ٣ \_ باب النساء :

ويمتازعن باب جبريل بكثرة الزخارف النباتية التي تبدو للوهلة الأولى وحدة متجانسة ، بخلت فيها المهارة والدقة الفائقة ، إلا أنها في واقع الأمر مؤلفة من عناصر متكررة في كل من المصراعين ، كما أنها متماثلة تماما مما يسهل إبراز العناصر المشتركة بينهما ، فقد أحيط كل مصراع بأربعة فروع نباتية يخرج كل التنين منهما من أشكال كاسية ، أحدهما بأعلى الباب والآخر بأسفله ، وتلتقى في منتصفه على مستوى سماعة الباب ، ويظهر بجميع الفروع المذكورة أوراق نباتية متماثلة تلتف في انجاه معاكس من الجانبين ، على هيئة المحارة كما في الشكل التالى :

(١) انظر فصل الكتابات ، ص ٢٧٩ .

أما وسط المصراع فبالجزء العلوى منه مستطيل مزخرف من أركانه الداخلية بما يشبه سعف النخل كما في الشكل التالي :

كما يتوسط المصراع مساحة بيضاوية عليها كتابة بالحروف البرونزية المفرغة ، تشتمل على بعض الأدعية المأثورة (١) ، كما أن مطرقة الباب التي تقع في مستواها أعدت على هيئة مزهرية جميلة بوسطها كتابات مشابهة لما سبق ذكره (٢).



وبالجزء السفلى من مصراع باب النساء مستطيل أكبر من سابقه ، وبداخله أيضا إطار من الأوراق والفروع المتداخلة المحيطة بمستطيل ثالث ، يماثل تماما زخرفة وتكوين المستطيل العلوى ، إلا أنه أصغر منه ، وقد ثبتت هذه الزخرفة بالمسامير المكوبجة من نفس المعدن على مصراعى باب النساء ، ويبدو عليها التأثير الباروكي الذي استخدم بكثرة في الرسوم النباتية المختلفة التي مخلى جوانب متعددة من المسجد الشريف .

# ٣ \_ باب الرحمة :

ينفرد باب الرحمة عن سائر الأبواب المتبقية من العمارة الجيدية بعقد نصف دائرى ، ترتب عليه اعداد مصراعى الباب وزخرفتهما من أعلاهما بشكل دائرى أيضا ، مما ساعد فى تميزه عن بقية الأبواب بمسحة جمالية أخاذة ، ومن الملاحظ وجود إطار ضيق يحيط بكل مصراع من جميع جوانبه، وتتمثل زخارفه فى الفروع والأوراق النباتية المتداخلة ( لوحة رقم ٢٩ ). كما يتميز كل مصراع بوجود ثلاثة أشكال هندسية ، جاء أسفلها مستطيل الشكل بوسطه زخرفة لزهرة بعدة فصوص،

<sup>(</sup>۲،۱) انظر فصل الكتابات ص ۲۸۲۷.

يخرج من أطرافها أوراق طويلة قريبة الشبه بما في المستطيلات التي بباب النساء . وبوسط المصراع مربع ملىء بحروف برونزية لأدعية مأثورة (١) ، ويحيط بها فروع نباتية تبرز من وسط الضلع الأسفل للمربع المذكور .

أما الشكل الهندسي الذي يشغل الجزء الأعلى من الورقة ، فيتوسطه عنصر ماثل تماما لما ذكرته بالمستطيل الأول ؛ كما يتضح من الصورة السابقة . ومن هذا يتبين أن الزخرفة المذكورة متأثرة كسابقتها بالطراز الباروكي المتميز بالخطوط المنحنية والأشكال الحلزونية ، من فروع وأوراق وسيقان وزهور (٢) ، بالإضافة إلى تداخل الحروف الكتابية وعدم وضوحها .

#### ٤ \_ باب السلام:

يتجلى أثر فن الباروك العثمانى ، فى التكوين الزخرفى لقطع البرونز المثبتة بإحكام فوق مصراعى باب السلام من الخارج ، فى إطار عام يحيط بأضلاع كل مصراع ، كما تظهر بانتظام داخل الأشكال الهندسية التى تزين واجهة كل منهما. وقد تتبعت أشكالها فوجدتها محصورة فى أربعة نماذج ، تتكرر بانتظام فى كل من المصراعين وأهمها شكل نباتى محور ، يتكون من أربع ورقات متماثلة تخرج كل ثنتين منهما فى تدابر من شكل نباتى محور يتوسطهما ، وتلتف كل ورقتين حول ورقة ثلاثية تخرج من وسط الشكل الذى خرجت منه الأوراق المحورة ورقتين حول ورقة ثلاثية تخرج من وسط الشكل الذى خرجت منه الأوراق المحوراع الشكل رقم ٥٠ ) . ويتكرر هذا الشكل سبع مرات فى أطوال أضلاع المصراع الواحد ، كما يظهر منه شكل مماثل فى أعلى المصراع والآخر فى أسفله واثنان فى وسطه . أحدهما فوق المستطيل الذى يتوسط المصراع والآخر تخته ؛ ويحيط بكل من الأشكال التى تتوسط المصراع أنصاف غير كاملة من الشكل نفسه . وعلى هذا فعدد الأشكال التى تخيط بالمصراع الواحد ثمانية عشر شكلا، منها أربعة عشر فى الجانبين وأربعة تخيط بالأشكال الهندسية التى تتوسطه .

<sup>(</sup>١) انظر فصل الكتابات ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) سعاد ماهر : المصدر السابق ، ص ٧٩ ، عبد العزيز مرزوق : المصدر السابق ص ٥٥ .

أما المربعان اللذان يقعان أعلى الدرفة وأسفلها ، فيخرج من ركن كل منهما ثلاثة فروع بأوراق محورة تشبه سعف النخل ، وتظهر مرتبطة من أسفلها بحزام يجمع بين الفروع الثلاثة كما في الشكل السابق .

كما يظهر بحواف المستطيل الذى يتوسط المربعين السابقين ، أوراق بثلاثة فصوص تتدلى بانتظام نحو الداخل ، لتكون إطارا يحيط بما يظهر بالمستطيل من كتابات (١).

<sup>(</sup>١) انظر فصل الكتابات ص ٢٧٣.

# الفصل الثاني الكتساب

## الفصل الثاني : الكتابات

يزهو المسجد النبوى الشريف على غيره من المساجد المشهورة في العصر العثماني، بما يتميز به جدار القبلة في الوقت الحاضر من الكتابات المنقوشة بماء الذهب تارة، وبالحفر البارز تارة أخرى. وقد قصرت الحديث في هذا الفصل عليها مع الإشارة إلى ما يحلى معظم القباب الموجودة حاليا برواق القبلة من الآيات الشريفة والمداتح المشهورة ، منفذة ومتسقة حسب أجمل النسب في أشرطة أفقية على الجدار القبلي .

فمن الملاحظ أن جدار القبلة قسم إلى اثنى عشر شريطا أفقيا ، لم تشغل الكتابات منها إلا أربعة فقط . جاءت نسبتها إلى بعضها بدءا من أسغل الجدار كما يلى : ( 1 : 1 ) ، ( 1 : 1 ) وهى نسب مرضية للعين والحس السليم ، كما أنها تتفق تماما مع نسب الأبعاد الطولية المحصورة عادة بين ( 1 : 1 ) ، ( 1 : 1 ) ، ( 1 : 1 ) .

أما الأشرطة المزخرفة بالألوان المائية ، والموضوعة كإطار يحيط بالأشرطة الكتابية من أعلاها وأسفلها ، فقد أخذت بعدا واحدا لم يتأثر بكبر أو صغر الأشرطة الكتابية، كما أنها في مجملها لا تشغل من جدار القبلة إلا حيزا محدودا يعادل (١ : ٣) بالنسبة لما تشغله الأشرطة الكتابية (١) . الأمر الذي أراح العين وساعد على إبراز الأشرطة الكتابية ، لا سيما وقد اختلفت ألوانها عن بقية الأشرطة المزخرفة بالرسوم النباتية .

ومن الملاحظ أن ما أضيف في عهد السلطان عبد العزيز ، من الأشرطة التي تكتنف جانبي مدخل باب السلام ، لم تتقيد بالنسب السابقة ولم بجيء في محاذاة أشرطة جدار القبلة ، كما كبرت فيه المساحات التي تغطيها الأشرطة الخزفية وتعددت ألوانها بشكل مختلف عما في جدار القبلة . ولعل بروز عضدى الباب

<sup>(</sup>١) محيى الدين طالو: المصدر السابق ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدر مساحة الأشرطة الكتابية مجتمعة بحوالي ٢٢٥ سم والزخرفية بحوالي ٩٠ سم تقريباً.

واختلاف زخارفهما ، ساعد القائمين على عمارة هذا المدخل في تغيير مساحات الأشرطة الكتابية ، مع الإبقاء على النسب القديمة حيث جاءت على النحو التالي : (١:١)، (١:١) وقد نقل أعرض الأشرطة إلى أعلى جدار المدخل، بعد أن كان في جدار القبلة متوسطا للشريطين المتماثلين ( الصورة رقم ٣ ). ويحظى هذا التنوع في مساحات الأشرطة المذكورة \_ لا سيما في جدار القبلة \_ واختلاف الكتابة فيها ، من الحفر البارز إلى استخدام التذهيب في كتابة أسماء الرسول على وصفاته على الرخام بالجزء السفلي من جدار القبلة ، برضي العين التي تستطيع أن تتبين بوضوح نسب التصميم بكاملها . وساعد خلو معظم الجزء السفلي من جدار القبلة من الأبواب والشبابيك، في امتداد الأشرطة المذكورة أفقيا ، وعدم انقطاعها إلا عند المحراب العثماني والشباك المقابل للمواجهة الشريفة ، وكذلك عند باب المنارة الرئيسية . فإن الهيئة القائمة على تنظيم هذه الكتابات قد وفقت في المواءمة بين مجديد النصوص التي كانت حول المحراب العثماني ، وبين الأشرطة التي بدأت من باب السلام في أربعة صفوف أفقية متوازية . انقطع اثنان منها عند الجانب الأيمن للمحراب هما الرابع والثالث ، أما الثاني فقد التف حول المحراب بزوايا قائمة، ثم عاد إلى مستواه السابق ليسير مواكبا بقية الأشرطة التي سارت على نفس المستوى الأول، حتى وصل الشباك المقابل للحجرة الشريفة ، فالتف حوله بنفس الطريقة التي تمت حول المحراب النبوى؛ ومثل ذلك أيضا عند باب المنارة الرئيسية ، ( الشكل رقم ٢٧). كما انحنى الشريط الأول داخل حنية المحراب، والتف حول الشباك المذكور على هيئة الشريط الأول، ثم سار كالعادة في بقية الجدار المذكور .

وخلافًا لما جرت به العادة في معظم العمائر التي شهدها المسجد النبوى الشريف، بدءا من عمارة الوليد بن عبد الملك حتى اصلاحات السلطان محمود الثاني (۱). فإن جدار القبلة خلا في عمارة السلطان عبد الجيد من نصوص تأسيسية تشيد بفضل السلطان عبد الجيد أو تمجد أسلافه من آل عثمان ، وقد جاء ذلك يحقيقا لرغبته التي أبت في بادئ الأمر أن يكتب اسمه مع الطغراء السلطانية وسط

<sup>(</sup>١) انظر النصوص العثمانية في فصل الأعمال المعمارية ص ١٧ \_ ٨٧ .

اللوح الذى أعد لهذا الغرض، منذ بداية العمارة بأعلى العقود المطلة من رواق القبلة على صحن المسجد، وفضل بدلا من ذلك اختيار آية من القرآن الكريم أو حديث نبوى شريف يتناسب وموضوع العمارة بعد أن قال كلمته المشهورة ( من أنا حتى يذكر اسمى ممدوحا بالأشعار في مسجد رسول الله (١).

ولا يخالف هذا العرف ما يلاحظ حاليا بمدخل باب السلام من سلسلة النسب التي أضافها السلطان عبد العزيز عند بناء المدخل المذكور ، فإن ذلك خارجا عن جدار القبلة ، ولا اسم السلطان عبد الحميد الثاني المنقوش مع طغرائه فوق مدخل باب المنارة الرئيسية سنة ١٣٠٧هـ/ ١٨٨٩م ، بالقرب مسن اسم الخطاط عبد الله زهدى بخط دقيق في أعلى الجدار الغربي من المنارة المذكورة. بحيث يتعذر رؤيتها إلا للممعن النظر بحرص شديد . ومن هذا يتبين أن ما دون بالأشرطة التي تخلى جدار القبلة ، لم يخرج عن فحوى التوجيهات التي أدلى بها السلطان عبد الجيد في بادئ الأمر ، إذ اقتصر الأمر كما سيتضع عند تدوين النصوص على اختيار بعض السور الكريمة ، والآيات الشريفة ، وأسماء الرسول على اختيار بعض المدائح المشهورة ، مع إعادة ما كان حول المحراب العثماني من الآيات والأحاديث الشريفة (٢).

وبما أن غالب ما يحلى جدار القبلة من الكتابات، منقوش بالحفر البارز على الواح يغلب على الظن أنها من الخشب ، وهو عمل يحتاج الاعداد له إلى جهد وزمن لا تفى به الأعوام الثلاثة ، التى قضاها عبد الله زهدى فى كتابة خطوط الحرم النيوى (٣) ، فلا بد إذن أن تكون الاحتياطات اللازمة لإعداد الألواح المذكورة وتهيئتها للكتابة ، تمت قبل مجىء الخطاط المذكور إلى المدينة بعد سنة ١٢٧٧ هـ/ ١٨٦٠م (٤) ، إذ جاء فى بعض أقوال البرزنجى ، أن الخطاط المذكور باشر فور

<sup>(</sup>١) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ص ٦٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) البرزنجى المصدر السابق ، ص ٤٤ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جد ١ ص ٤٦٨ ، وجنالفه ما ذكره البتنوني من جلومه في المدينة لهذا الغرض بضعا وعشر منين . انظر الرحلة الحجازية ، ص ٢٤٥٠

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه ص ١٣٢

وصوله المدينة المنورة كتابة خطوط جدار القبلة(١) مما يفيد بأن أعمال النقش تمت في المدينة المنورة بعد قيام الخطاط بالعمل السابق ، ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الوثائق والمصادر العثمانية (٢)، من أن المسئولين عن عمارة الحرم النبوى الشريف قاموا في سنة ١٢٧٥هـ/ ١٨٥٨م، بتدوين جميع الكتابات التي كانت بجدار القبلة قبل بجديده ، في محضر أرسل إلى إستنابول؛ بقصد المواءمة بينها وبين النصوص المقترحة اليبدوأن مناقشة هذا الأمر والوصول فيه إلى رأى حاسم استغرق قرابة سنة وثمانية أشهر تقريبا . فقد جاء في بعض الوثائق المؤرخة في ١٢ شوال سنة ١٢٧٦هـ/ ١٨٥٩م (٣) ما يفيد الوصول إلى صيغة لكتابة خطوط الحرم النبوى وتنظيمها ، وأن الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة أرسلت إلى المدينة المنورة لكتابتها في الحرم النبوى الشريف، بعد الموافقة عليها من الجهات العليا في إستانبول(٤). ومن هذا يتبين أن الهيئة المشرفه على البناء ، وكذلك الفريق الذى رأسه عبد الله زهدى بعد انتهاء العمارة لم تكن في مجموعها إلا جهة تنفيذها لما أقر سلفًا من الزخارف والنقوش ، وفق نسب وأبعاد مدروسة ، ولا يمكن مجاوزها بشيء من التصرف الخل. ولهذا يمكن القول في ضوء ما تقدم أن إعداد جدار القبلة ، لهذا الحشد من الزخارف المتنوعة ، ظل قائما طيلة الأعوام التي قضاها الخطاط عبد الله زهدى في المدينة ، بعد موت السلطان عبد المجيد سنة ١٢٧٧هـ/ ١٨٦٠م. لا سيما تثبيت ألواح الخشب والرخام وملء الفراغ المخصص للأشرطة الزخرفية الفاصلة بين الكتابات بطبقة سميكة من الملاط ، حتى أنه ليلاحظ في الوقت الحاضر بأعلى جدار القبلة شطف بسيط يستدل منه بوضوح على سماكة التكسية التي احتاجها معظم جدار القبلة .

هذا من حيث الوضع العام للكتابات التي تخلى جدار القبلة ، وطريقة إعدادها مما أضفى على شكلها العام مسحة قوية من الهيبة والوقار ، وزاد من أثر وقعها في النفس، خلوها من البهرجة والمغالاة في تنوع الزخارف. هذا فضلا عن التوفيق

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الوليقة رقم ٥٥٧ في ٢٥ صفر سنة ١٢٧٥هـ تصنيف إدادة / المجلس المخصوص .

<sup>(</sup>٣) الوليقة رقم ٧٥٩ في ١٢ شوال سنة ١٢٧٦هـ تصنيف إرادة / المجلس المخصوص .

<sup>(</sup>٤) محمد كامل المدنى: المصدر السابق ، ص ١٤ .

الذى صاحب اختيار ما يناسب المقام من آيات القرآن الكريم وسوره، كما ساعد على ذلك أيضا وضع الأشرطة المذكورة في مستوى النظر، ليتسنى لمرتادى المسجد النبوى متابعتها والتعبد بتلاوتها ، فقد ظهرت الكتابة المنقوشة بالحفر البارز على لوح عريض من الخشب، بين صفين متماثلين من الكتابة البارزة على ألواح من الخشب تعدل في مجموعها عرض الشريط الأوسط، ثم جاء بالشريط السفلى ترتيب بارع لأسماء الرسول على مع تكرار الصلاة والسلام عليه في جميع الأكتاف المحيطة بأسماته وصفاته الشريفة البالغة مائتين وواحد (١) ؛ في تناسق عجيب يريح النظر ويحث المصلين على مداومة الصلاة والسلام على رسول الله عملا بقوله تعالى : وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا علوا عليه وسلموا تسليما ، (٢). وكل ذلك بخط الثلث الإسلامبولي، الذي احتل أقصى مراتب النضوج ، على يد أشهر الخطاطين العثمانيين الذي انتدب لهذا العمل بمرتب شهرى يقدر بحوالي ٢٥٠٠ قرش (٣).

وتسهيلا لمعرفة مافي رواق القبلة من الكتابات فقد قسمتها إلى خمسة أقسام هي :

أولا: الأشرطة الممتدة بشكل أفقى على طول جدار القبلة .

ثانيا: الكتابات المحيطة بحنية المحراب العثماني.

ثالثا: الكتابات المحيطة ببعض القباب من الداخل.

رابعا : كتابات مداخل الحرم وأبوابه ونوافذه .

خامسا : الكتابات المحيطة من الخارج بالحجرة الشريفة وإسطوانات الرواق القبلي وبعض الأثاث الثابت فيه .

<sup>(</sup>١) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٥٩ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٥٩ وهو ما يعادل ٧٥٠ جنيه . انظر هبد الفتاح حسن أبو عليه : المرجع السابق ، ص ١١

# أولا : الأشرطة الممتدة على طول جدار القبلة :

وعددها أربعة أشرطة ، تبدأ من أسفل الجدار إلى أعلى من منتصفه . وترتيبها كما يظهر في اللوحة رقم (٤) كالتالى :

# ١ \_ الشريط الأول:

وموضعه الجزء السفلى من جدار القبلة ، بأعلى الأزار الرخامى الذى يحيط بالبلاطات ، داخل مستطيلات تقدر بحوالى مائة وسبعة ، ومثلها من الدوائر التى تظهر بالتناوب على امتداد جدار القبلة بدءا من أعلى مدخل منارة باب السلام، حيث يظهر فوق عقد بابها عبارة و هذه أسماء النبى صلى الله عليه وسلم (۱). داخل مستطيل بخط مذهب على أرضية يغلب عليها فى الوقت الحاضر اللون الأحمر الفاتح، وذلك بدلا من اللون الأخضر المستخدم قبل حوالى خمسة عشر عاما (۷). ثم تتلوها بقية الأسماء التى تزيد على مائتى اسم وصفة ، جاء بكل مستطيل أكثر من مسمى ، منها ما يختص به نق ، ومنها ما يشترك فيه مع سائر الأنبياء والمرسلين وترتيبها كما يلى :

- ١ \_ أحمد محمد .
- Y \_ حامد محمود(١) .
  - ٣ \_ أحيد وحيد(١) .
- £\_ ماح حاشر عاقب(٥) .

<sup>(</sup>١) هي في الحقيقة أسماء وصفات.

<sup>(</sup>٢) يظهر هذا في صور الحرمين الشريفين التي صورها عظمت شيخ سنة ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م وطبعت في إيطاليا سنة ١٤٠٤هـ / ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٣) جاءت عند لمعي طه ومحمود .

<sup>(</sup>٤) جاءت عند لمعي حيد وأحيد .

<sup>(</sup>٥) قال رسول الله كالله لله لله لله المحمد وأحمد وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفر وأنا المحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب . رواه البخاري في كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء رسول الله كالله . انظر صحيح البخاري بشرح ابن حجر العسقلاني . يحقيق طه عبد الرؤوف معد وآخرون ـ مطبعة الكليات الأزهرية القاهرة ١٢٩٨هـ/ ١٢٩٨م جـ ١٤ ص ٢٩ مله

٥ \_ يس طه طاهر(١).

٦ ـ سيد طيب مطهر .

V - نبى رسول الرحمة (Y).

٨ \_ جامع قيم مقتف .

٩ \_ مقفى .

١٠ \_ رسول الملاحم .

١١ \_ رسول الرحمة .

١٢ \_ كامل أكليلي .

۱۳ \_ مدار مزمل .

. <sup>(۳)</sup> عبد الله حبيب الله (۲)

١٥ \_ صفى الله ، نجى الله .

. ١٦ \_ كليم الله .

١٧ \_ خاتم الأنبياء .

14 \_ خاتم الرسل .

. 19 \_ رسول الثقلين .

۲۰ \_ مذكر ناصر .

٢١ \_ منصور نبي الرحمة .

٢٢ \_ نبي التوبة .

٢٣ \_ حريص عليكم (١).

۲۴ \_ معلوم شهير .

٢٥ \_ شاهد شهيد .

<sup>(</sup>۱) جاءت عند لمعي سيد طاهر مطهر

<sup>(</sup>٢) جاءت عند لمعي رسول نبي رسول الرحمة

<sup>(</sup>٣) جاءت عند لمي حبيب الله عبد الله

<sup>(</sup>٤) جاءت عند لمعي سليم حريص

٢٦ \_ مشهود بشير مبشر نذير(١).

۲۷ \_ مندر نور سراج .

۲۸ \_ مصباح هدی .

۲۹ \_ مهدی داع منیر .

. ٣٠ \_ ابن عبد المطلب

٣١ \_ حفى عفو ولى حق.

٣٧ \_ قوى أمين مأمون .

۳۳ \_ کریم مکرم مکین<sup>(۱)</sup> .

۳٤ \_ ميين مبين مؤمل(٣).

٣٥ \_ وصول ذو قوة .

٣٦ \_ ذو مكانة ، ذو حرمة .

٣٧ \_ ذو فضل ، ذو عز .

٣٨ \_ مطاع (١).

٣٩ \_ مطيع قدم صدق .

• \$ \_ بشرى ورحمة للمؤمنين .

١٤ \_ منة الله نعمة الله .

٤٢ \_ هداية الله عروة وثقى .

24 \_ صراط الله صراط مستقيم .

. \$ 2 \_ ذكر الله سيف الله .

. ٤٥ \_ حزب الله النجم الثاقب .

٤٦ \_ مجتبى مصطفى منتقى أمي(٥).

<sup>(</sup>١) جاءت عند لمي بشير مبشر مشهور نذير .

<sup>(</sup>٢) جاءت عند لمعي كريم مكين مكرم .

<sup>(</sup>٣) جاءت عند لمعي مبين متين مؤمل .

<sup>(</sup>٤) ذكرها لمعي مع الأسماء التي تليها .

<sup>(</sup>٥) لم ترد عند لمى كلمة امى .

٤٧ ـ أجير مختار خيار .

44 \_ أبو القاسم ، أبو الطاهر .

\$ - أبو الطيب أبو إبراهيم .

٥٠ ـ شفيع مشفع صالح(١).

٥١ \_ مهيمن مصلح .

٥٢ \_ صادق مصدق صدوق(٢).

00 \_ سيد المرسلين .

\$ 0 \_ أمام المتقين .

00 \_ قائد الغر المحجلين .

٥٦ \_ خليل الرحمن وجيه بر مبر .

وفي داخل حنية المحراب ما يلي :

۵۷ \_ ناصح نصیح (۳).

٥٨ \_ وكيل كفيل .

٥٩ \_ مقيم السنة شفيق مقدس.

٦٠ \_ روح القدس.

. ٦١ \_ روح القسط

وعلى يسار المحراب العثماني ما يلي :

٦٢ \_ مكتف بالغ مبلغ .

٦٣ \_ واصل<sup>(١)</sup> موصول .

٦٤ ـ سابق سائق هاد .

٩٥ \_ مقدم مهد عزيز (٥) .

<sup>(</sup>١) جاءت عند لمعي شفيع منتفع صالح .

<sup>(</sup>٢) جاءت عند لمي صادق صدق مصلق.

<sup>(</sup>٣) جاءت عند لمى ناصح صحح .

<sup>(</sup>٤) جاءت عند لمعي وصل

<sup>(</sup>٥) لم ترد عند لمعي

٦٦ \_ مفضل فاضل فاتح .

٦٧ \_ مفتاح مفتاح الرحمة (١) .

٨٦ \_ مفتاح الجنة .

79 \_ علم الإيمان .

٧٠ \_ علم اليقين دليل الخيرات(٢).

٧١ \_ صاحب الكوثر.

٧٧ \_ صاحب المعجزات .

٧٣ \_ صفوح عن الزلات .

٧٤ \_ صاحب الشفاعة .

٧٥ \_ صاحب المقام صاحب القدم.

٧٦ \_ مخصوص بالعز(٣).

٧٧ \_ مخصوص بالمجد.

٧٨ \_ مخصوص بالشرف .

٧٩ \_ صاحب الوسيلة .

٨٠ \_ صاحب السيف .

ويحيط بالشباك المقابل للحجرة الشريفة خمسة مستطيلات ، اثنان منها على الجانبين وثلاثة فوق العتب العلوى ونصها ما يلى :

٨١ \_ صاحب الفضيلة صاحب الإزار.

٨٢ \_ صاحب الحجة .

٨٣ \_ صاحب السلطان .

٨٤ \_ صاحب الرداء .

<sup>(</sup>١) جاءت عند لمعي مفيح مفتاح الجنة .

<sup>(</sup>٢) جاءت عند لمعي ناقصة .

<sup>(</sup>٣) جاءت عند لمعي مخصوص بالعن وهو لفظ لا يتفق مع أسماء رسول الله وصفاته الشريفة .

٨٥ \_ صاحب الدرجة الرفيعة .

٨٦ ـ صاحب التاج .

۸۷ \_ صاحب المغفر<sup>(۱)</sup> .

٨٨ \_ صاحب اللواء .

٨٩ \_ صاحب المعراج .

٩٠ \_ صاحب القضيب .

٩١ \_ صاحب البراق.

٩٢ \_ صاحب الحاتم صاحب العلامة .

٩٣ \_ صاحب الرهان .

. 14 \_ صاحب البيان

90 \_ فصيح اللسان(٢) .

٩٦ \_ مطهر الجنان .

۹۷ \_ رحيم رؤوف .

٩٨ \_ أذن خير .

99 \_ صحيح الإسلام<sup>(۲)</sup> .

١٠٠ \_ سيد الكونين .

١٠١ \_ عين النعم عين العز(١٠١

١٠٢ \_ سعد الله سعد الخلق .

١٠٣ \_ خطيب علم الأمم الهدى(٥) .

١٠٤ ماحب الحصائص(١).

<sup>(</sup>١) جاءت عند لمعي المغفرة .

<sup>(</sup>٢) جاءت عند لمعي فصوح اللسان .

<sup>(</sup>٣) جاءت عند لمعي صبح الإسلام.

<sup>(</sup>٤) جاءت عند لمعي عين العز

<sup>(</sup>٥) جاءت عند لمعي خطيب الأم علم الهدى

<sup>(</sup>٦) لم ترد عند لمي

١٠٥ رفيع الرتب عز العرب<sup>(١)</sup> .

۱۰۳ \_ سيد ولد آدم<sup>(۲)</sup> .

١٠٧ \_ صلى الله عليه وعلى آله(٢) .

#### ٢ \_ الشريط الثاني :

ويعلو الشريط الأول، ويمتد من حذاء العتب الداخلى لباب السلام منقوشا بالحفر البارز على ألواح خشبية، في شريط أفقى بلون أخضر يمتد على طول جدار القبلة بعرض حوالى ٣٠ سم تقريبا. وبأوله كلمة و بسم الله الوحمن الوحيم » ثم تبدأ الآيات الكريمة من التقاء الجدار الشمالى لمنارة باب السلام مع عتب الباب المذكور كما يلى : و في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ... تتقلب فيه القلوب »(٤). ثم ينقطع الشريط لاعتراض مساره بالكتف البارز بركن جدار المنارة ، ويعود مرة أخرى ليظهر على وجه الكتف، بما يلى من الآية السابقة والأبصار ليجزيهم الله (٤) ثم ينقطع في الجانب الآخر من الكتف المذكورة ويعود ليظهر بتكملة الآية السابقة مرة ثانية ، على وجه الكتف المجاورة و أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله »(٤). ثم يبدأ الشريط مرة أخرى على الجدار الشرقى من منارة باب السلام بما يلى :

د قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ،فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم .... وعلى ربهم يتوكلون ، (٥).

ثم يبدأ الشريط مرة أخرى ، من التقاء الجدار الشرقى لمنارة باب السلام مع جدار القبلة . بالبسملة وجزء من سورة الفتح ، مع ملاحظة انقطاعها في جانبي

<sup>(</sup>١) لم ترد عند لمعي .

<sup>(</sup>٢) جاءت عند لمي سيد ولد عدنان .

<sup>(</sup>٣) زاد لمعي وصحبه .

 <sup>(</sup>٤) سورة النور : آية ٣٦ ـ ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) صورة النحل آية ٩٨ ، ٩٩

الأكتاف الثلاثة البارزة بأول الجانب الغربي من جدار القبلة ، وعودتها للظهور في الوجه المقابل من الأكتاف المذكورة(١). وذلك على نسق الشريط الذي يمتد حتى الطرف الأيمن للمحراب العثماني بما تبقى من سورة الفتح ثم يلتف حول حنية المحراب من قوله تعالى : ١ وكف أيدى الناس عنكم .... لولوا الأدبار ١ (٢). ثم يعود بزاوية قائمة بما تبقى من الآية السابقة في شريط مستقيم يعلو حنية المحراب العثماني من قوله تعالى : و ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ... مؤمنات ١٠٠٠. حيث يهبط الشريط مرة ثانية بزاوية قائمة في الجانب الأيسر من المحراب من قوله تعالى : د لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة .... في قلوبهم الحمية (٤) ثم ينكسر الشريط مرة أخرى ليسير موازيا لبقية الأشرطة، مبتداً بما تبقى من الآية السابقة من قوله تعالى : ١ حمية الجاهلية .... أجرا عظيما ١٥٠٠. ويظهر بهذا الشريط بعد نهاية سورة الفتح العبارة التالية ( صدق الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين أجمعين ، ثم يلتف الشريط حول الشباك المقابل للمواجهة الشريفة بنفس الطريقة التي سار بها حول حنية المحراب العثماني، إلا أن الكتابة التي التفت حول الشباك المذكور عبارة عن أبيات من قصيدة الإمام الوترى(٦)، داخل عدة مستطيلات بالجزء العلوى من الشباك. فجاء بالجانب الأيمن مستطيلان بكل منهما شطر من مطلع القصيدة على النحو التالي:

بنور رسول الله أشرقت الدنا ففي نوره كل يجيئ ويذهب وبأعلى عتب الشباك المذكور خمسة مستطيلات بها ما يلى من القصيدة: براه جلال الحق للخلق رحمة فكل الورى في بره يتقلب

 <sup>(</sup>۱) جاء على وجه الكتف الأولى قوله تعالى . ٥ أنزل السكينة في قلوب ٥ وعلى الثانية : ٥ وبمذب
المنافقين والمنافقات ٥ وعلى الثالثة ٥ ورسوله وتعزروه وتوقروه ٥ .

<sup>(</sup> ۲ \_ o ) سورة الفتح من الآية ٢٠ \_ ٢٩

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في ص ٦٩ من تاريخ الأعمال المعمارية

بدا مجده من قبل نشأة آدم وأسماؤه في اللوح من قبل تكتب(١) بمبعثه كل النبيين بشرت

ثم ينكسر الشريط ليعود مرة ثانية بالجانب الأيسر من الشباك في مستطيلين بهما بقية البيت السابق وشطر من بيت آخر ونصهما كما يلي :

## فلا مرسل إلا له كان يخطب

### بتوراة موسى نعته وصفاته

ثم يعود الشريط ليسير موازيا لبقية أشرطة جدار القبلة بالشطر الثاني من البيت السابق ونصه :

وانجيل عيسى بالمدائت يطنب
رؤوف رحيم محسن لا يشرب
رسول له فوق المناصب منصب
وجبريل ناء والحبيب مقرب

بشير ندير مشفق منعطف بأقدامه في حضرة القدس قد سعى بأعلى السماء أمسى يكلم ربه بعزت سدنا على كسل أمة به مكة تحمى به البيت قبلة

ثم يلتف الشريط مرة ثالثة حول باب المنارة الرئيسية ، بنفس الطريقة التي سار بها من قبل حول المحراب والشباك المقابل للمواجهة ، فيبدأ بالشطر الثاني من البيت السابق :

## به عرفات نحوها النجب تحدب

### برياه (۱) طابت طيبة ونسيمها

<sup>(</sup>۱) خلط لمعى بين الأبيات الثلاثة وبين ما نقله من مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت جـ ١ ص ٤٥٨ من قصيدة البردة للبوصيرى ويدو أن ذلك لتعذر نقل بقية الأبيات التى استطعت قراءتها كاملة من جدار القبلة . انظر صالح لمعى : المدينة المنورة ، ص ١٣١

<sup>(</sup>٢) اليها: الرائحة الزكية.

وبأعلى عتب باب المنارة الرئيسية أربعة أشطر ، من أبيات القصيدة المذكورة أولها هو الشطر الثاني من البيت السابق ونصه :

فما المسك ما الكافور رياه (۱) طيب بهى جميل الوجه بدر متمم صباح الظلالة مذهب من أنت يا حادى الركاب مزمزم

ثم ينكسر الشريط ليعود بالجانب الأيسر من أعلى الباب، بالنصف الثاني من البيت السابق :

أرى القوم سكرى والغياهب تذهب بدور بدت لا يلاج وجه محمد درت صهباء وابل حديثك مطرب<sup>(۲)</sup> وفي نهاية الشريط في منطقة بيضاوية توقيع كاتب الخطوط عبد الله زهدى بخط دقيق ونصه:

اللهم شفع هذا النبى الكريم لكاتب الحرم النبوى الشريف الفقير النبوى الشيوى الفيون الفيون النبوي عليه الله زهدى من سيلالة تميم الدارى رضى عنه ربه البيورى

ومن الملاحظ خلو النص من التاريخ على غير المألوف<sup>(٣)</sup>، ثم يظهر الشريط على نفس المستوى الأول وبحجم مماثل تقريبا على الجدار الشمالي للمنارة الرئيسية مبتدئا بد و بسم الله الرحمن الرحيم ، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق .... من أثر السجود<sup>(8)</sup> صدق الله العظيم » .

<sup>(</sup>١) الريا : الرائحة الزكية .

<sup>(</sup>٢) جاء الشطر الثاني من البيت بهذه الصيغة رغم غموض معناه .

<sup>(</sup>٣) تشير اللوحة المعلقة على جدار الحجرة الغربي مما يلى الروضة الشريفة بأن الخطاط عبد الله زهدى فرغ من كتابة الخطوط في سنة ١٢٧٩ هـ، وهو التاريخ المدون في الجزء السفلي من اللوحة المذكورة .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح آية رقم ٢٨ وجزء من آية رقم ٢٩ .

#### ٣ \_ الشريط الثالث:

وهو أعرض أشرطة جدار القبلة وحروفه بارزة بخط أبيض على أرضية حمراء ويبتدئ من عتب العقد الداخلي لباب السلام من جانبه الأيمن بعبارة ١ : قال الله تعالى ، و وما تفعلوا من خير يعلمه الله ... يا أولى الألباب ،(١) وتنقطع الكتابة على الجانب الغربي من الكتف التي تقع في الركن الشمالي الشرقي من منارة باب السلام ، ويظهر على وجهها عبارة « صدق الله » ثم تنقطع مرة ثانية بزخارف نباتية بلون مذهب وبالطراز الرومي ، على الجانب الشرقي للدعامة السابقة وما يقابله من الدعامة الجاورة لها من الشرق . حيث يظهر على وجهها المتجه إلى الشرق تكملة العبارة السابقة ( ربنا العظيم ) ثم ينقطع الشريط في الطرف الجنوبي من الدعامة المذكورة بزخرفة مشابهة لما سبق ، ويعود فيظهر مرة أخرى على الجدار الشرقى لمنارة باب السلام بالنص التالى : « قال سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ، (٢). ثم ينقطع مرة أخرى بسبب وجود الدعامتين الواقعتين عند التقاء الجدار الشرقي لمنارة باب السلام مع الركن الغربي لجدار القبلة، فلا يظهر كالعادة على جوانبهما إلا زخرفة نباتية بطراز رومي، ولكن الشريط يعود ليظهر مرة أخرى بالعبارة التالية : ( بسم الله الرحمن الرحيم . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ... الفاسقين ١ (٣)، دون أن ينقطع كبقية الأشرطة بسبب بروز الدعامات الثلاث الموجودة في الطرف الغربي من جدار القبلة . ويظهر في نهايته عبارة تنتهي عند الطرف الأيمن للمحراب العثماني ونصها : ١ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، ورضى الله تعالى عنهم أجمعين ١. ثم ينقطع الشريط فلا يظهر داخل حنية المحراب كما تم في الشريط الأول ، ولا يلتف حولها كما في الشريط الثاني، وإنما يعود ليظهر مرة ثانية في نفس المستوى من الجانب الأيسر بما يلي : ٥ بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله .... خير من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ، آية ٦١ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، آية ١٨ إلى نهاية ٢٤ .

## صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم (١) صدق الله العظيم ، .

وينقطع الشريط مرة ثانية عند الشباك المطل على ديار العشرة ،فلا يلتف حوله كما في الشريط الأول والثاني، بل يظهر في الجانب الأيسر من الشباك في نفس المستوى والحجم ، بآية تتناسب مع عظمة المكان وجلال الموقف، إذ أنها في محاذاة الوجه الشريف فيبدأ بما يلى :

ومن الملاحظ توقف هذا الشريط عند التقاء الطرف الشرقي لجدار القبلة مع الجانب الغربي لجدار المنارة الرئيسية .

### ٤ \_ الشريط الرابع :

ويشبه تماما في اللون والحجم والشريط الثاني، ويفصله عن الشريط السابق إطار ضيق مدهون في الوقت الحاضر بألوان مائية. ويبدأ بحروف بارزة على أرضية خضراء من نفس المستوى الذي بدأت به الأشرطة السابقة، فيظهر بأعلى العتب الداخلي لباب السلام بكلمة و بسم الله الرحمن الرحيم يويد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر .... دعوة الداع إذا دعان ه (٣). ثم ينقطع كبقية الأشرطة السابقة في العسر منه شيء إلا على وجه الدعامة الأولى من قوله تعالى : وفليستجيبوا لي وليؤمنواه (٤)، وعلى وجه الكتف الشانية و بي لعلهم يوشدونه (٥). ثم ينقطع بزخرفة مشابهة في الجانب الجنوبي من هذا الكتف، ويعود ليظهر في نفس المستوى من الجدار الشرقي لمنارة باب السلام بالعبارة التالية : ويعود ليظهر في نفس المستوى من الجدار الشرقي لمنارة باب السلام بالعبارة التالية :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٦١ إلى ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٣ \_ ٥ ) سورة البقرة جزء من آخر آية ١٨٥ ، ١٨٦ .

تنزيل من حكيم حميد ، (١) ، ﴿ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ، (٢).

وبنهاية الآية السابقة ينقطع الشريط بزخارف نباتية بالطراز الرومى، وتظهر على الدعامتين الواقعتين عند التقاء جدار المنارة بالطرف الغربى لجدار القبلة، ثم يعود بعدها الشريط المذكور في الظهور في نفس المستوى؛ على أول جدار القبلة بالحجم السابق مع تأثره كالشريط الثاني ببروز الدعامات الثلاث، الظاهرة في الطرف الغربي من جدار القبلة، فلا يظهر إلا على وجوهها ويبدأ بالعبارة التالية : « بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه ..... إنك أنت العزيز الحكيم »(٣) ويظهر بيقية الشريط آيات من سورة آل عمران، فتبدأ بـ « بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتصمون »(٤). وببقية الشريط الذي ينتهى كسابقه في الطرف الأيمن للمحراب العثماني العبارة التالية :

« صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضى الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين » .

أما بقية الشريط الذي يظهر مرة أخرى في الطرف الأيسر من المحراب العثمان، حتى الجانب الأيمن من الشباك المقابل للحجرة الشريفة ، فبأوله ما يلى : ( بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج .... وكفى بالله وكيلا ، (٥) . وفي ذيله ( اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ، ثم ينقطع الشريط عند الطرف الأيمن للشباك المذكور كما انقطع الشريط الذي قبله، ثم يعود إلى الظهور ، كما عاد الشريط السابق في الجانب الأيسر من الشباك ثم يعود إلى الظهور ، كما عاد الشريط السابق في الجانب الأيسر من الشباك

<sup>(</sup>١) سورة فصلت آية ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود آية ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٢٤ إلى آخر ١٢٩ وقد ظهر على وجه الكتف الأولى قوله تعالى و وإذ جعلنا البيت مثابة ، وعلى الثانية و ومن كفر فامتعه قليلا ثم ، وعلى الثالثة قوله تعالى و رسول منهم يتلوا عليهم ، .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية ٣٥ \_ ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) الأحزاب آية ٣٨ ـ ٤٨ .

السابق الذكر في نفس المستوى وبنفس الحجم أيضا ، بآية كريمة تناسب الموقف وتتمشى مع فحوى ما يوازيها من الأشرطة السابقة ونصها :

و بسم الله الرحمن الرحيم ، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت ويسلموا تسليما ه(١) وفي نهايتها قال الله تعالى دوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ه(٢) وبنهاية هذه الآية الشريفة يتوقف الشريط عند التقاء جدار القبلة بالجدار الغربي للمنارة الرئيسية ، على غرار الشريط السابق .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٦٤ \_ ٦٥ .

<sup>(</sup>Y) سورة الحشر جزء من آية V .

### ثانيا : الكتابات المحيطة بحنية المحراب العثماني :

تبين مما سبق في تاريخ الأعمال المعمارية ، أن المحراب العثماني لم يتعرض في العمارة المجيدية للهدم والتجديد كبقية جدار القبلة (1). ولهذا أقر المشرفون على ترتيب وتنظيم كتابات جدار القبلة ، الإبقاء على بعض ما كان يحيط بالمحراب من الآيات والأحاديث الشريفة ، التي تعود في الغالب إلى زمن مجديد المحراب في عهد السلطان عبد الحميد الأول سنة ١١٩٨هه/ ١٧٨٣م (٢).

وكان لوجودها داخل الشريط الذى يلتف حول حنية المحراب ، أثر قيم فى إبراز ضخامته ، وتعويض ما نتج عن انقطاع الشريط الثالث والرابع من أشرطة جدار القبلة عند طرفى المحراب المذكور ( لوحة رقم ٢٨ ). ومنه يتبين طريقة وضع النصوص التى نظمت على النحو التالى :

١ \_ فى وسط طاقية المحراب من الداخل كلمة العزة لله بخط متقابل، وفوقها بأعلى العقد كلمة ( الله ). وعلى يمينها منطقة كبيرة يظهر فى وسطها بحروف مذهبة على أرضية حمراء كلمة ( الله جل جلاله ) ، ويقابلها فى الجانب الآخر منطقة مماثلة مكتوب فيها ( محمد عليه السلام ) .

۲ \_ جاء بأعلى الجانب الأيمن لطاقية المحراب، جزء من آية شريفة في
 سطرين، داخل لوح رخام مربع بخط كوفي جميل نصها :

د لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنيين رؤوف رحيم ، (٣).

٣ \_ وفى الجانب المقابل من أعلى طاقية المحراب، وعلى لوح رخام مماثل للأول، آية شريفة بخط كوفى ، جاءت فى نفس الموضع الذى كان به بعد ترميمه سنة ١٩٨٨هـ/ ١٧٨٣م (٤) ونصها :

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الأعمال المعمارية ص ٦٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه ص ٦٨.

د ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ،(١).

على يمين المحراب أسفل النص رقم واحد، بخط الثلث المذهب على لوح مستطيل، من الرخام المزخرف من أطرافه بأوراق وفروع نباتية ( الصورة رقم ٢٨) وهو جزء مما كان مكتوبا على يمين المحراب بعد ترميمه سنة ١٩٨١هـ/ ١٧٨٣م، ونصه : ٥ قد فرى تقلب وجهك في السماء ٥ (٢).

ويقابله في الجانب الآخر من المحراب، جزء من بقية الآية السابقة على لوح رخام مماثل للأول : ( فلنولينك قبلة ترضاها )(٢).

٦ - وعلى الجانب الأيمن أسفل النص الثالث ، جزء آخر من بقية الآية السابقة داخل دائرة مكتوبة بحروف مذهبة ، على أرضية حمراء ونصه : ١ فول وجهك شطر المسجد الحرام ١(٢).

٧ \_ ويقابله في الجانب الآخر من المحراب ، تكملة الآية السابقة على حجم ماثل لما سبق ونصها : « وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، (٢).

۸ نص فی وسط الجانب الأیمن من حنیة المحراب العثمانی ،فی مستوی الشریط الثالث من أشرطة جدار القبلة الکتابیة ، فی نفس الموضع الذی کان فیه بعد ترمیم المحراب العثمانی سنة ۱۹۸۱هه/ ۱۸۷۳م وهو فی ثلاثة أسطر علی لوح من الرخام ، بخط بارز مذهب علی أرضیة حمراء ونصه :

قال النبى صلوات الله وسلامه عليه إن سركم أن تقبل صلواتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم عند ربكم(٤). وفي رواية فليؤمكم خياركم(٥) اللهم

<sup>(</sup>١) الأحزاب آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آخر الآية رقم ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني عن مرثد الغنوى وقال عنه حديث ضعيف . انظر محمد ناصر الدين الألباني ، ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) المكتب الإسلامي ... الطبعة الثانية بيروت ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) المكتب الإسلامي ... الطبعة الثانية بيروت ضعيف الجامع الحديث رقم ١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر عن أبى أمامه وهو حديث ضعيف ، انظر محمد ناصر الدين الألباني ، المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٤ الحديث رقم ١٣٨٩ .

# صل وسلم على أشرف الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين.

٩ \_ والنص الأخير في الجانب الأيسر من المحراب العثماني ، في مستوى النص
 السابق وفي ثلاثة أسطر على لوح مماثل للأول أيضا ونصه :

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب ولينوا(١) بأيدى إخوانكم وسدوا الحلل ولا تجعلوا للشياطين فرجة فمن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل(٢).

هذا عن الآيات والأحاديث المحيطة في الوقت الحاضر بحنية المحراب العثماني ، ويتبين منها بعد مقارنتها بما كان عليه من النصوص في عهد السلطان عبد الحميد الأول، أنها مجديد وتنظيم لبعض الآيات والأحاديث الشريفة، بما يوافق أسلوب الزخرفة المحدثة في العمارة المجيدية على طول جدار القبلة . مما يؤكد حرص العثمانيين على بقاء النصوص القديمة ، كما هو الحال فيما يعود منها إلى الأشرف قايتباى ، وسليمان القانوني ، ومراد الثالث ، وسليم الثالث .

<sup>(</sup>۱) جاء في لسان العرب لابن منظور جـ ١٣ ص ٣٩٥ أنها جمع الين وهـ و بمعنى السكون والوقار .

<sup>(</sup>۲) رواه أبر داود في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف ولم يذكر فيه ٥ فإنما تصفون بصفوف الملائكة ٤ انظر سنن أبي داود إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد دار الحديث بيروت الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٩م جـ ١ ص ٤٣٣ الحديث رقم ٦٦٦ .

#### ثالثا : الكتابات المحيطة ببعض القباب من الداخل :

خلت جميع القباب التي أزيلت في التوسعة السعودية من الرواق الشمالي والشرقي والغربي من الكتابات (١) ، لأسباب يمكن استنتاجها من تاريخ الأعمال المعمارية السابقة لعهد السلطان عبد الجيد ، فلم أجد في المصادر التي اطلعت عليها على كثرتها ، ما يفيد باستخدام الكتابات في جدران الأروقة المذكورة أو ما أنشيء بها من قباب (٢) ، في أي من الأعمال التي شهدها المسجد النبوي قبل عمارة السلطان عبد الجيد . ومرد ذلك كما اعتقد إلى بعد هذه الأروقة عن حدود المسجد الأولى ، الذي تركزت فيه أعمال الزخرفة والكتابة منذ عهد الوليد عبد الملك. وتمشيا مع النهج الذي سار عليه العثمانيون ، في ترميم الحرم النبوي الملك. وتمشيا مع النهج الذي سار عليه العثمانيون ، في ترميم الحرم النبوي وإصلاحه منذ عهد السلطان سليمان القانوني . فلم يسمحوا بتعميم النقوش والزخارف في جميع جدران المسجد وسقوفه ، إلا عندما تدعو الضرورة لإبراز والزخارف في جميع جدران المسجد وسقوفه ، إلا عندما تدعو الضرورة لإبراز عمال التجديد أو الترميم ، بتثبيت نصوص تأسيسية على ألواح من الرخام ، تبين تاريخ الإنشاء ومموله ومباشره (٣) ( لوحة رقم ٢ ) .

أما قباب الجزء المتبقى من عمارة السلطان عبد الجيد في رواق القبلة، فبمعظمها كثير من الآيات الشريفة ،والأدعية وأبيات من أشهر المداتح النبوية المكتوبة بخط الثلث المنقوش بالدهان الأبيض، داخل شريط أسود عرضه حوالي ٣٠ سم تقريبا . يحيط بجميع القباب المنخفضة من أعلى المثلثات الكروية ( لوحة رقم ١٩) ولم يخل منه إلا القباب العالية ذوات الطمبور، المرتكزة على حنايا ركنية حالت دون التفاف الشريط المذكور بالجزء السفلى من هذه القباب .

ولا يوجد في الوقت الحاضر بقباب البلاطتين اللتين تتقدمان رواق القبلة ، أى من الأبيات التي سطرت آنذاك من قصيدة البردة، على القباب المنخفضة في هذا الجزء من المسجد، بدءا من باب السلام حتى المنارة الرئيسية (٤). وذلك لاحتواثها

<sup>(</sup>١) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) استخدمت القباب الخشبية في الأروقة للذكورة أواسط العصر العثماني . انظر أعلاه ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ١٧ ـ ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم رفعت: المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٧٨.

على بعض الغلو في مدح الرسول الله ، ونعته بصفات لا يوافق عليها أهل السنة والجماعة (١).

أما بقية قباب رواق القبلة فقد استقصيت ما بها من كتابات ، فوجدتها محصورة في بعض السور والآيات المناسبة للمقام ، بالإضافة إلى بعض الأدعية والمدائح النبوية وترتيبها كما يلى :

#### أ\_ السور الطويلة:

- ١ ـ سورة الكهف وعدد آياتها ١١٠ كتبت على ٢٦ قبة ، تظهر بالتتابع في
   ثلاثة صفوف موازية للبلاطتين السابقتين ( الجدول رقم ٦٣ ) .
- ٢ ـ سورة الفتح وهي ٢٩ آية تظهر فقط على سبع من قباب الروضة ، وتوازى
   الجدار الغربي للحجرة الشريفة .
- ٣ \_ سورة المنافقون وعدد آياتها ١١ آية ، اقتصر نقشها على أربع قباب من قباب الروضة .
- ٤ ـ سورة الملك وتظهر آياتها الثلاثون على ست قباب ، تمتد من الشرق إلى
   الغرب ، في نفس الصف الذي ظهرت به سورة المنافقين .
- ۵ ـ سورة المزمل وتظهر آیاتها العشرون علی أربع قباب ، من الطرف الشمالی
   للروضة وتمتد من الغرب إلى الشرق ، في صف موازى لجدار القبلة .
- ٦ ـ سورة المدثر وهي خمس وخمسون آية ، تظهر على خمس قباب ، تمتد
   من الشرق إلى الغرب في الطرف الشمالي للروضة .
- ٧ \_ سورة يس وقد نقشت آياتها على أربعة عشرة قبة ، تمتد في الناحية الشمالية للروضة المطهرة، في موازاة جدار القبلة في صف ونصف، يظهر أولها في بقية الصف الذي ظهرت به سورة المدثر، والممتد من الشرق إلى

<sup>(</sup>١) كان ذلك قد تم حديثا بعد إفتاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بإزالة القصيدة بكاملها من جميع القباب المذكورة .

- الغرب ، ثم تعود في الصف الذي يليه من الغرب إلى الشرق .
- ٨ ـ سورة النجم وتظهر آیاتها كاملة ( ٦٢ آیة )، على ست قباب فی صف
   موازی لجدار القبلة .
- ٩ ـ سورة مريم وآياتها ( ٩٨ آية )، موزعة على ١٨ قبة ، في صفين موازيين لجدار القبلة ، فيظهر أولها في الصف الذي بدأت فيه سورة النجم والممتد من الشرق إلى الغرب ، ثم ترجع من أول الصف الثاني الممتد من الغرب إلى الشرق .
- ١٠ ـ سورة محمد وآياتها ( ٣٨ آية ) ، موزعة على عشرة قباب ، منها قبة في آخر الصف السابق ، وتسع في صف موازى لجدار القبلة ، يمتد من الشرق إلى الغرب .
- 11 \_ سورة البقرة . ولا يظهر منها إلا بعض الآيات التي منها آية الكرسي ، على قبة بجوار الجدار الغربي شمال خوخة أبي بكر الصديق، ( الجدول رقم ٦٣ ) . وكذلك خمس آيات من أول السورة وآيتان من آخرها ، تظهر مع سورة الفاتخة والمعوذتين ، على أربع قباب برميلية تتقدم باب الرحمة .
- ١٢ \_ سورة الرحمن وقد كتب من آياتها ( ٧٢ آية ) ، على أربع قباب كبيرة، فوق الجزء الممتد بين المنارة الرئيسية وباب جبريل .

#### ب: السور القصيرة:

ويقتصر ظهور بعضها على القباب الواقعة ، فوق مدخلى باب جبريل وباب النساء ، وعددها سبع قباب فقط. يظهر بها إلى جانب السور القصيرة آيات من بعض السور الطويلة ، والأدعية والمناسبة للدخول من البابين المذكورين، وترتيبها بدءا من باب جبريل كما يلى :

١ \_ قبة باب جبريل ، ويظهر بها بقية آيات من سورة الرحمن(١١). التي ظهرت

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٣ \_ ٨٧ .

فى جميع القباب الممتدة من المنارة الرئيسية إلى القبة المذكورة، وفى آخرها ما يلى : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) إنا أعطيناك الكوثر ) (١) وبسم الله الرحمن الرحيم ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ... ) (٢) ثم صدق الله ربنا خالقنا العظيم وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ورضى الله تعالى عن آله وأصحابه إلى يوم الدين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

- ٢ \_ القبة التى تتقدمها من ناحية الغرب . بسم الله الرحمن الرحيم و والتين والزيتون ، (٣) ثم صدق الله ربنا وخالقنا العظيم . و فينبعكم بما كنتم .... وأنت خير الرازقين ، (٤) ....
- ٣ ـ القبة التي تليها ، وهي مجاورة لطرف الحجرة الشمالي وبها و بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن العزيز الحكيم ) (٥).
- القبة التى تليها إلى الغرب، وهى على شكل قبو مستطيل وبها « سبح اسم ربك الأعلى ... صحف إبراهيم وموسى » (٦) وفى ذيلها « صدق الله ربنا وخالقنا العظيم وصدق نبينا محمد كله المبعوث رحمة للعالمين ورضى الله تعالى عن آله وأصحابه المجتبين المنتخبين إلى يوم الدين » .
- وبالقبة الواقعة شمالها والمماثلة لها في التكوين والزخرفة ، سورة اقرأ
   بكاملها ( اقرأ باسم ربك .... واسجد واقترب (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر آية ١ - ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح آية ١ - ٢٩ .

٣) سورة التين آية ١ - ٨ .

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ١٠٥ \_ ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) صورة التفاين آية ١ ـ ١٨ .

٦١) سورة سبح آية ١ – ١٩ .

 <sup>(</sup>٧) سورة العلق آية ١ – ١٩ .

آ - ويظهر على القبة التي تليها من ناحية الشرق ثلاث سور قصار هي :
 ووالضحي .... إلخ » (١) و ألم نشرح لك صدرك .... إلخ » (٢) و قل هو الله أحد ... إلخ » (٣) وفي آخرها العبارة التالية : و صدق الله ربنا وخالقنا العظيم وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ورضى الله تعالى عن آله وأصحابه المجتبين المنتخبين إلى يوم الدين » .

٧ - أما القبة الواقعة أمام مدخل باب النساء ، فبها سورة واحدة هى « والليل إذا يغشى ... » (٤) وفي آخرها عبارة « صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضى الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين » . (الجدول رقم ٦٣).

### ج : الأدعية والأشعار :

انفردت القبة الثالثة من الصف السادس المعتد من الجدار الغربي إلى الحجرة الشريفة ، في موازاة جدار القبلة بالدعاء التالى : ( الحمد لله الذي قدر في قدر الآجال والذي خصنا بشفاعة سيدنا محمد حبيب الله كله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار – اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جمالك وعينيه من حلالك وعلى آله وأصحابه كذلك والحمد لله على ذلك » . ( الجدول رقم ٦٣ ) .

ولا يعرف على وجه التأكيد سبب اختصاص هذه القبة بالدعاء المذكور دون بقية القباب المحيطة بها ، إلا إذا كان له قبل عمارة السلطان عبد المجيد أساس، أعيد الدعاء بموجبه .

<sup>(</sup>١) سورة الضحى آية ١ ـ ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنشراح آية ١ ـ ٨ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص آية ١ - ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الليل آية ١ \_ ٢١

أما الشعر فيظهر منه في الروضة المطهرة أربعة عشر بيتا من قصيدة الإمام الوترى، التي سبق ذكرها في جدار القبلة أمام الحجرة الشريفة (۱)، وذلك في شريط أسود يحيط بثلاث قباب ونصف قبة عمودية على جدار القبلة . وليس من تفسير لإقحام هذه الأبيات بين السور والآيات السابقة، إلا إذا كان لها هي الأخرى أصل قبل عمارة السلطان عبد الجيد . وهو أمر لم أقف على ما يؤيده إلا ما جاء من وجود أبيات من الشعر مخالفة للأبيات السابقة بسقف الروضة في حدود سنة وجود أبيات من الشعر مخالفة للأبيات السابقة بسقف الروضة الشريفة قبل عمارة السلطان عبد الجيد لعدة اصلاحات ، ربما كان للقصيدة المذكورة أساس في إحداها.

# رابعا : كتابات مداخل الحرم النبوى وأبوابه ونوافذه :

استخدمت الكتابات بكثرة في تخلية مداخل المسجد النبوى وأبوابه ، وهي في مجملها أدعية وأحاديث وآيات شريفة ، تتناسب وما لهذه الأبواب من مسميات وذكريات قديمة ؛ بالإضافة إلى بعض النصوص التأسيسية التي تعود إلى أزمنة مختلفة .

ويحتفظ الأبواب المؤدية إلى رواق القبلة، في الوقت الحاضر بمعظم الكتابات التي جدد بعضها في العمارة الجيدية، وأضيف البعض الآخر في عهد السلطان عبد العزيز ١٢٧٧ \_ ١٢٩٣هـ/ ١٨٦٠ \_ ١٨٦٠م. بيد أن ما كان من الكتابات على الأبواب والمرافق التي زالت في التوسعة السعودية، قد حفظ نصه لحسن الحظ في بعض الكتب والرحلات، مما يعطي في النهاية صورة متكاملة عن الكتابات التي كانت يخلي جميع مداخل المسجد النبوى الشريف بعد العمارة الجيدية، وترتيبها كما يلي :

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن مليح : المصدر السابق ص ١٠٠٠ .

#### ١ \_ الباب الجيدى :

وقد أزيل في التوسعة السعودية ولم يظهر على ما حفظ له من صور ورسومات ( لوحة رقم ٣١ ) شيء من الأشرطة الكتابية، التي تزين حاليا مداخل بعض أبواب الرواق القبلي كباب الرحمة وجبريل النساء ، ومرد ذلك كما اعتقد إلى كون هذا الباب محدث بالرواق الشمالي من المسجد الشريف ، مما يجعله أقل زينة وضخامة من بقية الأبواب المشهورة ، هذا فضلا عن كونه يؤدى أولا إلى بهو يخدم في المقام الأول المكاتب الجيدية ، ثم ينفذ بعد ذلك إلى الرواق الشمالي من المسجد الشريف .

ولهذا فلا يعرف على وجه التأكيد، ما إذا كانت الآية الكريمة التي قيل أنها فوق باب التوسل ، كتبت بأعلى الباب المؤدى إلى المكاتب المجيدية أم بأعلى الباب المؤدى إلى المكاتب المجيدية أم بأعلى الباب المؤدى إلى الرواق الشمالي ، بيد أن الاحتمال الأول أرجح. لا سيما وأن الصورة السابقة تسمح بقبول هذا الاحتمال .

أما الآية المذكورة فقد روعى في اختيارها ملاءمتها للاسم الذي اختاره السلطان عبد الجيد لهذا الباب ، بعد رفضه لتسميته بالباب الجيدي<sup>(١)</sup> ونصها : • يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون<sup>(٢)</sup>، (٢).

ولا يعرف ما إذا كانت الاقتراحات التي قدمها محمد رائف باشا سنة ولا يعرف ما إذا كانت الاقتراحات التي قدمها محمد رائف باشا سنة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م، إلى السلطان عبد المجيد بنقش الطفراء المجيدية ، مع إحدى القصائد المناسبة وتاريخ انتهاء العمارة من الرواق الشمالي فوق الباب المذكور (٤)، قد نفذت أم أن اختيار الآية السابقة أغنى عن هذا كله .

أما الباب المؤدى من بهو المكاتب المجيدية إلى الرواق الشمالي، فيحتمل أن

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية رقم ٣٥.

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٨٠ ، أيوب صبرى ، المصدر السابق ، جـ ١ ص ٨٨١ .

<sup>(</sup>٤) الوثيقة ٥٧٥٥ سنة ١٢٦٨ هـ أرشيف مجلس الوزراء تصنيف إرادة مجلس الوالا .

تكون الصورة التى رآها البتنونى فى مصر ، عند الخطاط مصطفى الحريرى ، من أبيات الشعر المناسبة لباب التوسل مما كتب فى عهد السلطان عبد العزيز بخط عبد الله زهدى .

ولعل في عدم ذكر أيوب صبرى أو إبراهيم رفعت لها ما يشير إلى أنها نقشت أو علقت في مكان غير بارز ، فوق هذا الباب من داخل الرواق أو مما يلى بهو المكاتب المجيدية . لا سيما وأن عمارة هذا الجزء من المسجد النبوى الشريف، اكتملت قبل تولى السلطان عبد العزيز ١٢٧٧ ـ ١٢٩٣ هـ/ ١٨٦٠ ـ ١٨٧٦م الحكم بزمن طويلا فضلا عن كونها لا تشتمل على تاريخ محدد كبقية النصوص.

ومهما يكن من أمر فإن فيها من المبالغة في مدح الرسول على ما يدعو إلى عدم ذكرها ولعل هذا السبب هو ما دعا المؤرخين إلى إغفالها .

#### ٢ \_ باب السلام:

احتفظ باب السلام حتى الوقت الحاضر بمعظم الكتابات التى أضافها السلطان عبد العزيز ١٢٧٧ ـ ١٢٩٣ هـ/ ١٨٦١ ـ ١٨٦٦م ،على جانبى المدخل الذي يتقدمه (١) . حتى أنها طغت وبشكل واضع على ما كتب بقطع النحاس في صرعتى الباب في عهد السلطان عبد الحميد ، مع ما أعيد من النصوص المملوكية بأعلى العقد الخارجي للباب الرئيسي . وتسهيلا لتتبع النصوص المذكورة فقد قسمتها إلى جزأين هما .

### الجزء الأول :

النصوص المدونة في عهد السلطان عبد الجيد ، وأهمها إعادة النص المملوكي المتضمن إلغاء السلطان قايتباى المكوس من المدينة المنورة سنة ١٤٨٨هـ/ ١٤٨٣م وهو في ثلاثة أسطر بخط الثلث المملوكي البارز ، على لوح من الرخام مثبت فوق العقد الخارجي لباب السلام ، وسط تكسية خزفية من النوع الخامس المذكور في فصل الزخارف النباتية (٢) ، ونصه كما قرأه لمعي :

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ١٣٩

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ص ٢١٧

هذا ما رسم به مولانا المقام الشريف السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى خلد الله ملكه بإبطال المكوس كلها من المدينة الشريفة والحدائق والشواني وعوض أمير المدينة عن ناحية ظهر توت وبالبهنساية وكان ذلك في شهر شوال سنة ثمان وثمانين وثمانمائة من الهجرة (١).

أما عتب الباب وكوشة عقده فقد حالت الزخارف البارزة بوجهه دون ظهور أى من الكتابات عليه ، يبد أن بوسط مصراعي الباب آيتين من سورة الحجر منقوشة بحروف من البرونز المسمر في الخشب ونصهما :

على المصراع الأيمن : « إن المتقين في جنات وعيون » وعلى المصراع الأيسر « ادخلوها بسلام آمنين »(٢).

#### الجزء الثاني :

نصوص السلطان عبد العزيز: وتقتصر على المدخل الذى يتقدم باب السلام، ولا يظهر منها في الوقت الحاضر إلا ثلاثة أشرطة فقط، مع أن بعض المصادر أشارت إلى أنها كانت حتى سنة ١٣١٩هـ/ ١٩٠١م أربعة أشرطة (٣) وبمراجعة محتوى النصوص القائمة حاليا على جانبي المدخل، مع ما جاء في المصادر المذكورة. تبين لي اختفاء أحد الأشرطة المذكورة. مما يدعو إلى الاحتمال أن تكون إزالته تمت في أول العهد السعودي، لاحتوائه على تسعة أبيات من قصيدة لشاعر غير معروف تضمنت بعض الغلو في مدح الرسول على . ولم أجد في جانبي المدخل مكانا يحتمل وجود النص الذي كان يضم الأبيات المذكورة إلا بين الشريط الأوسط والأسفل، حيث يرى في الوقت الحاضر بمكانه صفان من البلاطات الخزفية من جنس النوع الخامس المستخدم داخل الرواق القبلي. بالإضافة إلى ما يحيط بها من أشرطة خزفية ، استخدمت في جدار القبلة كإطار للأشرطة الكتابية (لوحة رقم ٣٧)

<sup>(</sup>١) صالح لمعي : المدينة المنورة ٠٠٠٠ ص ١٢٠

<sup>. 27. 20</sup> m (Y)

<sup>(</sup>٣) على بن موسى المصدر السابق ، ص ٧٩ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق جد ١ ص ٤٥٨

وكان العثور على مثل هذا النوع من البلاطات الخزفية في أوائل العهد السعودي أمرا ميسورا ، فإن بعض مخازن المسجد النبوي كانت تضم عدة صناديق احتياطية من الخزف العثماني ، كما يذكر أحد المسئولين عن خدمة الحرم الشريف في أوائل العهد السعودي (١).

هذا عن الشريط المفقود ، أما الكتابات المتبقية فهى بخط الثلث البارز فى ثلاثة أشرطة تشبه تماماً أشرطة جدار القبلة فى الحجم ونوع الخط ، وقد جاء الشريط الأول والثانى من الجانب الأيمن فى مستوى ما يقابله من أشرطة جدار القبلة . بيد أن الشريط الثالث وهو أعرض من سابقيه ، ارتفع عما يماثله من أشرطة جدار القبلة ، فلم يجىء فى مستواه الذى كان يجب أن يكون فى موضع الزخرفة الخزفية ، التى وضعت مكان الشريط المفقود، ليتسق مع أشرطة جدار القبلة (لوحة رقم ٤).

ومهما يكن من أمر فإن ما تضمنته هذه الكتابات آيات شريفة ، جاءت في سطرين هما على النحو التالي :

### السطر العلوى:

بدءا من اليمين حيث يتجه الشريط من الغرب إلى الشرق ، بحروف بارزة مذهبة على ألواح من الخشب المدون باللون البنى الغامق ونصه : قال الله تعالى : ومن أصدق من الله حديثا ه<sup>(۲)</sup> و وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل، (۳) ويظهر آخر الشريط في الجانب الأيسر من من المدخل، في نفس المستوى بما تبقى من الآية السابقة من قوله تعالى : و إن الباطل كان زهوقا .

<sup>(</sup>١) معلومات شفوية من السيد حبيب محمود ، أمين الأوقاف بالمدينة المنورة والمستول عن الحرم النبوى قبل إسناد إدارته إلى الرئاسة العامة لشتون الحرمين الشريفين

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، آخر الآية ٨٧

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٨٠ جزء من آية ٨١

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعا بجانبه وإذا مسه الشر كان يعوسا ع(١).

### السطر الأوسط:

ويسير بنفس الطريقة التي سار بها الشريط السابق من اليمين ، فيبدأ من الشرق إلى الغرب ، بحروف بارزة مذهبة على ألواح من الخشب المدهون باللون الأخضر ونصه : « بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ... ومنهم من ينتظر وما بدلوا ، (٢).

وفى الجانب الأيسر من المدخل تكملة الآية السابقة فى نفس المستوى من قوله تعالى : « تبديلا . ليجزى الله الصادقين .... وكان الله قويا عزيزا ، (٣) . وفى آخرها العبارة التالية : « صدق الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم سلام عليكم .... ، (٤) .

### السطر الأسفل:

ويداً من اليمين بحروف بارزة ، على أرضية ذات لون أخضر كسابقه ، وقد اختفى أول النص تحت التكسية المضافة على جانبى المدخل فى التوسعة السعودية الأولى ونصها : ( فداك أبى وأمى يا رسول الله . اللهم أيد بالنصر والعز ، (٥) ثم يظهر بقية النص على النحو التالى : ( مولانا السلطان عبد العزيز خان بن السلطان عبد المجيد خان بن السلطان مصطفى خان بن السلطان مصلفى خان بن السلطان مليم خان بن السلطان عبد الحميد خان بن السلطان مصطفى خان بن السلطان عثمان خان بن السلطان عمدود خان بن السلطان أحمد خان بن السلطان عثمان خان بن السلطان محمود خان بن السلطان أحمد

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء النصف التالي من آية ٨١ ـ ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية ٢١ \_ آخر آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية رقم ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) قراءة الباحث وانظر صالح لمعي : المدينة المنورة ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) إيراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٤٧ .

خان بن السلطان مصطفى خان بن السلطان أحمد خان بن السلطان سليمان خان بن السلطان محمد خان بن السلطان إبراهيم خان بن السلطان مراد خان، (۱).

وفى الجانب الأيسر بقية النص، الذى يبدأ من الشرق إلى الغرب فى نفس المستوى بما تبقى من سلسلة النسب السابقة : « بن السلطان عثمان خان بن السلطان مصطفى خان بن السلطان أحمد خان بن السلطان محمد خان بن السلطان مراد خان بن السلطان سليم خان بن السلطان سليمان خان بن السلطان مراد خان بن السلطان مراد خان بن السلطان مراد خان بن السلطان مراد خان بن السلطان أورخان بن السلطان عثمان أيد الله ملكه ع(٢). ثم يختفى بقية النص السلطان أورخان بن السلطان عثمان أيد الله ملكه ع(٢). ثم يختفى بقية النص عثم التكسية السعودية ، في الجانب الأيسر من المدخل ونصه : « إلى آخر الزمان ونهاية الدوران ع(٢).

أما ما يظهر فوق عقد المدخل الذى أضافه السلطان عبد العزيز في مقدمة باب السلام ، فحوالى ٢٧ بيتا من قصيدة عثمانية ، منقوشة بخط الثلث البارز داخل إطارات مستطيلة رتبت في ثلاثة صفوف متوازية ( اللوحة رقم ٣٢ ) . ولم أتبين منها سوى ما جاء في بعض الأبيات مما ترجمته و تشرف السلطان عبد العزيز بإكمال العمارة التي قام بها السلطان عبد الجيد في الحرم النبوى، وذلك في سنة ثلاثة وثمانين ومائتين وألف (٤).

### ٣\_باب الرحمة :

يحتفظ باب الرحمة حتى الوقت الحاضر، بالمظلة التي أعدت لمدخله في عمارة السعودية السلطان عبد المجيد ، فلم تؤثر عليها الإضافة التي زيدت في العمارة السعودية الأولى بالجانب الغربي من رواق القبلة ، بل حمت زخارفه وكتاباته من وهج

<sup>(</sup>١) قراءة الباحث : وانظر صالح لمعي : المدينة المنورة ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) قراءة الباحث ، وانظر صالح لمعي : المدينة المنورة ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٤٧ ، صالح لمعي : المدينة المنورة ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) لا بدأن يكون كذلك نظرا لما جاء في بعض المصادر من قيام السلطان المذكور بتجديد المنارة العزيزية من سنة ١٢٨٠ ـ ١٢٨٣هـ . وهو زمن طويل لا يمكن أن يخصص كله لبناء المنارة المذكورة .

الشمس ورطوبة المطر ، كما يظهر من الكتابات المحيطة بأعلى عتب المدخل الذى يتقدمه ، بخط مذهب على أرضية زرقاء في شريط يقدر عرضه بحوالى ثلاثين سنتيمترا . وهي الآية المتضمنة لمعنى الرحمة الإلهية في أوسع صورها مما يتمشى مع الاسم المعروف لهذا الباب من عهد الرسول كالأ<sup>(1)</sup> ، ونصها ، • قل يا عبادى اللهن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم (<sup>(1)</sup>) (<sup>(1)</sup>).

وبأعلى العتب من الداخل في شريط مماثل جزء من آية ثانية بها صورة أخرى لمعنى الرحمة ونصها : ( إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ، (٤). وغتها طغراء السلطان عبد الجيد .

وعلى مصراعى الباب مكتوب في وسط الصرعة دعاء يبين أهمية هذا الباب ونصه : ( يا مفتح الأبواب ) ، وعلى اليسرى في كتابة معاكسة ( أفتح لنا خير باب ) (٥).

وفيما يتعلق بالأبيات الشعرية الموضوعة سنة ١٢٦١هـ / ١٨٤٥م. في عهد السلطان عبد المجيد على جدار الحنفية المخصصة للوضوء بين باب الرحمة وباب السلام، فلم أعثر على صورة لها أو إيضاح للطريقة التي كتبت بها، مما دعا إلى الاعتقاد بأن تكون قد نفذت بالحفر البارز أو الغائر على ألواح من الرخام، لوجودها كما يذكر إبراهيم رفعت على جدار الحنفية الموضوعة أصلا لخدمة المصلين، مما يعرضها للتلف المبكر لو كتبت بغير الطريقة السابقة . وبغض النظر عما يعتور هذه الأبيات من خلل في تركيبها الفني ، فلا بد من ذكرها كنص

السمهودى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٦٩٧ .

<sup>(</sup>٢) صورة الزمر ، آية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) قراءة الباحث : انظر على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٨٠ ، إبراهيم رفعت ، المصدر السابق، جـ ١ ، ص ٤٧٧ ، ولمعى : المدينة .... ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، آية ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) قراءة الباحث

## تاريخي لعمل أزيل في الوقت الحاضر ونصه:

عبد المجيد المجد ذي الأمر الرشد من فيض عين خزائن دوما يمسد تجرى معينا بالظهور لمن ورد حنفية يبقى بها النفسع الأبسد سنة ١٧٦١هـ/ ١٨٤٥٥م (١)

أعظم بخير خليفة سلطانيا المغدق الحرمين جارى فضله من هذه بعض أوقاف له تاريخها بحريم أرفع مسجد

-1771 = A + 771 + A + 117 + 107 + 1.V + 401 + 77.

### Σ \_ خوخة ابو بكر الصديق :

وتظهر حاليا في الطرف الجنوبي من الجدار الغربي قرب باب السلام، وقد كتب اسمها بخط الثلث المنقوش بماء الذهب، داخل إطار مستطيل مخت العتب السفلي من شباك المدرسة المحمودية الواقع فوق عتبها المستقيم ونصه: « هذه خوخة أبي بكر الصديق رضى الله عنه » (٢).

#### ٥ \_ باب جبريل :

يظهر بأعلى المظلة التي يحتفظ بها باب جبريل، في مقدمه كباب الرحمة وباب النساء منذ عمارة السلطان عبد الجيد حتى الوقت الحاضر، شريط كتابي ماثل لما في بقية الأبواب، بخط مذهب على أرضية زرقاء، فيه جزء من الآية الكريمة التي تبين دور جبريل عليه السلام في العناية بالرسول في ، ونصها مع الدعاء المكتوب في أولها وآخرها: وقال الله العليم الحبير في كتابه العزيز: وفإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير (٣)

<sup>(</sup>١) إيراهيم رفعت ، المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٢) قراءة الباحث .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم ، آية رقم ٤ .

<sup>(</sup>٤) قراءة الباحث ، وانظر على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٨٠ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، ص ١٢٠ السابق ، جـ١ ، ص ٤٦٩ ، لمعي : المدينة ، ص ١٢٥

أما مصراعا الباب فيتوسط كل منها جامة بيضاوية محاطة بزخرفة نباتية (١) مكتوب فيها بحروف من البرونز المفرغة ، جزء من آية بها معنى ضمنى لتشبيه هذا الباب بأبواب الجنة ونصها :

و جنات عدن مفتحة لهم الأبواب (٢)، (٣). كما يظهر تحت مطرقتى الباب بحروف من البرونز المفرغة نص مكرر في صرعتى الباب يشير إلى بجديده في عهد السلطان عبد المجيد ونصه: و عمره السلطان عبد المجيد خان سنة ١٢٧١هـ، (٤).

ويتميز باب جبريل عن بقية أبواب الرواق القبلى ، بإعادة استخدام بعض ما كان بالباب القديم من ألواح البرونز المنقوشة بنصوص مملوكية ، تشير فقط إلى أعمال السلطان قايتباى في المسجد النبوى ، دون تخديد التاريخ الذي يجب أن يكون في سنة ١٤٨٨هـ / ١٤٨٣م (٥). وهي ست قطع متساوية الحجم والشكل (الشكل رقم ٥١) رتبت بالتساوى فوق المصراعين على النحو التالى :

### المصرع الأيمن بدءا من أعلاه :

١ \_ أمر بعمارة هذا المسجد المبارك

٢ \_ على صاحبه أفضل الصلاة والسلام

٣ \_ مولانا العبد الفقير إلى الله تعالى

المصراع الأيسر بدءا من أعلاه :

1 \_ السلطان الملك الأشرف أبو النصر

٢ \_ قايتباى سلطان الإسلام والمسلمين

انظر أعلاه ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ، آية رقم ٥٠

<sup>(</sup>٣) قراءة الباحث : وانظر إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٧٩ ، صالح لمعي : المدينة المنورة ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) قراءة الباحث ، انظر صالح لمعي : المدينة المنورة ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) وهي السنة التي تمت قيها عمارة المسجد النبسوى في عهد السلطان قايتياي ، انظر أعلاه ص

### ٣ - خادم الحرمين الشريفين (١).

كما أعيد استخدام سماعتى الباب المصنوعتان من البرونز بطراز يختلف عن بقية سماعات أبواب الرواق القبلى، ومكتوب في أسفلها بالحروف البرونزية المفرغة لفظتا الشهادتان فباليمنى كلمة ( لا اله الا الله ) وباليسرى ( محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (٢).

هذا عن الكتابات الظاهرة بمصراعي الباب ومدخله من الخارج ، أما أعلى الباب من الداخل ، فتظهر البسملة داخل العقد الذي يعلو عتبة المستقيم، مع جزء من آية شريفة بخط الثلث المكتوب بماء الذهب ونصها : ( بسم الله الرحمن الرحيم ( وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ) (٣) صدق الله العظيم ) .

ويبدو أن الآية المذكورة ، حلت في موضع بيت الشعر الذي كان مكتوبا في هذا الجزء من الباب في سنة ١٣٠٣هـ/١٨٨٥م (٤) ، بعد إزالته في وقت تال لذكر على بن موسى له . لاحتوائه على بعض المبالغة في مدح الرسول تلك ، بدليل عدم وروده في رحلة إبراهيم رفعت المطبوعة سنة ١٣١٨هـ / ١٩٠٠م، أو رحلة البتنوني الذي زار المدينة المنورة بعده ، مع حرصهما الشديد في استقصاء ما في المسجد النبوي من كتابات .

#### ٦ \_ باب النساء :

ويتقدم مدخله مظلة بأعلاها شريط مشابه لما يزين واجهة مدخل جبريل وباب الرحمة ، وذلك بخط مذهب على أرضية زرقاء ، لآية شريفة نخت النساء ـ اللاتى خصص الباب لدخولهن من عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه (٥) ـ على

<sup>(</sup>١) قراءة الباحث ، انظر صالح لمعي : المدينة المنورة ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) قراءة الباحث : انظر صالح لمعي : المدينة المنورة ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجن آية رقم ١٨.

<sup>(</sup>٤) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) السمهودى : المصدر السابق ، جـ٣ ص ٦٩٢ .

الطاعة لله ولرسوله وآداء الواجبات ، ونصها مع بعض الأدعية التى اختفت فى الوقت الحاضر بسبب مجاورة التوسعة السعودية من الشمال لباب النساء ، « الله ولى التوفيق ، قال الله تبارك وتعالى جل وتقدس (۱): وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليلهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (۲) (۲) .

وبأعلى العتب المستقيم لباب النساء ، شريط مماثل للأول يزيد طوله عن فتحة الباب بشئ يسير ، وبه آية أخرى من السورة السابقة تخت النساء على العمل بآيات الله القرآن الكريم وحكمه ونصها : « واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أن الله كان لطيفا خبيرا (٤) (٥) . وفوق ذلك نص قرآنى في شريط ضيق، لم أجد له ذكر في الكتب التي اطلعت عليها ، وفيه إشارة إلى أنه تجديد لبعض أعمال السلطان سليمان القانوني في حدود سنة ٩٤٧هـ / ١٥٤٠م (٢) ونصه : « إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (٧)» (٨).

أما مصراعا الباب فيتوسطهما جامتان بيضاويتان، بهما أربع عبارات لدعاء متكرر، مكتوب بحروف من البرونز المفرغ، فيظهر القسم الأول من الدعاء على المصراع الأول مكررا في تقابل فريد من نوعه في المسجد الشريف ( الشكل رقم ) ونصه : و يا مفتح الأبواب ) .

ويظهر على المصراع الأيسر ، جزء آخر من الدعاء المكرر في تقابل مشابه

<sup>(</sup>١) التكملة من إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب . آية رقم ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) قراءة الباحث : انظر إيراهيم رفعت ، المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٧٨ ، صالح لمعي : المدينة المنورة ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب ، آية رقم ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) قراءة الباحث وانظر على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٨ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ٧ ص ٤٧٨ ولم يذكرها صالح لمعى في كتابه المدينة المنورة ...

<sup>(</sup>٦) انظر أعلاه ص ٢٧.

<sup>(</sup>V) سورة النمل ، آية رقم ٣٠

<sup>(</sup>٨) قراءة الباحث.

للأول ونصه : ( افتح لنا خير باب ، (١).

وفى وسط كل من الدعاءين، نص تأسيسى مكرر بحروف برونزية دقيقة، لم أجد لها ذكر فى الكتب التى اطلعت عليها ونصها : «عمر السلطان عبد الجيد» (٢).

ووسط سماعتى الباب حروف برونزية مفرغة، باليمنى منها عبارة ( لا إله إلا الله ) وعلى اليسرى ( محمد رسول الله ) (٣).

هذا عما يزين مصراعى باب النساء ومدخله من الخارج ، أما الكتابات من الداخل فيظهر منها فوق عتب الباب، نص قرآنى يحث النساء على إخلاص الطاعة لله ولرسوله ونصه : ( ومن يقنت منكن لله ولرسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما (٤)) (٥).

وفرق عقد الباب نص قرآني آخر ، مكتوب بخط مذهب في شريط مماثل يحث النساء على العمل وطلب المعونة من الله تعالى ونصه : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله أن الله كان بكل شيء عليما (٢) (٧).

هذا عن الكتابات التي تزين مدخل باب النساء ومصراعاه ، أما ما يزين بعض نوافذ الجدار الشرقي الممتد من المنارة الرئيسية حتى باب النساء من الكتابات ، فغالبها أسماء لبعض الملائكة المقربين . مع بعض الأدعية والآيات الشريفة المناسبة

<sup>(</sup>۱) قراءة الباحث: انظر إبراهيم رفعت المصدر السابق ، جـ ۱ ص ٤٧٨ ، صالح لمعى : المدينة المنورة ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢ ، ٢) قراءة الباحث .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية رقم ٣١ .

<sup>(</sup>٥) قراءة الباحث وانظر على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٨٠ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق، جدا ، ص ٤٧٩ . المدينة المنورة ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٦) مورة النساء ، آية رقم ٣٢ .

 <sup>(</sup>٧) قراءة الباحث : إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٧٩ ، صالح لمعى : المدينة المنورة ،
 من ١٢٥ .

#### لمسمياتها القديمة وترتيبها كالتالى:

- ١ ـ جبريل عليه السلام ، وذلك بخط مذهب وسط جامة داثرية ، تتوسط الحلية المعدنية الظاهرة من الخارج والداخل بالشباك الداثرى الواقع في الطرف الجنوبي ، من أعلى الجدار الشرقي بجوار المنارة الرئيسية .
- ٢ ـ ميكاثيل عليه السلام ، وتظهر من الداخل والخارج كسابقتها ، وسط الحلية المعدنية الظاهرة بوسط الفتحة الدائرية الواقعة فوق الشباك المستطيل الواقع جنوب شباك النبى ﷺ (١).
- ٣ \_ « عزرائيل عليه السلام » وذلك وسط الفتحة الدائرية الظاهرة فوق شباك النبى عليه الصلاة والسلام ، من الداخل والخارج أيضاً .

أما شباك النبى المستطيل (١)، فبأعلاه زخرفة نباتية بارزة يتوجها جامة بيضاوية ، مكتوب فيها بخط مذهب على أرضية زرقاء كلمة و بسم الله الرحمن الرحيم ، وفوق عتب الشباك المذكور شريط أزرق، به آية بخط مذهب غث المؤمنين على الصلاة على النبى على ونصها : وإن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (٢) (٣).

- ٤ ـ اسرافيل عليه السلام ، : وتظهر في الداخل والخارج ، وسط الفتحة الدائرية الواقعة فوق الشباك المجاور من الشمال لشباك النبي عليه السلام .
- ٥ \_ رضوان عليه السلام ، : وتظهر كسابقتها من الداخل والخارج ، وسط الحلية المعدنية الظاهرة بالفتحة الدائرية الواقعة بين الشباك السابق وباب جبريل عليه السلام .
- ٦ \_ الله جل جلاله ، : ويقتصر ظهورها وسط الفتحة الداثرية الواقعة فوق

<sup>(</sup>١) عن سبب تسمية هذا الباب . انظر أعلاه ص ١٥٧ ، البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية رقم ٥٦

<sup>(</sup>٣) قراءة الباحث انظر البرزنجي المصدر السابق ، ص ٣٠

- باب جبريل من الداخل والخارج أيضاً .
- ٧ ـ النجاة في الصدق ، ونظهر هذه العبارة وسط الحلية المشابهة لبقية الفتحات السابقة ، بشباك مخزن الأغوات المطل من الجدار الشمالي لباب جبريل ، على الساحة أمام مدخل باب النساء . ولا يعرف ما إذا كانت هذه العبارة تتكرر كسابقتها بالوجه الداخلي للشباك المذكور أم لا ؟ .
- ۸ ـ أما الشباك الواقع فى الجزء العلوى من الجدار الشمالى للمنارة الرئيسية ، فرغم تماثله مع الشبابيك السابقة . إلا أن به ستة ألفاظ من أسماء الله الحسنى ونصها : ( يا رحبمان ، يا حنان ، يا منان ، يا ديان ، يا سبحان، يا برهان ، .

## خامسًا : الكتابات المحيطة من الخارج بالحجرة الشريفة واسطوانات الرواق القبلي وبعض الأثاث الثابت فيه

### أ\_ الكتابات الخيطة بالحجرة الشريفة :

احتفظ مشبك الحجرة الشريفة بعد العمارة الجيدية ، بالكتابات المنقوشة عليه من عهد السلطان المملوكي قايتباي، وتظهر في موضعين منه ، فالأول منهما يؤرخ لبناء المقصورة الشريفة في عهده سنة ٨٨٨هـ / ١٤٨٣م، وقد نقش في الجانب الغربي من الحجرة الشريفة بين الاسطوانتين اللتين كتب عليهما خطأ اسطوانة الوفود واسطوانةالحرس (١). والثاني فوق الباب الشمالي للمقصورة الشريفة ويتضمن تاريخ بناءها في عهد الأشرف قايتباي سنة ٨٨٨هـ / ١٤٨٣م (٢).

ولا يظهر في الوقت الحاضر، من القصيدة المنقوشة بأعلى المشبك المذكور في عهد السلطان عبد الحميد الأول سنة ١٩١١هـ / ١٧٧٧م ، إلا عدة أبيات خلت من المغالاة التي أضفاها الشاعر في مدحه للرسول على في بقية أبيات القصيدة ، وقد أشرت إلى خصائص خطها عند الحديث عن أعمال السلطان المذكور (٣).

وتعود كتابات المواجهة الشريفة، إلى فترات مختلفة من العصر العثماني، وأقدمها الدعاء المنقوش سنة ١٠٢٧هـ / ١٦١٧م، فوق اللوح الفضى باسم السلطان أحمد الأول، مع بعض الآيات المناسبة للمقام الشريف (٤).

أما الشهادتان المنقوشتان بالحروف المفرغة ، في عدة مواضع من مشبك المواجهة الشريفة في أواخر العصر العثماني، فإن لهما أصل في المشبك الفضي الذي أهداه السلطان أحمد الأول سنة ١٠٢٦هـ / ١٦١٦م (٥)، بدلا من السياج الموضوع من النحاس في عهد السلطان المملوكي قايتباي سنة ١٨٨٨هـ/ ١٤٨٣م.

<sup>(</sup>۱) عن الموضع الصحيح للاسطوانتين المذكورتين انظر أعلاه ص ١٢٨ ، وانظر البرزنجي المصدر السابق ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر محمد هزاع الشهرى : المرجع السابق ، ص ٣٧١ ، ٣٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جدا ، ص ٥٨٤ .

كما تظهر طغراء السلطان محمود الثاني بأعلى المواجهة الشريفة للدلالة على ما قام به السلطان المذكور سنة ١٢٢٨هـ/ ١٨١٣م من أعمال (١).

أما الكتابات المحدثة في عهد السلطان عبد المجيد في أماكن مختلفة من جدار الحجرة ، فتظهر في خمسة مواضع وترتيبها كما يلي :

## النص الأول :

ويظهر مكتوبا بخط الثلث البارز ، في الطرف الغربي من المواجهة الشريفة ، لى ارتفاع يقارب المترين من الكتف الجنوبية الغربية . وقد اختفى الجزء الأول منه خت طبقة من الدهان لاحتوائه كما يبدو على بعض المغالاة ، أما بقية النص فتظهر عباراته الدعائية متداخلة في قسمين ، بحيث يتعذر قراءته إلا بعد تأن ومثابرة مضنية ونصه :

استجب لقانا عساك تمح بفضلك عن كل خطعه وصل على النبى
 الهادى محمد وآله وصحبه كل وقت ولحظة ، .

و محمد رسول رب العالمين من أخجل نوره الشمس المنيرة صلى عليه وآله والصحب ذو الجلالة ما أبدا الزمان سرورا » .

### النص الثاني :

ويظهر مكتوبا بخط الثلث البارز ، في الجانب الغربي من الكتف السابقة ، في مستوى النص السابق . وهو حديث شريف يبين فضل الروضة المطهرة والمنبر الشريف ونصه :

د ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنة ومنبری علی ترعة من ترع الجنة ، (۲).

<sup>(</sup>١) عن الأعمال المذكورة انظر أعلاه ص ٧٧ .

#### النص الثالث:

وهو جزء من آية شريفة كتبت بحروف مربعة وكلمات متداخلة، على هيئة الخط الكوفي وأسلوب الزخرفة المعقلية، بأعلى الكتف الشمالية الغربية من الحجرة الشريفة ونصها:

و نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ١٥١ و يا محمد ، (١).

# النص الرابع:

وهو بأعلى المشبك الشمالى من الحجرة الشريفة، فوق الباب المؤدى إلى الحجرة الشريفة كتبت بخط الثلث الحجرة الشريفة من هذه الجهة. وهو جزء من آية شريفة كتبت بخط الثلث المذهب فوق قطعة من الخشب ونصها:

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها
 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ١<sup>(٣)</sup>، (لوحة رقم ٥) .

### النص الخامس:

وهو جزء من آية شريفة، تخث المؤمنين على مداومة الصلاة والسلام على الرسول على الشهر فوق الكتف الشمالية الشرقية من الحجرة الشريفة، وتشبه خط وزخرفة الآية المكتوبة فوق الكتف الشمالية الغربية ونصها:

« أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه » (٤).

#### ب \_ الكتابات الهنقوشة فوق بعض أسطوانات الرواق القبلى :

تعود الكتابات المنقوشة على بدن بعض أسطوانات الرواق القبلي ، إلى أزمنة

<sup>(</sup>١) سورة الصف جزء من آية رقم ١٣.

<sup>(</sup>۲) ليست من الآية .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر آية رقم ٧٣

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية رقم ٥٦

مختلفة من العصر العثمانى ، وأقدمها القصيدة المكتوبة باللغة العثمانية ، فى الجزء العلوى من الرخام الموضوع سنة ١٢٠٦هـ / ١٧٩١م فى عهد السلطان سليم الثالث ، فوق أعمدة الروضة المطهرة (١) . وتنفيذا للتعليمات التى أمر بها السلطان عبد الجيد، أبقى المسئولون عن العمارة الجيدية على نص الأبيات المذكورة (٢) . إلا أن الملاحظ فى الوقت الحاضر خلو الرخام فى بعض اسطوانات الروضة الشريفة من إعادة ما كان بها من أبيات القصيدة، فقد تبين بعد ترجمتها مغالاة الأوصاف التى أضافها السلطان الشاعر، فى معظم الأبيات التى وصف بها الرسول على من قصيدته المذكورة، وتنافيها مع روح الإسلام الصحيح .

أما الكتابات المجددة في العمارة المجيدية، في الجزء العلوى من بعض الأسطوانات المشهورة في الروضة المطهرة ،بخط الثلث المنقوش بالحفر البارز وسط دائرة مزخرفة من أطرافها بما يشبه الأكليل ، فقد ذكرها بعض المؤرخين عند حديثه عن المسجد النبوى سنة ١١٥٨هـ / ١٧٤٥م (٣). وكان ما شاهده المؤلف مطابقا لما في المصادر القديمة ، إلا أن خطأ حدث فيما بعد في مسمى اثنين منهما ، هما اسطوانة الوفود واسطوانة المحرس ، فإن المقصود بهما الأسطوانتان المقابلتان لهما من الغرب ، والواقعتان خلف اسطوانة التوبة عما يلى الشمال . ولا بد أن يكون هذا الخطأ قد حدث عندما قام السلطان سليم الثالث سنة ١٢٠٦هـ / المعرفة اسطوانات الروضة بالرخام .

ومهما يكن الأمر ، فإن الكتابات المذكورة جاءت على النحو التالي :

- ١ \_ هذه اسطوانة المصلى .
- ٢ \_ هذه اسطوانة السيدة عائشة .
  - ٣ \_ هذه اسطوانة أبي لبابة .

<sup>(</sup>١) تنظر أعلاه ص ٤٧ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) عن الأبيات المذكورة وطريقة توزيعها ، انظر أيوب صبرى : المصدر السابق جـ ١ ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٥٦ نقلا عن كتاب مفقود بعنوان الذخر النافع لمحمد ابن مليمان الكردى .

- \$ \_ هذه اسطوانة السرير .
- ٥ \_ هذه اسطوانة المحرس.
- ٣ ـ هذه اسطوانة الوفود .

كما تظهر الكتابات الدالة على حد المسجد النبوى الشريف في عهد الرسول على الغرب ، والمحدثة فوق إحدى عشرة اسطوانة في العمارة المجيدية سنة ١٢٧٥هـ / ١٨٥٨م ، في عهد محمد راشد أفندى ، مكررة في العمود الواحد أربع مرات وسط حلية نباتية مذهبة ، مما يلى تبجان الأعمدة المذكورة ونصها :

« هذا حد المسجد النبوى » (١).

# جـ الكتابات الهنقوشة في واجهة الهنبر الشريف والهحرابان النبوي والسليماني وما يحيط بهما من الهداخل:

احتفظ المنبر الشريف في العمارة المجيدية ، بالكتابات المنقوشة من عهد السلطان مراد الثالث سنة ٩٩٨هـ / ١٥٨٩م ، في واجهة العتب الخارجي لمدخل المنبر والجزء العلوى من مصراعيه (٢).

ورغم التجديد الذى طرأ منذ بضعة أعوام على مصراعى المنبر ، فإن الكتابات المنقوشة بأعلاها أعيدت كما كانت في المصراعين القديمين ، حتى صار من المتعذر ملاحظة أدنى الفوارق بينهما .

أما واجهة المحراب النبوى والسليماني، فتتميز بالآيات المنقوشة بخط الثلث البارز في الجزء العلوى من حنيتهما ، وقد أبقى المسئولون عن العمارة المجيدية على

<sup>(</sup>۱) حذر البرزنجى في المصدر السابق ص٣٧ من كون المعنى القريب لهذه العبارة يدل على أن ما خرج عن هذا الحد ليس من المسجد النبوى ، واقترح أبدال كلمة النبوى بلفظ القديم ، ودفعا للإلتباس فإنني أقترح إضافة كلمة القديم لتصبح العبارة على النحو التالى : ٥ هذا حد المسجد النبوى القديم ٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ص ٣٥ وما بعدها .

الكتابات المنقوشة في العصر المملوكي سنة ٨٨٨هـ / ١٤٨٣م، خلف المحراب النبوى وواجهته (١). وكذلك الكتابات المنقوشة في عهد السلطان سليمان القانوني سنة ٩٤٨هـ/ ١٥٤١م، خلف المحراب السليماني وواجهته (٢).

وتتميز الكتابات المنقوشة في عهد السلطان عبد الجيد بأعلى الهرمين المضافين فوق كل منهما، بجودة الخط ومشابهتها لخطوط جدار القبلة وقبابه ، فبأعلى المحراب النبوى جزء من آية ، تظهر مكتوبة داخل دائرة كبيرة بخط الثلث البارز والمذهب ، على أرضية زرقاء ونصها :

« كلما دخل عليها زكريا الحراب ، (٣).

وبأعلى الهرم ، قرص من النحاس المنقوش بعدد من الكتابات المفرغة ، فبأعلاه كلمة و يا نور الله ، داخل شكل ورقة نباتية بثلاثة فصوص . ثم الشهادتان وسط القرص أو العلم المذكور على النحو التالى :

י או או או א ז

و محمد رسول الله ،

ويحيط بها كتابة لم أتبين منها إلا ما يلى : ١ .... جدد ... محمد المقاسى علم على محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، .

وقد أعيد بأعلى الحراب السليمانى نقش الآية السابقة ، فى دائرة مماثلة لما فى المحراب النبوى (٤). كما نقش فى العلم ( القرص ) الذى يتوج أعلاه، عبارات مشابهة لما فى علم المحراب النبوى فتظهر كلمة ( يا نور الله ) داخل شكل ورقة نباتية بثلاثة فصوص ثم الشهادتان فى وسط العلم ( القرص ) ومن وراثها نص لم أتبين منه إلا ما يفيد بأنه ( علم على المحراب السليمانى ) ، ( محراب السلطان سليمان ) .

<sup>(</sup>۱) انظر محمد هزاع الشهرى : المرجع السابق ، ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ص ٢٨ وما يعدها .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران جزء من آية رقم ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران جزء من آية رقم ٣٧ .

أما كتابات المداخل الواقعة على جانبى المحراب النبوى والسليمانى ، فقد أشارت بعض المصادر إلى بعض الكتابات الموجودة حاليا فوق المداخل المذكورة قبل عمارة السلطان عبد المجيد (١). الأمر الذى أدى بالقائمين على عمارة السلطان عبد المجيد إلى مجديد المداخل المذكورة ، وإعادة ما كان بها من الأحاديث ، دون الاكتراث بما في بعضها من الضعف والتأويل .

وتظهر الكتابات المذكورة بخط الثلث المنقوش بالحفر البارز في وجه وظهر قطع الخشب المستديرة والمستطيلة والموضوعة داخل إطارات من البرونز (لوحة رقم٥٤) وترتيبها كما يلى :

# ١ \_ المدخل الواقع على يمين مستقبل المحراب النبوى :

وبأعلاه مما يلى الروضة المطهرة داخل دائرة يقدر قطرها بحوالى ٣٠ سم تقريبا عبارة : (قال النبى صلى الله عليه وسلم ) ثم الحديث التالى داخل لوحة مستطيلة ٤٠ × ١٥٠ سم تقريبا ونصه : (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ) (٢).

أما الوجه الآخر فقد أشارت بعض المصادر إلى نص الكتابة المنقوشة فيه بعد العمارة المجيدية (٣) ، والمتضمنة بعض الأحاديث الضعيفة . وتظهر بأعلاه في الوقت الحاضر كلمة : ﴿ قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ على الوجه الآخر من القطعة السابقة . ثم نص الحديث المكتوب في الوجه المقابل للروضة الشريفة فوق قطعة من البلاستيك الأخضر وبخط الثلث المشابه تماما للخط الأصلى .

<sup>(</sup>۱) أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق ، ص ۲ ، أيوب صبرى : المصدر السابق جـ ۱ ص 8۷۹ العدر السابق عـ ۱ عس 8۷۹ العدر السابق عـ ۱ عس 1 عسرى : المصدر السابق عـ ۱ عسرى : المصدر ال

وانظر أعلاه ص ٣١ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ۸۱ وقد رواه البخارى في كتاب فضائل المدينة باب الإيمان يأزر إلى المدينة . انظر صحيح البخارى بشرح ابن حجر العسقلاني ، جـ۸ ص ۲۲۳ . (۳) أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق ، ص ۲۰ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ۸۰ .

# ٢ \_ المدخل الواقع على يسار مستقبل المحراب النبوى :

ويظهر بأعلاه مما يلى الروضة المطهرة ، داخل دائرة مشابهة لما في المدخل الأول عبارة : « قال النبي صلى الله عليه وسلم » ثم الحديث التالى داخل لوحة مستطيلة ٤٠ × ١٥٠ سم تقريبا ونصه : « ما بين بيتي ومنبرى روضة من رياض الجنة » (١).

أما الوجه المقابل لجدار القبلة من هذا المدخل، فقد أشارت بعض المصادر إلى النص المكتوب فيه بعد العمارة الجيدية (٢). والمستورة في الوقت الحاضر بقطعة من البلاستيك الأخضر ، أعيد عليها كتابة الحديث الظاهر في وجهها المقابل للروضة المطهرة بخط الثلث المشابه تماما لخطها الأول .

# ٣ \_ المدخل الواقع على يمين مستقبل المحراب السليماني :

ويظهر بأعلاه مما يلى وجه المحراب ، داخل دائرة مماثلة لما فى المدخلين السابقين عبارة ( الله عز وجل ) ثم كلمة ( لا إله إلا الله الملك الحق المبين ) ، على قطعة من الخشب داخل إطار مستطيل من البرونز ٤٠ × ١٥ سم تقريبا .

وبأعلى الوجه المقابل لجدار القبلة في الوجه الآخر من الدائرة السابقة ، عبارة «قال النبي صلى الله عليه وسلم» ثم الحديث الدال على مستحقى الشفاعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، في ظهر اللوحة المستطيلة السابقة ونصه : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» (٣).

# ٤ \_ المدخل الواقع على يسار مستقبل المحراب السليمانى :

وبأعلاه مما يلى وجه المحراب ، داخل دائرة مماثلة لما سبق عبارة ( محمد عليه

<sup>(</sup>۱) أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق ، ص ۲ ، وعلى بن موسى : المصدر السابق ، ص ۸۰ . وقد رواه البخارى في كتاب التهجد باب فضل ما بين القبر والمنبر . انظر صحيح البخارى بشرح ابن حجر العسقلاني جــ ص ۸٤ .

<sup>(</sup>٢) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٨٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر نفسه ، ص ٨١ وإبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٥٨ وقد رواه أبو داود في كتاب السنة باب الشفاعة . انظر سنن أبي داود جـ٥ ص ١٠٦ إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس ، الطبعة الأولى ، دار الحديث حمص ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م .

السلام » ثم العبارة التالية و محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين » على قطعة من الخشب داخل إطار مستطيل من البرونز ٤٠ × ١٥٠ سم تقريبا .

وبأعلى الوجه المقابل لجدار القبلة في الوجه الأخر من الدائرة السابقة عبارة دقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحديث الدال على ثبوت الشفاعة للرسول على مستحقها من أمته ونصه:

« شفاعتى يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها » (١).

<sup>(</sup>۱) على بن موسى المصدر السابق ، ص۸۱ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق جـ۱ ص ٤٥٨ ، وقد رواه أبو داود في المصدر السابق كتاب السنة باب في الشفاعة جـ٥ ، ص ١٠٦

# الباب الثالث أثاث المسجد النبوي وتحفه

الفصل الاول الآثراث

#### الياب الثالث: (ثاث المسجد النبوي وتحفه

#### الفصل الأول: الآثاث

وجد العثمانيون من أسلاف السلطان عبد الجيد في أثاث المسجد وتخفه ، ما يفى برغبتهم في خدمة الحرم النبوى الشريف، لا سيما وأن التقاليد الموروثة حدت من رغبة بعضهم في تجديد بناء الحرم الشريف، وقصرت ذلك على الترميم والتجديد عند الضرورة القصوى (1)، وإذا كان ما حفظ من هدايا المسجد وأثاثه قبل عهد السلطان عبد الجيد يعد لسوء الحظ في حكم الندرة ، فإن التاريخ حفظ لنا أوصاف بعض المفقود منها ؛ مما ساعد في التعرف على بعض خصائصها الفنية، ولأن غالب ما كان يهدى للمسجد النبوى من أثاث، قد صار في الوقت الحاضر من التحف النادرة نظرا لقدمه، فمن الصعوبة بمكان فصل الأثاث عن التحف ، إلا إذا قصرنا التحف على ما كان يهدى للمسجد النبوى والحجرة الشريفة طيلة هذا العصر من ثمين الجواهر وغالى النذور وما شاكلها .

أما الأثاث فيمكن تقسيمه إلى قسمين هما:

أولا : الأثاث الثابت .

ثانيًا : الأثاث المنقول .

#### أولاً : الأثاث الثابت :

ويشتمل على ما كان يخدم المسجد النبوى من الأشياء الثابتة ذات الصفة البنائية ، كالمحاريب والمنبر والمكبريتان وما يلحقهما من آلات التوقيت ، وفيما يلى عرض موجز لتاريخ وخصائص كل منها :

#### (١) المحاريب :

كان للمسجد النبوى الشريف ستة محاريب، يعود معظمها إلى ما قبل العصر

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٨٦ ، ٨٧ .

#### العثماني وأهمها :

أ\_ المحراب النبوى: ويظهر في موضع مصلى النبى عليه الصلاة والسلام بالقرب من جدار القبلة الأول ، وقد أحدث في عمارة الوليد بن عبد الملك سنة 90 هـ / 90 من محدد في العمائر التي شهدها المسجد النبوى الشريف قبل عمارة الأشرف قايتباى الثانية سنة 80 هـ / 80 م (7) ، ولا زال يحتفظ حتى الوقت الحاضر بما أحدث به في تلك العمارة من كتابات وزخارف، تتسم في غالبها بالطراز المملوكي الأصيل ، إلا ما أحدث بأعلاه في العمارة المجيدية سنة 100 من شراريف مذهبة يغلب على زخارفها الطراز الباروكي (3) ، وتحيط بالمخروط الذي أحدث أيضًا بأعلاه من جميع الجهات . وكتابات المحراب في مجملها آيات قرآنية ونقش تأسيسي لم يطرأ عليها في العصر العثماني أي تغيير يذكر ، إلا ما قام به فخرى باشا سنة 100 المراء من أعمال الترميم (0) ، التي روعي فيها إعادة كل شئ لأصله .

ب \_ المحراب العثماني: وينسب إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه ، الذى اتخذ في موضعه مصلى يسامت مصلى النبي كله ، بعد إضافته للبلاطة الثانية في مقدم الرواق القبلي . أما حنية المحراب فلم تحدث إلا في عمارة الوليد بن عبد الملك سنة ٩٧هـ / ٧١٥م ، ونظرا لتعرض جدار القبلة للهدم والتجديد عدة مرات في العصر العثماني (٢) ، فقد انعكس ذلك على نوع الزخرفة فيه ، حيث خلت كما يبدو من أعمال الفسيفساء الدقيقة ، إلا ما يظهر من الزخرفة المشعة بأعلاه، وما يتصل بها من تعشيقات رخامية على هيئة أوراق النبات الثلاثية (٧).

<sup>(</sup>١) السمهودى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٥٢٥ .

۲) انظر أعلاه ص ٧ - ١٢ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه فصل الزخارف ص ٢٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر أعلاه ص ١١ ، ٦٢ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر فصل الزخارف النباتية ص ٢٢٣.

ومهما يكن من أمر فإن هذا المحراب يتميز بعمق حنيته وارتفاعها ، فضلا عن ننوع الكتابات المحيطة بجزئه العلوى من جميع الجهات ، مما أضفى على مظهره المتميز بالعمق وضخامة البناء ، دقة التصميم وجمال في توزيع النسب . وهو ما تفتقده المحاريب الأخرى رغم كثرة زخارفها وتنوعها .

جــ المحراب الحنفى (السليمانى): ويعود تاريخ أحداثه إلى سنة ١٤٥٠ م ١٤٥٥م (١)، وقد أوضحت فيما سبق سبب تقديمه فى محاذاة المحراب النبوى عند الحديث عن أعمال السلطان سليمان القانونى سنة ٩٤٨هـ / ١٥٤١م، مع ذكر النصوص القرآنية المنقوشة فى شريط يحيط بحنية المحراب على هيئة ما يحلى واجهة المحراب النبوى ، وذلك بخط بارز تغلب عليه سمات خط الثلث المملوكى (٢).

أما زخارف المحراب فتنتمى إلى فترتين مختلفتين من تاريخ الفن العثمانى، فتعود الأولى منها إلى سنة ٩٤٨هـ / ١٥٤١م، أثناء بناء المحراب في عهد السلطان سليمان القانوني، وهي السنوات الأولى من ذلك العهد الذي اصطلح على تسميته بقرن الأصالة والابتكار (٣)، وكان يمكن أن تظهر عليه سمات الزخرفة العثمانية

انظر أعلاه ص ١٠ .

(٣) قالت سعاد ماهر في كتابها الخزف العثماني ص ٧ : أنه تقسيم تاريخ الفن العثماني إلى محلته:

١ ـ ما قبل فتح القسطنطينية نة ١٤٥٧هـ / ١٤٥٣م، عندما كانت العاصمة مدينة قونية أولا ثم
 بروسة ثانيا وكانت فنونهم خليطا من الفن السلجوقي المتأثر بالفنون الإيرانية والصينية .

<sup>(</sup>٢) يؤكد ربيع حامد خليفة في كتابه فنون القاهرة في العهد العثماني ، ص ١٦ وما بعدها أن التأثير المملوكي بجلى بوضوح في مختلف الفنون العثمانية حتى أواخر القرن العاشر، ويتأيد هذا الرأى بما ظهر في الخط المذكور من سمات مملوكية . كذلك ما شاهدته بالحجرة الشريفة من نقش يعود إلى سنة ١٩٥٠هـ . انظر أعلاه ص ٣٠ .

الفترة الأولى من سنة ٤٧١هـ/ ١٠٧٨م إلى سنة ٢٠٠هـ / ١٣٠٠م، عندما كانت مدينة قونية عاصمة للاتراك السلاجقة في آسيا الصغرى، والفترة الثانية تشمل مدة حكم الأتراك التي زادت على ستة قرون ، إلا أن بعض الكتب الأخرى تؤيد التقسيم التالى :

المربعة الفتح ١٤٥٧هـ / ١٤٥٣م إلى حوالى سنة ١١٤٣هـ / ١٧٣٠م، وقد تأثر في المايته بالعمارة البيزنطية ، ثم لتضحت شخصيته في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وهي الفترة المعروفة بعصر الأصالة والإبداع .

المتميزة في هذا العصر بالاعجاه نحو ابراز الذات ، لولا مراعاة القائمين على نقله وتجديده ضرورة ملاءمة زخارفه الرخامية ، لما يحلى حنية المحراب النبوى من زخارف هندسية (١).

أما الزخارف الموضوعة بأعلاه في العمارة الجيدية على غرار المحراب النبوى، فتنتمى كما أوضحت من قبل إلى فترة الذبول والاضمحلال، عندما انتشر التأثير الباروكي في جميع أنحاء تركيا ، وطغى على الفنون التركية الأصيلة، في عهد السلطان أحمد الثالث حوالي سنة ١١٤٣هـ / ١٧٣٠م (٢). ويبدو أن الترميمات التي قام بها فخرى باشا في سنة ١٣٣٦هـ / ١٩١٧م لم تغير شيئا من صفات زخارفه أو نقوشه .

د محراب التهجد: ويظهر في المخططات المنشورة عن الحجرة الشريفة خارج جدارها الشمالي ( الشكل رقم ٣٩ )، بجوار الدعامة المقابلة لدكة الأغوات وسط المشبك المحيط بالجانب الشمالي من الحجرة الشريفة (٣)، وفي المصادر ما يفيد بأن موضعه كان متهجداً لرسول الله كله في غير شهر رمضان (٤). وقد أزيل في الموقت الحاضر قبل سنة ١٣٥٣هـ / ١٩٣٤م (٥)، لأسباب قد يكون منها مغالاة المصلين في تفضيل موضعه، وشهد في العصر المملوكي عمارة حسنة قام بها الأشرف قايتباى سنة ١٨٨٨هـ / ١٤٨٣م ، استخدمت فيها الفسيفساء المملوكية

<sup>=</sup> ٣ - عصر الباروك والركوكو ، وكانا قد بدأ في عهد السلطان أحمد الثالث حوالي سنة ١١٤٣ هـ / ١٧٣٠م، وطغيا بشكل ملحوظ على فنون القرن التاسع عشر . انظر عبد العزيز مرزوق : المصدر السابق ، ص ٢١ \_ ٥٩ ، ٢٢٨ ، عبد القادر الريحاني : المرجع السابق ، ص ٢١٣ وما بعدها ، هدايت على تيمور : المرجع السابق ، ص ٢١ ، كمال الدين سامح : المرجع السابق ، ص ١٠٧ \_ ١٠٩ .

<sup>(</sup>١) انظر اعلاه ، ص ٢٠٥ .

Michael Levey: op. cit., p. 112 - 130.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ، ص ٥٧ ،

Michael Levey: op. cit., p. 130.

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جدا ص ٥٨٦

<sup>(</sup>٤) انظر السمهودى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٤٥٠ \_ ٤٥٣

<sup>(</sup>٥) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ٩٧

فى رسم الأطباق النجمية داخل حنيته ، وسطر حولها بخط الثلث المملوكى آية شريفة مخت على التهجد ومضاعفة العبادة (١) ، ثم جدد فى العمارة العثمانية التى قام بها السلطان عبد الجحيد سنة ١٢٧١هـ / ١٨٥٤م ، فنحت المحراب من قطعة واحدة من الحجر ألصقت بالدعامة المذكورة ، ثم أعيد عليها بالحفر البارز كتابة ما كان فى المحراب الأول من قوله تعالى : ﴿ وَمِن اللَّهِلُ فَتهجد به نافلة لك عسى أن يعثك ربك مقاما محمودا (٢) ، (٣) ، وعلى جانبه الأيمن بخط كوفى قوله تعالى: ﴿ نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) (١٠).

( يا محمد (٥)) (٦) ، وعلى الجانب الأيسر بخط مماثل قوله تعالى : ( أن الله وملكت يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما(١) (٨) ، ولعل في إعادة الخط الكوفي في عمارة السلطان عبد الجيد، ما يفيد بأن له أصل يعود إلى عصر استخدام الكتابة الكوفية في عهد الوليد بن عبد الملك.

ومهما يكن من أمر فإن المحراب المذكور لم يكن له طيلة العصر العثماني أى دور في تنظيم الصلاة، التي كان يؤديها أتباع المذاهب الأربعة في أوقات مختلفة، داخل المسجد النبوى . وإنما أقيم بقصد الذكرى والمحافظة على موضع مصلى النبي على (٩).

# هـ \_ محراب بيت السيدة فاطمة رضى الله عنها: ويظهر في الوقت

<sup>(</sup>١) انظر السمهودى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) مورة الإسراء ، آية ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جدا ص ٥٨٦ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جدا ص ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصف آية رقم ١٣ .

<sup>(</sup>٥) ليست من الآية وإنما أضيفت في نهاية النص .

<sup>(</sup>٦) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ٧ ص ٨٥٦.

<sup>(</sup>V) سورة الأحزاب ، آية رقم ٥٦ .

<sup>(</sup>٨) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٨٥٦ .

<sup>(</sup>٩) هيأت ازالته في الوقت الحاضر موضعه لإعداد المصلين ، وقضت على خطورة الافتتان بأعمال المولم وبدعهم .

الحاضر وسط الجزء الشمالي من الحجرة الشريفة في سمت الموضع القديم لهراب التهجد تقريبا ، بجوار الدعامة الظاهرة وسط هذا الجزء من الحجرة الشريفة. وهو محراب صغير يقل ارتفاعه عن الحراب النبوى والسليماني، وبالجزء العلوى من حنيته زخارف رخامية لم أتبين تفاصيلها ، كما لم أستطيع تدوين ما عليه من كتابات ، ولم أجد في المصادر التي أطلعت عليها وصفا دقيقا لزخارفه وكتاباته التي يبدو أنها عملوكية الطراز، لعدم وصول الأعمال في عمارة السلطان عبد المجيد إلى هذا الجزء من الحجرة الشريفة . ويظهر الحراب المذكور في المخطط الذي أعده الأتراك عن عمارة المسجد النبوى في عهد السلطان عبد المجيد ، كما يظهر بتفصيل أكثر فيما نشره إبراهيم العياشي حيث يرى مكتوبا حوله « معرس على بقاطمة » وإلى جنوبه محراب آخر مكتوبا أمامه « محواب بيت فاطمة » .

ومن هذا يتبين أنهما بنيا للذكرى ، ولم تقم فيهما طيلة العصر العثماني صلاة جماعة أو يعتكف فيهما أحد .

# و\_ محراب مصلى شيوخ الحرم قبل عمارة السلطان عبد المجيد :

وكان في الطرف الجنوبي من الرواق الشرقي بجوار مدخل باب النساء ، ولا يعرف على وجه التحديد متى أحدث ، إلا ما جاء في بعض المصادر من أنه كان مخصصا قبل عمارة السلطان عبد الجيد لصلاة شيوخ الحرم (١). وقد جدد في العمارة الجيدية سنة ١٢٧٢هـ / ١٨٥٥م، ولا زال حتى الوقت الحاضر في الجزء الخصص حاليا لصلاة النساء . وبأعلاه زخارف نباتية بارزة على هيئة ما يرى في عتب باب السلام وباب الرحمة .

ومن هذا يتبين أن له دورا في إقامة الصلاة داخل المسجد الشريف، خلافا لمحاريب الحجرة الشريف، كان يصلى لمحاريب الحجرة الشريفة، فقد جاء ما يفيد بأن شيخ الحرم الشريف، كان يصلى فيه التراويح في حدود منة ١٣١٩هـ / ١٩٠١م (٢).

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جدا ص ٤٧١ .

#### (٢) المنبر:

أبقى العشمانيون في بداية حكمهم للحجاز على المنبر المملوكي المهدى للمسجد النبوى الشريف سنة ١٤٨٨هـ / ١٤٨٣م من الأشرف قايتباى (١) ، وقد ظل قرابة خمس وسبعين سنة ، حتى أمر السلطان مراد الثالث سنة ١٩٩٨م / ١٩٨٩م ، بإرسال منبر من الرخام الجيد بخلت فيه لأول مزة في تاريخ المسجد النبوى مقدرة الفنان العثماني، في إبراز السمات الفنية الأصيلة في زخارف المنبر المتنوعة . فضلا عن الدقة المتناهية في تركيب أجزائه المؤلف من عدد من القطع المركبة بطريقة التعشيق (٢) ( الشكل رقم ٤ ) ، والتي يمكن تتبعها في الوقت المحاضر عن قرب بسهولة ويسر .

ورغم وفرة المزايا التي يحظى بها هذا المنبر ، فإن مشكلة الإرتقاء إلى أعلاه تكمن في ارتفاع درجاته ، التي جاءت نتيجة حتمية لعدم السماح بامتداد المنبر، لكى لا يتجاوز الموضع المتعارف عليه في جميع المنابر التي حلت في موضع المنبر الذي كان على عهد الرسول على ، وما زيد فيه في العصر الأموى (٣).

أما ارتفاعه فيزيد عن سبعة أمتار تقريبا ، خلافا لمنبر الأشرف قايتباى ، الذى كان دون ذلك بكثير ، وفى ذلك ما يفيد بارتفاع سقف المسجد الشريف قبل عمارة السلطان عبد المجيد ، مما سمح بإطالة المخروط الذى يتوج المنبر من أعلاه حتى الوقت الحاضر .

### (٣) المكبريتان :

ظل المسجد النبوى حتى عمارة السلطان عبد الجيد ، معتمدا في تبليغ صوت الإمام إلى المصلين على المكبرية ، التي أنشأها السلطان قايتباى المملوكي في العمارة التي قام بها سنة ٨٨٦هـ / ١٤٨٣م . وكانت آنذاك من رخام مشوب

<sup>(</sup>١) السمهودي : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٦٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) السمهودى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٣٩٩ .

بنوع من السواد ، كما يلاحظ حاليا بالعمود المتبقى منها ، وقد قارنت ذلك برخام المنبر المنقول من المسجد النبوى الشريف إلى مسجد قباء سنة ٩٩٨هـ / ١٥٨٩ (١)، فتأكد لى تماثل الرخام في كليهما .

وبالتدقيق في زخارف أعمدة المكبرة الحالية ، يتبين بوضوح وجود أربعة أعمدة مشمنة تتماثل تماما في الزخرفة النباتية والهندسية ، فضلا عن مشاركتها لمعظم أعمدة دكة المبلغين في التيجان الناقوسية، إلا أنها من نوعين من الرخام. فأحدهما من جنس رخام منبر الأشرف قايتباى، ويظهر على زخارف الغائرة آثار دهان أحمر(٢). وثلاثة من رخام ناصع البياض ، يغلب على الظن بأنها مجددة من وقت قريب . مع مراعاة شكل الأعمدة القديمة ونوع زخارفها ، وبناء على هذه المعطيات يمكن القول بأن المكبرية الأولى ، كانت محمولة على أربعة أعمدة، لا زال أحدها ماثلا للعيان حتى الوقت الحاضر ، وأن حجمها نصف حجم المكبرية الحالية ، استنتاجا من وجود الأعمدة المشابهة للعمود المملوكى ، في مواضع مختلفة من الجزء الشمالي للمكبرية ، ثما يحمل على الاعتقاد بأنها أعيدت في الأركان الأربعة في موضع الأعمدة القديمة ( الشكل رقم ٣٠ ) . ويؤيد ذلك حرص المستولين طيلة العصر العثماني، على إرجاع كل شيء يجدد أو يرم في المسجد النبوى الشريف إلى أصله (٣).

وعلى هذا الأساس بقيت المكبرية بأربعة أعمدة فقط ، حتى أرسل السلطان مراد الثالث سنة ٩٩٨هـ / ١٥٨٩م المنبر الحالى ، فقام المشرفون على تركيبه بإصلاح المكبرية ، ولم تفصح المصادر عن كيفية التركيب، مما يدعو إلى الاعتقاد بنسبة أربعة من الأعمدة الشمانية التي شاهدها أولياء جلبي سنة ١٠٨٢هـ / ١٠٨٢م (٤) ، مخت المكبرية إلى عهد السلطان مراد الثالث، لأسباب منها تصريح

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ذكر عبد القدوس الأنصارى في المرجع السابق ، ص ٩٥ : أن أعمدة المكبرة في عهده كانت المانية فقط منها ستة عليها دهان أحمر .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ٦٧ ، ٦٨ ، ٢٦٢ ، ٢٧١ ، ٢٨١ ، ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٢٦ .

بعض المصادر ترميمها عند تركيب المنبر(١). ولعدم توفر ما يدل على قيام غيره بإصلاحها قبل زيارة أولياء جلبي للمدينة المنورة (٢)، هذا فضلا عن وجود صفات فنية مشتركة بين زخارف الأعمدة القديمة الموجودة حاليا بكثرة تخت المكبرية ، سواء منها المجددة أو القديمة . وبين الزخارف الظاهرة بجوانب المكبرية ، وتلك الزخارف الظاهرة بالمنبر الشريف حتى صار بالإمكان إرجاع الزخارف المذكورة إلى عهد الأصالة والإبداع في تاريخ الفن العثماني (٢).

ورغم كثرة الأعمدة الظاهرة حاليا بالمكبرية بعد توسعتها منذ عدة سنوات خلت (٤) ، والبالغة كما في المسقط رقم (٣٠) سبعة عشر عمودا . فإن ستة منها فقط هي التي شاهدها اولياء جلبي سنة ١٠٨٢هـ / ١٦٧١م، أما العمودان اللذان قال عنهما عبد القدوس الأنصارى سنة ١٣٥٣هـ / ١٩٣٤م أنهما ناصعا البياض (٥)، فما زالا حتى الوقت الحاضر في وسط المكبرية ، وليس لهما أضلاع كبقية الأعمدة ، ويتحلى تاجاهما بورق الأكنتس البارز ( الشكل ٩ ) .

وفي وجودهما في هذا الوضع ما يثير التساؤل ، لا سيما وأن أولياء جلبي لم يصف لنا الأعمدة الثمانية التي شاهدها تحت المكبرية سنة ١٠٨٢هـ / ١٦٧١م، فهل جددت في عهد السلطان عبد الجيد ، بعد أن صار من الصعب في عهده المتسم بضعف الفن العثماني الأصيل ، إعداد أعمدة مشابهة لما تلف من الأعمدة القديمة ؟

إن ذلك ممكن لا سيما وأن ورق الأكنتس المذكور ظهر بكثرة على جميع الأعمدة ، فيما تبقى حاليا من عمارة السلطان عبد الجيد بالحرم النبوى الشريف، ويتأيد ذلك أن بيرتون لم يشاهد سنة ١٢٦٩هـ / ١٨٥٢م، من الأعمدة المذكورة إلا أربعة فقط. قال أنها من عمل الأشرف قايتباى (٦)، أما بقية الأعمدة الأخرى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق . جلد ١٣ ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه فصل الزخارف ص ٢٢١ وما بمدها .

<sup>(</sup>٣) ربيما كان ذلك في سنة ١٤٠٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٩٥ .

فقد نزعت بقصد الإصلاح<sup>(۱)</sup>، الذى كان من نتيجته ظهور العمودين المتميزين بالطراز الكورنثى .

هذا عن المكبرية الرخامية ، أما المكبرية المحدثة في عمارة السلطان عبد المجيد منة ١٢٧٦هـ / ١٨٥٩م، فكانت من الخشب (٢) ، وتظهر في المخطط رقم (٣٤) بالقرب من صحن المسجد الشريف، في موازاة الدكة الحالية مرتكزة على أربعة أعمدة من رواق القبلة . ولها سلم في ركنها الشمالي الغربي ، وقد دعت إليها الضرورة لتبليغ المصلين في صحن المسجد وأروقته الجانبية والشمالية ، بعد تعميق رواق القبلة بما زاده السلطان عبد المجيد من بلاطات في الطرف الشمالي من رواق القبلة ، وهدم المكبرية التي أحدثها السلطان مسراد الرابع سنة ٤٤٠١هـ / القبلة ، وهدم المكبرية التي أحدثها السلطان مسراد الرابع سنة ٤٤٠١هـ / ١٦٣٤م (٢) ، وقد جاء ما يفيد بأن العمل كان عليها في بقية أيام السنة (٤).

ومهما يكن من أمر فقد أزيلت تلك المكبرية من المسجد النبوى، إلا أنه لا يعرف تاريخ محدد لازالتها ، لأن عبد القدوس الأنصارى أشار في كتابه المطبوع سنة ١٣٥٣هـ / ١٩٣٤م، إلى أزالتها قبل تأليف الكتاب، مما يفيد بإزالتها بعد تعميم مكبرات الصوت في أول العهد السعودي سنة ١٣٤٥هـ / ١٩٢٦م (٥).

#### (٤) ميزان الشمس:

ما لا شك فيه أن المسجد النبوى الشريف اعتمد في التوقيت على ميزان الشمس، المعروف بالمزولة والمصنوع من قطعة كبيرة من الرخام المقسم بخطوط أفقية ورأسية تحدد زوال الشمس وغروبها (٦)، وتشير بعض المصادر إلى أنه كان

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٢٦ .

<sup>(</sup>۲) ذكر أيوب صبرى في المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٢٧ : أنها أحدثت سنة ١٣٦٧هـ وهو خطأ، لأن الأعمال في رواق القبلة لم تكتمل إلا بعد سنة ١٢٧٧هـ ، ١٨٦٠م انظر أعلاه ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جدا ص ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله فيليبي : اليوبيل العزبي ، ص ١٥٢ ، ١٥٤

<sup>(</sup>٦) أشار عبد العزيز مرزوق في كتابه الفنون الزخرفية في المصر العثماني ص ٥٦ إلى إحدى المزاول التي يحتفظ بها متحف الفن الإسلامي بالقاهرة والمصنوعة أصلا لإحدى المساجد العثمانية فقال: إنها 3 لوح من الحجر مقسم إلى أقسام مختلفة تمثل الساعات وأنصاف الساعات من الخامسة صباحا إلى السابعة مساءا (عروبي) وبها شاخص من الحديد يحدد به ظل الشمس ا

بالطرف الجنوبي الشرقي من صحن المسجد النبوي (١) وهو موضع تصله عند الشروق وعند الغروب ، ويستنتج من كثرة الأسماء التي عملت بدار التوقيت في هذا العصر أن له هيئة خاصة (٢) ، يتناوب موظفوها في مراقبة حركة الشمس والأشعار بحلول مواقيت الصلاة المختلفة نسبيا بالنسبة لأتباع المذاهب الأربعة .

أما اختراع الساعة الميكانيكية التي تخدد ساعات الليل والنهار بدقة متناهية، فكان السلطان محمود الثاني ١٢٧٣ ـ ١٢٥٥ هـ / ١٨٣٧ ـ ١٨٣٩ م، أول من زود المسجد الشريف بساعة في سنة ١٢٥٣ هـ / ١٨٣٧ م، وقد خصص لها مبني بجوار باب السلام (٦). ثم تتابع إرسال الساعات إلى المسجد النبوى الشريف ، ففي سنة ١٢٥٩ هـ / ١٨٤٧ م أضيفت ساعة أخرى (٤) ، في موضع لم يتحدد ذكره في المصادر ، ثم أرسلت ساعة أخرى سنة ١٢٦٥ هـ / ١٨٤٨ م (٥). كما تم إرسال ساعات إضافية في عمارة السلطان عبد الجيد سنة ١٢٦٧ هـ / ١٨٥٠ م (٢).

وقد تعددت الساعات المرسلة للحرم النبوى في أواخر العصر العثماني، حتى لم يعد من الضرورى تخصيص مبنى مستقل لها ، ففي عهد السلطان عبد العزيز وضعت ساعة في جانب دكة الأغوات ، وأخرى مهداة من والدته بجوار محراب التهجد (٧).

ومهما يكن من أمر فإن كثرة الساعات في المسجد النبوى أواخر العصر العثماني ، لم ينه عمل المؤقتين الذين تصدروا قائمة الموظفين بعد ذلك .

<sup>(</sup>۱) على القارى الهروى : زيارة النبى وفضائل المدينة المنورة مخطوط بمكتبة الأوقاف بحلب رقم ٢٤ أ .

<sup>(</sup>٢) انظر فصل الوظائف ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه تاريخ الأعمال المعمارية س ٨٧.

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم ٢٧٥٥ في ٢٨ رجب سنة ٢٥٩ هـ تصنيف إرادة / داخلية . أرشيف الوزراء .

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم ١١٣٥٢ في ٥ شعبان سنة ١٢٦٥هـ تصنيف إرادة / داخلية . أرشيف الوزراء .

<sup>(</sup>٦) وثيقة رقم ١٤٠٣٣ في ١٢ جمادى الأولى سنة ١٣٦٧هـ تصنيف إرادة / داخلية. أرشيف الوزراء .

<sup>(</sup>٧) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٦٦٣

#### ثانيا : الأثاث المنقول :

ويقصد به كل شئ استخدم في إنارة المسجد النبوى الشريف أو نظافته أو فرشه، مما يعنى بالضرورة تصنيف هذا النوع من الأثاث تبعا لما صنع منه ، فمنه ما هو من النسيج أو المعادن أو الفخار أو الخشب وفيما يلى تفصيل لكل منها :

#### ١ \_ السجاد والستائر:

أ \_ السجاد : ويشتمل على سجاد المسجد وحصره وستائره وأعلامه ، فأما السجاد فلم يتبق منه في الوقت الحاضر شئ يمكن أن يعين في تتبع خصائصه الفنية ، ولذا فلا بد من الاعتماد في الوصول إلى صورة تقريبية له ، على ما ورد في بعض الرحلات من إشارات ، يتبين منها اقتصاره في النصف الأول من العصر العثماني على الرواق القبلي<sup>(۱)</sup>. ولا بد أيضًا أن ما كان به في أواخر العصر المملوكي من فرش ، ظل مستخدما لفترة طويلة من الزمن ، إذ لم يرد في المصادر التي اطلعت عليها ، ما يفيد بقيام أي من السلاطين الأوائل بفرش المسجد كله ، الا ما جاء من أن السلطان محمد الثالث ، أهدى إلى الروضة المطهرة في حدود سنة ١٠٠٣هـ / ١٩٩٤م ، سجادة منسوجة من الحرير الإبريسم ، وأخرى للمحراب النبوى وصفت بأنها غالية الثمن (٢).

أما بقية سجاجيده فكانت تصل من بعض ملوك الهند في الفترة الأولى من دخول الحجاز بخت الحكم العثماني ، وكان معظمها من النوع الجيد المنسوج سداه (۲) من الحرير الخالص وطعمه (٤) من جيد الصوف الملون (٥). وقد تأكد هذا الوصف لسجاد الحرم النبوى منة ١٠٧٣هـ / ١٦٦٢م بما شاهده أولياء جلبي

<sup>(</sup>١) العياشي : المصدر السابق ، جـ١ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جدا ص ٧٣٣.

<sup>(</sup>٣، ٤) السدا : هي الخيوط المتداخلة في طول قطعة النسيج ، وعرضها . أما الطعم فهي العقد المتداخلة مع خيوط الطول والعرض ، انظر زكي محمد حسن : فنون الإسلام ، دار الرائد بيروت Areseven : op. cit., p. 285 .

<sup>(</sup>٥) العياشي : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٢٨٤ .

بعد ذلك بتسع سنوات ، من السجاد الفاخر المفروش في أروقة الحرم ، والمهدى من مصادر متعددة (١) .

وعلى هذا فقد ظلت الهند عدة سنوات مصدرا لسجاد الحرم النبوى ، مع ما يصله من السلاطين والوزراء العثمانيين حتى سنة ١١٦٦هـ / ١٧٥٨م . حين أرسل السلطان محمود الأول ١١٤٣ ـ ١١٦٨هـ / ١٧٣٠ \_ ١٧٥٤م، أكثر من ثمانين سجادة مختلفة الأحجام وبألوان ونقوش بديعة من أفخر الأنتاج العثماني، وأوصى بفرشها في الروضة المطهرة (٢) . ثم قام السلطان سليم الثالث ١٢٠٣ ـ وأوصى بفرشها في الروضة المطهرة (١٨٠٠ مانين سجادة أخرى من النوع الذي اشتهرت به مدينة عشاق في العصر العثماني (٣) ، وذلك بمبلغ ٨٥٧٥ قرشا (٤) ، لفرشها أيضاً في الروضة المظهرة (٥) .

أما السلطان محمود الثانى ١٢٢٣ \_ ١٢٥٥هـ / ١٨٠٨ \_ ١٨٣٩م ، فقد شملت الإصلاحات التي قام بها في المدينة المنورة (٢)، والمتفقة مع عصر الإصلاح الذي بدأه بإرسال مجموعة من أرقى أنواع السجاد التركى، لفرشها في الروضة المطهرة (٧).

ولعل الترتيبات المذكورة ، أوحت لمن جاء بعده من السلاطين بضرورة إرسال النسيج اللازم لفرش الحرم النبوى من خزينة العاصمة . ويتأيد ذلك بما ذكره البرزنجى عن اختصاص مصر في زمنه بإرسال ٥ ما يفوق عن أربعمائة قطعة من

<sup>(</sup>١) أولياء جلبي: المصدر السابق ، جـ١٣ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) محمد أفندى : رسالة في مخف وهدايا المسجد النبوى ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) عن موقع هذه المدينة وعميزات سجادها انظر : عبد العزيز مرزوق : المرجع الساق ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) أى ٨٥٠ جنيه و ٧٥ قرشا باعتبار الجنيه يساوى ١٠٠ قرش . انظر عبد الفتاح أبو عليه : المرجع السابق ، ص ١٠ .

<sup>(</sup>٥) الوثيقة رقم ٥٦٦٦٧ في منة ١٢٠٨هـ أرشيف مجلس الوزراء تصنيف خط الهمايون .

<sup>(</sup>٦) انظر أدناه ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٧) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جدا ص ٧٦٤.

الحصير(١) وإرسال الاستانة للمفارش الثمينة عندما تبلى القديمة ، (٢).

ويستنتج من أراء البرزنجى وملاحظاته عن فرش المسجد النبوى ، أن السجاد لم يعد قاصرا على رواق القبلة كما كان من قبل ، بل عمت الحصر جميع أروقة المسجد ومن فوقها قطع السجاد الثمينة ، أما صحن المسجد فبقى مفروشا بالرمل كما كان من قبل (٣).

وقد أعد السلطان عبد الجيد ما يلزم لفرش المسجد الشريف بعد انتهاء العمارة التي تكفل بها ، فتذكر إحدى الوثائق العثمانية أن المسئولين في المدينة المنورة ، أعدوا قائمة بما يحتاجه المسجد الشريف بعد هذه العمارة من أثاث (٤). فقد أجاز مجلس الشورى (٥) نموذج السجاد المطلوب ، وأوصى بصناعته في مدينة جوردز (٢) ، وكلف والى أزمير بعقد مجلس للتأكد قبل ارساله إلى المدينة المنورة من مطابقته للمواصفات المطلوبة (٧) .

وتم إرسال هذا النوع من السجاجيد وفق مراحل قبل اتمام العمارة ، فوصل منها في سنة ١٢٧٥هـ / ١٨٥٨م مجموعة كبيرة (٨) ، تلاها مجموعة أخرى في

<sup>(</sup>۱) عن حصر المسجد النبوى سنة ۱۲۳۸هـ انظر الوثيقة رقم ۱۰۲ دفتر رقم ۱۶ معيه تركى محافظ الحجاز ، وعن إرسال ۲۰۰ قطعة من الحصير في سنة ۱۲۶۳هـ انظر الوثيقة رقم ۵۰۰ دفتر ۷۳۷ ديوان خديوى تركى ص ۱۲۰ ، محافظ الحجاز . وعن عدم وصولها سنة ۱۲۵۳هـ انظر الوثيقة رقم ۹۸ حصراء دفتر ۲۳۱ عابدين ، محافظ الحجاز ، وكذلك عن عدم وصول مخصصات سنة ۱۲۵۳هـ انظر وثيقة ۸۳ حمراء محفظة ۲۶۹ عابدين ، محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) المصدر السابق ، ص ۸۷ .

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم ٤٨١٦٥ سنة ١٢٧٣هـ خط الهمايون . أرشيف مجلس الوزراء العثماني .

<sup>(</sup>٥) ذكر محمد عبد اللطيف البحراوى في المرجع السابق ، ص ٢١٧ أن السلطان محمود الثاني كان يمقد في الأحوال الهامة مجلسا عموميا للشورى ثم يأخذ بأغلبية الآراء . وقد زاد عدد أعضاءه عن خمسة عشر شخصاً .

<sup>(</sup>٦) ذكر عبد العزيز مرزوق في مصدره السابق ص ١٢٧ إنها إحدى المراكز المتخصصة في صناعة السجاد العثماني وأنها تقع شمالي مدينة عاق القريبة من أزمير .

<sup>(</sup>٧) وثيقة رقم ١٨٠٧٤ غرة شعبان سنة ١٢٧٥هـ . مترجم / الدارة .

<sup>(</sup>٨) وثيقة رقم ٢٨٩٢٥ في ١٨ ذي الحجة ١٢٧٥هـ / ارادة / داخلية ، مجلس الوزراء العثماني .

سنة ١٢٧٦هـ / ١٨٥٩ (١). ثم جدد ذلك كله سنة ١٢٩٠هـ / ١٨٩٣م في عهد السلطان عبد العزيز (٢)، كما تم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ١٢٩٥هـ – ١٣١٩هـ / ١٩٠٨ – ١٩٠١م، ارسال سبع وعشرين قطعة من السجاد النفيس المصنوع في مصانع استانبول إلى الحرم النبوى الشريف (٣). وكما يتضح من قلة العدد فإن ذلك على ما يبدو كان مقصورا على الروضة المطهرة . لا سيما وقد شاهد بها البتنوني منة ١٣٢٨هـ / ١٩١٠م، بعض من السجاجيد العثمانية الشهيرة المعروفة باسم هركة (٤)، أما بقية المسجد الشريف فبه أنواع أخرى من السجاد الثمين (٥)، قال في وصفه إبراهيم رفعت إنها جميلة وكل منها مقسم و بالرسم إلى سجادات صغيرة، الواحدة منها تكفي المصلي وترشده إلى القبلة ٤ (١) وينطبق هذا الوصف لسجاجيد المسجد الشريف سنة ١٣١٨هـ / ١٩٠٠م، مع السحاد المميزة لسجاجيد الصلاة التركية (٧). وقد ظل هذا النوع من السجاد المعروف باسم هركة في المسجد النبوى الشريف حتى أمر الملك عبد العزيز بتغييره المعروف باسم هركة في المسجد النبوى الشريف حتى أمر الملك عبد العزيز بتغييره القدمه (٨).

ولا بد مع هذا من إشارة إلى طريقة فرش المسجد الشريف بهذا النوع من الحصر والسجاجيد ، ففي وصف المدينة المنورة سنة ١٣٠٣هـ / ١٨٨٥م، ما يفيد

<sup>(</sup>۱) وثيقة رقم ٢٩٣٣٦ في ٧ ربيع الأول سنة ١٢٧٦هـ / ارادة / داخلهة ، مجلس الوزراء العثماني. وثيقة رقم ٣٠٠٩٦ في ٢٥ شعبان ١٢٧٦هـ / ارادة / داخلهة ، مجلس الوزراء العثماني .

۳) محمد الأمين: خلفاى عظام ص ۱۰.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى مصنع السجاد الذي أنشأه البلاط العثماني في مدينة هركة القريبة من مدينة استانبول Good Win: op. cit., p. 423.

<sup>(</sup>٥) الرَّحَلة الحجازية ، ص ٧٤٧ ، انظر محمد بن سليم الشهابي الهزومي : الرحلة الحجازية ص ٩، رسالة أحمد بن زين دخلان الملحقة بسالنامة سنة ١٣٠٣هـ ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦) إيراهيم رفعت الممدر السابق ، جدا ص ٢٥٩ .

 <sup>(</sup>۷) انظر عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ، ص ۱۲۸ وما بعدها ، محمد مصطفى : سجاجيد الصلاة التركية ( مجموعات متحف الفن الإسلامى ) القاهرة ۱۹۵۳م ، ص ۱۷ وما بعدها .

۱۰۲ عبد القدوس الأنصارى: المرجع السابق ، ص ۱۰۲ .

بأن الحصر المقرر إرسالها سنويا من مصر بمعدل ٤٠٠ قطعة، كانت تفرش في جميع أروقة المسجد الشريف طيلة فصل الصيف، ثم أضيف لها فيما بعد مفارش قطنية بلون أزرق من صنع الهند (١)، أما فصل الشتاء فتبسط فيه الزرابي الكبيرة في جميع أنحاء المسجد(٢)، ولا يعرف ما إذا كان هذا النظام المخالف للعادة متبعا طيلة العصر العثماني أم أن ذلك كان مقصورا على ظروف طارقة، قد يكون منها حلول مواسم الزيارة في فصل الصيف أثناء كتابة المؤلف لرسالته التي تضمنت هذا الوصف ، فإن صح هذا الفرض فأمر معهود من أول العهد العثماني، حيث كان خدام الحرم الشريف وموظفوه، يقومون في السابع عشر من ذي القعدة برفع كامل أثاث المسجد النبوى الشريف من سجاد وكتب ورحلات (٣)، إلى المخازن خوفا من تلوثها أو ضياعها عند قدوم أفواج الزوار ، ثم ترد في أول شهر ربيع الثاني بعد غسل الحرم الشريف وتنظيفه (٤).

#### ب\_ الستائر:

وتشمل كسوة الحجرة الشريفة وستاثر أبواب الحرم النبوى ومنبره ومحاريبه ، ولا بد من التنويه في بداية الأمر ، إلى أن دراسة هذا النوع من الأثاث لا تعنى بأى حال من الأحوال الإعجاب بفكرة تزويق المساجد وزخرفتها ، لا سيما كسوة الحجرة الشريفة ، التي تبين أنها أحدثت في وقت خبت فيه روح الإسلام الصحيح (٥) مما ساعد على قبول هذه البدعة المنكرة وتخصيص الأوقاف لها .

ولسوء الحظ فقد ورثها العثمانيون عن أسلافهم المماليك ، ووجدوا لها في مصر أوقافا كثيرة. أقرها السلطان سليم الأول سنة ٩٢٣هـ / ١٥١٧م مع ما أقر

<sup>(</sup>١) قال أن واضعها هو عبد اللطيف الميمني .

<sup>(</sup>٢) على بن موسى الأفندى : المصدر السابق ، سنة ١٣٠٣هـ ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الرحلة هي كرسي المصحف . انظر أدناه ص ٣٤١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) محمد كبريت: المصدر السابق ، ص ١٥٥ ، ١٦٨ ، العياشي : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ١٦٨ ، العياشي : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٢٨٤ ، ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) كان الحسين بن أبى الهيجاء أول من كسى الحجرة الشريفة في عهد الخليفة العباسى ، المستضيع بأمر الله ( ٥٦٦ ـ ٥٧٠هـ ) انظر السمهودي : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٥٨٢ .

من نظم الحرمين وحكمهما (۱). ولهذا ظلت تنسج بمصر قرابة ۱۲۸ منة ، إلا أنها لا تصل سنويا ككسوة الكعبة بل كانت محكومة بعدة عوامل ، من بينها ما نص عليه الواقف من إرسالها كل ١٥ سنة (۲) وكان السلطان سليم الأول ٩١٨ . ١٥١٧ م أول من كساها سنة ٩٢٣هـ / ١٥١٧ م ( $^{(7)}$ ), ثم أقر السلطان سليمان القانونى ٩٢٦ \_ ٩٧٤هـ / ١٥١٩ \_ ١٥٦٦ م إرسالها على السلطان سليمان القانونى ٩٢٦ \_ ٩٧٤هـ / ١٥١٩ \_ ١٦٥١ م إرسالها على عوايدها السابقة (٤). فكسيت في عهده مرتين (٥)، إحداهما في حدود سنة ٩٤٣هـ وايدها السابقة (١٥) من وقف خصصه في تلك السنة لها ولكسوة الكعبة المشرفة (٧)، ونص فيه على أن تكسى كل خمس عشرة سنة (٨)، ثم كساها السلطان محمد الشالث سنة ٣٠٠هـ / ١٩٩٤م (١٥)، ومن بعده السلطان أحمد الأول سنة الشالث سنة ٣٠٠هـ / ١٩٩٤م (١٠)، ومن بعده الرابع في حدود سنة ١٩٠١هـ / ١٦٨٤م (١٠).

وفى سنة ١١١١هـ ١٦٩٩م، قام السلطان مصطفى الثانى بكسوتها كالعادة عن طريق مصر، وعلى هذا ظلت ترسل كسوة الحجرة الشريفة من مصر، وفق شروط الوقف الذى خصصه السلطان سليم الأول وابنه السلطان سليمان . إلا عند وصول أحد من السلاطين إلى الحكم قبل حلول الأجل المحدد فى الوقف المذكور، فكان يعمد كالعادة فى الأمر بإرسال كسوة جديدة (١٢١ ولكن الأمر تغير بوصول السلطان أحسم الشالث إلى الحكم ما العكم ١١١٥ ما ١١٤٣هـ ١٧٠٣ \_

<sup>(</sup>١) القطبي : المصدر السابق ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) إيراهيم رفعت : المصدر السابق ، جــ ، ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>۲ ، ۲) القطبي : المصدر السابق ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٥) محمد كبريت : المصدر السابق ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٦) الجزيرى: المصدر السابق ، ص ١٣٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) محمد بن أسعد الحنفى : الدرة البهية في كسوة الحجرة . مخطوط بمكتبة بشهر آخا الملحقة بمكتبة السليمانية باستانبول برقم ٤٧٦ ص ٨ .

<sup>(</sup>A) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جدا ص ٢٨٥ ـ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>۹ ، ۹) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٧٣٢ ـ ٧٣٧ .

<sup>(</sup>١١) محمد بن أسعد الحنفي : المصدر السابق ، ص ٩ .

<sup>(</sup>۱۲) محمد كبريت: المصدر السابق ص ٤٩ ، عبد الغنى النابلسي: المصدر السابق جـ٣ ص ١٠٠٠.

۱۷۳۰م، فقد حرص على نسجها في استانبول ، وكلف محافظ مصر الوزير محمد باشا بإرسال قياس دقيق لأضلاع الحجرة وارتفاعها تم يموجيه إرسال كسوة في حدود سنة ۱۱۳۷هـ / ۱۷۲٤م (۱) ؛ لم تختلف في اللون عما كان يبعث به أسلافه من السلاطين ، ثم تتابع وصول هذا النوع من النسيج الفاخر عن طريق المحمل الشامي (۲) ، فوصل منه سنة ۱۱۲۱هـ / ۱۷٤۸م كسوة من الحرير الفاخر المرسل من قبل السلطان محمود الأول ، جاء في وصفها بأن لها نطاقاً طوله حوالي المرسل من قبل السلطان محمود الأول ، جاء في وصفها بأن لها نطاقاً طوله حوالي 70 متوشا بسورة الفتح (٤).

وفي سنة ١٢٥٠هـ / ١٨١٤م بعث السلطان محمود الثاني بكسوة مماثلة (٥)، ثم تلاها في سنة ١٢٥٤هـ / ١٨٣٨م بكسوة ثانية (٢)، يغلب على الظن بأن الداعي لها حلول الوقت المحدد في شروط الوقف السابق (٧). أما في عهد السلطان عبد المجيد فلم تصل الكسوة التي أمر بها إلا سنة ١٢٧٩هـ / ١٨٦٢م (٨)، في عهد السلطان عبد العزيز ١٢٧٧ ـ ١٢٩٣هـ / ١٨٦١م، ومرد ذلك أن عهد السلطان عبد العزيز ١٢٧٧ ـ ١٢٩٣هـ / ١٨٦١م، ومرد ذلك أن الحجرة الشريفة تعرضت أثناء العمارة التي قام بها في المسجد الشريف لبعض الاصلاحات والترميمات، فلم يأمر بنسج الكسوة إلا بعد إتمام البناء. وكان يمكن

<sup>(</sup>۱) قال محمد أسعد الحنفى فى المصدر السابق ص ٥ أن ذلك تم فى عهد شيخ الحرم محمد أغا وكان المذكور قد تولى مشيخة الحرم النبوى سنة ١٢٣٦ ـ ١١٤٢ هـ . انظر : عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أى ٦٠ ذراع والنطاق ما يربط حول الوسط من قساش أو نحوه ، ومنه الزنار الذي يربط على وسط المجوس بقصد تمييزهم في المجتمع الإسلامي . انظر لسان العرب جـ٥ ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٤) محمد أفندى ( درون رسالة وتفصيل وبيان أولنان عنف وهدايا ...) رسالة في مخف المسجد وهداياه . مخطوط باللغة العثمانية في مكتبة استانبول برقم ٢٥٠٥ تاريخ تركى ص ٨ .

 <sup>(</sup>٥) وثيقة رقم ١٩٦٩٩ في ١٥ محرم سنة ١٢٣٠هـ مجموعة الوثائق التركية المترجمة في الدارة برقم ٨/٢ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٦) وثيقة رقم ١١٨ حمراء محفظة رقم ٢٦٣ عابدين تركى / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>V) انظر أعلاه ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٨) البرزنجي : المصدر السابق ص ٩٤ ، البتنوني : المصدر السابق ٢٤٧ .

لهذه الكسوة أن تدوم عدة أعوام، إلا أن السلطان عبد العزيز قام سنة ١٢٨٢هـ / المدر الكسوة أن تدوم عدة أعوام، إلا أن السلطان عبد العزيز قام سنة ١٢٨٢هـ / ١٨٦٥ م جريا على العادة القديمة بإرسال كسوة جديدة (١).

ولا بد فى نهاية هذا العرض الموجز من التعرف على خصائص وعميزات هذا النوع من النسيج ، فقد تبين بعد تطبيق أوصاف ما أرسله السلاطين من ستائر ، على الرسومات والصور المتوفرة عن كسوة الحجرة الشريفة ، أنها تعرضت لعدة تغييرات لا سيما الكتابات المنفذة بالقصب المطرز ، فى أشرطة وجامات تختلف من وقت لآخر .

ففى الرسم الذى أعده أيوب صبرى عن ستارة الجدار الجنوبى من الحجرة الشريفة ، كتابات كثيرة بخط الثلث الاستانبولى ، داخل أشكال هندسية متكررة وغالبها شهادة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) ( وأسماء النبى صلى الله عليه وسلم ) ثم أول سورة الفتح حتى قوله تعالى : ليزدادوا ) (٢).

كما يظهر بأسفلها كتابات تبين ترتيب القبور الشريفة (لوحة رقم ٥١)، وليس فيما تقدم من نصوص ما يذكر كتابة سورة الفتح على ستارة الحجرة الشريفة، إلا ما جاء عن الستارة المرسلة من السلطان محمود الأول سنة ١١٦٢هـ/ ١٧٤٨م (٣).

أما ما ذكره بوركهارت عن ستارة الحجرة سنة ١٢٣٠هـ / ١٨١٤م، والمشغولة بزهور وأرابيسك من الفضة وشريط من الكتابة (٤). فإجمال لما فصله البرزنجي عن كسوة سنة ١٢٧٩هـ / ١٨٦٢م، حيث قال أنها ( من الديباج الأخضر، وكلها مطرزة مكتوبة ، وعليها زنار (٥) من الأطلس الأحمر، مكتوب فيها بالقصب اسم النبي على واسم صاحبيه (٢) فعلقت على الكسوة أمام القبور الشريفة ، (٧).

<sup>(</sup>١) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جدا ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) الجزء الزول من آية رقم ٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ٣١٦ .

op. cit., p. 332.

<sup>(</sup>٥) الزنار هو : شريطاً حمر يلف حول الوسط . انظر أعلاه ص ٣١٦ حاشية رقم ٣ .

<sup>(</sup>٦) قال النابلسى : في المصدر السابق جـ٣ ص ١٠٠ أن بها سنة ١٠١هـ جامات بالأولى منها وهذا قير النبي كل ويجانبه من الشرق هذا قير أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، ويجانبه هذا قير عمر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٧٤ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٧ .

أما الصورة المنشورة في مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت ( لوحة رقم ٥٣ ) والمماثلة تماما للقطعة الموجودة حاليا بمتحف الفن الإسلامي يرقم ١٩٧٤ ١(١)، فإن الكتابة المنفذة فيها بخط الثلث الإسلامبولي في شريطين أحدهما أكبر من الأخر ، بالأول كلمة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ، وبالثاني الآية الشريفة التالية : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلموا تسليما ١ (٢) \_ تختلف عن الاسلوب المتبع في الرسم الذي نقل أيوب صبرى . أما القطعتان اللتان يحتفظ بهما قصر المنيل بالقاهرة(٢) مخت رقم ١٤٣، فبهما من الكتابات ما يخالف الأشكال السابقة . فرغم تكرار كلمة والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بخط النسخ في الشريطين المحيطين بالشريط الأوسط، فبالأعلى منهما عبارة ( اللهم صل وسلم على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين ، ، وبالسفلى عبارة « ورضى الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعن بقية الصحابة أجمعين ، ومن هذا يتبين أن الكتابات المطرزة على القطع السابقة مختلفة الأحجام والأشكال ، مما يدعو إلى الاعتقاد بأنها قطع متفرقة من ستائر مختلفة ، خاصة وأن الأوصاف التي ذكرها البتنوني عن الستارة التي أرسلها السلطان عبد الحميد الثاني بعد إعلان الدستور، لا ينطبق كله على ما بالأشكال السابقة من كتابات ، فقد ذكر أن بها لفظتا الشهادتين وقوله تعالى : دما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (١) ثم دواثر مكتوب فيها أسماء النبي 🎏 .

وبأعلى الستارة على ارتفاع مترين ونصف حزام من الحرير الأحمر بعرض ٣٠ سم تقريبا ، مكتوب فيه اسم السلطان الحاكم (٥). ويتضع من هذا تعرض كسوة

<sup>(</sup>۱) على أحمد الطايش : المنسوجات في مصر العثمانية ، رسالة ماجستير لم تطبع جامعة القاهرة كلية الآثار الإسلامية ١٤٠٥هـ . ١٩٨٥م ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ية رقم ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) على أحمد الطايش : المرجع السابق ، ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية رقم ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٧٤٧ .

الحجرة الشريفة في العصر العثماني لكثير من التغيير والتبديل في زخرفتها ونوع الكتابة عليها . ومهما يكن من أمر فإن جميع الستائر المذكورة ، من حرير اختار له العثمانيون منذ البداية اللون الأخضر (١) ، وكان يصل مجزءا إلى ثماني قطع متساوية ، ثم يخاط لكل جانب منها قطعتان تعلق بمسامير مثبتة في أعلى جدران القية .

هذا عن كسوة الحجرة الشريفة وما طرأ على زخرفتها من تغيير ، أما الستائر المخصصة لمحاريب الحرم النبوى وأبوابه ومنبره ، فإنها موروثة هى الأخرى عن العصر العباسى وما أقره المماليك من نظمه (٢). وقد نصت الوقفية التى بموجبها ضم السلطان سليمان القانونى سنة ٩٤٧هـ / ١٥٤٠م ، ربع عدة قرى شراها فى مصر إلى ما كان موقوفا من قبل الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر ابن قلاوون سنة ٥٥٠هـ / ١٣٤٨م ، على الكسوة الداخلية للكعبة المشرفة وكسوة الجدار الخارجي للحجرة الشريفة ، والمنبر والمحراب النبوى ، وكذلك محراب التهجد وأستار الأبواب الأربعة للمسجد الشريف (٣). وقد تم تزويد المسجد النبوى طيلة العصر العثماني بهذا النبوع من النسيج، وفق الشروط التي حددتها وقفية السلطان سليمان القانوني ، ولكن ذلك لم يدم فقد عمد السلاطين في أواخر الدولة العثمانية، إلى تغييرها مع ستارة الحجرة الشريفة عند وصول أحدهم إلى سدة الحكم (٤). فوصل للمنبر في عهد السلطان محمود الثاني ستارتان ، ومثل ذلك في عهد السلطان عبد الحميد الأول (٥). ويفهم من الوثيقة التي فصلت طريقة إرسال ستارة باب النساء سنة ١٨ ١١هـ / ١٧١٥م (١)، أن ما يحلى الستائر القديمة من قصب يباع بثمن يزاد عليه لنسج الستائر الجديدة من الأموال الخصصة للحرمين الشريفين .

<sup>(</sup>١) محمد أسعد الحنفي : المصدر السابق ، ص ٦٠

<sup>(</sup>٢) السمهودى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٣١٢ وما يعدها .

<sup>(</sup>٣) لتظر نص الوقفية في مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت : جدا ص ٢٨٤ وما يعدها .

<sup>( £ ، 0 )</sup> أيوب صبرى : المصدر السابق ، ج- ١ ص ٤٢٨ .

 <sup>(</sup>٦) وثيقة ٢٩٩٨ سنة ١١٢٧هـ ١١٢٨هـ مترجمة في الدارة يرقم ٣/٢م. ٢٤ .
 وكانت تكلفة الستارة المذكورة ٧٧٨/٥ قرشا ولمن قصب القديمة ٤٩٧ قرشا و ٩٣ أقجة ولهذا فلا بد من تسديد المتبقى وقدره ٢٩١ قرشا ، ٢٥ أقجة .

ولم يتوفر من المعلومات ما يكفى لمعرفة تفاصيل الستائر السابقة لعهد السلطان عبد الجيد، إلا أنها جميعا من الحرير المطرز بالقصب(١). وكان تعليقها مقصورا على المواسم في كل سنة (٢)، ثم مخفظ بقية السنة في دواليب داخل الحجرة . إلا ستارة باب المنبر الشريف وعلماه وفرشه، فإنها توضع قبل الصلاة ثم ترفع في مخزن باب جبريل(٣). وقد جاء في وصف هذا النوع من النسيج الخاص بالمنبر ، ا يفيد بأن ستارة الباب والعلمين الموضوعين على جانبي درجه من الحرير المموه بالذهب، أما فرش جلسة الإمام ودرجه فمن الجوخ الأحمر المموه بالذهب (٤).

ومن الجدير بالذكر أنه قد خصص فى أواخر العصر العثمانى لمشبك الحجرة الشريفة ستائر من الخارج،وذلك بعد إعجاب السلطان عبد العزيز بالاقتراح المقدم من شيخ الحرم النبوى محمد حافظ باشا ، حماية للحجرة الشريفة من الغبار والأتربة ، وقد وصلت هذه الستر سنة ١٢٨٢هـ ./ ١٨٦٥م مع العدد المطلوب من قبل ، بأمر السلطان عبد الجيد للمنبر الشريف وأبواب الحرم ومحاريبه وبعض نوافذه ، فعلقت الأولى بأطراف المشبك الخارجي للحجرة الشريفة، وعددها ثمان عشرة قطعة بعد تثبيتها بمسامير دقت في أعلى العقود المحيطة بالحجرة الشريفة من جميع الجهات .

ولحسن الحظ فلا زالت جميع الستائر المذكورة بحالة جيدة، وقد اهتمت بها مصلحة الأوقاف بالمدينة، حين كان لها الإشراف على إدارة الحرم المدنى، فخصصت لها أطر محمية بالزجاج الشفاف، وعرضت معظمها في ردهات مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ، وعلقت بعضها بالجدار الشرقي والغربي من رواق

<sup>(</sup>١) عبد الحميد العباسى : المصدر السابق ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) البرزيجي : المصدر السابق ، ص ٧٦ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي: المصدر السابق ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٢ ، وقد ذكر ابن منظور في لسان العرب جــ٧ ص ١٦٨ بأن القصب كل ما يتخذ من الفضة ونحوها . وفي المعجم الوسيط لإبراهيم أتيس الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ١٣٩٢هـ جــ٧ ص ٧٣٧ أنها شرائط مذهبة أو مفضضة عجلي بها الثياب .

القبلة في المسجد النبوى الشريف . وجميعها من الأطلس الأخضر المزركش بالخز<sup>(۱)</sup> في طراز يغلب عليه أثر الباروك العثماني المتأخر ، فلكل منها إطار جميل بداخله أوراق نباتية محورة وفروع ملتوية ، على هيئة سعف النخيل وسنابل القمع وأطراف الستائر وغير ذلك من الأشكال النباتية المتكررة .

أما الكتابات المطرزة كبقية الزخارف النباتية بالقصب الحر المموه بالذهب الخالص (٢)، فتظهر في جميع الستاثر داخل مساحات مختلفة بخط الثلث الإسلامبولي الجيد، وغالبها آيات قرآنية والشهادتان ودعاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين مع إبراز ذكر الموضع الذي خصصت له بعض الستاثر بعبارة تتوسطها من أعلاها. ويستنتج مما ذكره البرزيجي عن هذه الكتابات أن لها أصلا في الستائر القديمة (٢). وفي متحف طوب قابي بمدينة استانبول نموذج مماثل لها (٤).

أما ما يخص المشبك الخارجي للحجرة الشريفة من الستائر المنسوجة بأمر السلطان عبد العزيز<sup>(0)</sup>، فبأعلى كل منها عبارات دعائية تتضمن الصلاة والسلام على رسول الله كلف. ويفهم من ملاحظة أحد زوار المدينة في حدود سنة على رسول الله كلف. ويفهم من الستائر كان مسدولا على جدران الحجرة الشريفة إلى الأرض<sup>(1)</sup>. وتوجد الستائر المذكورة حاليا في موضعين مختلفين من المدينة المنورة ، مما يعنى بالضرورة تقسيم دراستها إلى قسمين هما الستائر المعلقة

<sup>(</sup>١) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٧٦ ، ويذكر على بن موسى في المصدر السابق ص ٦٨ ، بأنها من الأطلس الأخضر المزركش بالخز المموه بالذهب .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) مجلة العربي العدد \_ ١١٠ شوال ١٣٨٧هـ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٧٥ ، وبخالف ذلك ما ذكره محمد الحضراوى في مقال نشره بمجلة الفيصل العدد الثاني السنة الأولى شعبان سنة ١٣٩٧هـ ص ١٥ عن مكتبة المصحف من أن الستائر المذكورة صنعت سنة ١٣٣٥هـ .

<sup>(</sup>١) محمد صادق بك : مشعل المحمل ، مطبعة وادى النيل القاهرة ، ١٢٩٨هـ ، ص ٤٤ ، ٤٤ .

بجدران المسجد النبوى الشريف ، والستائر المحفوظة لدى مصلحة الأوقاف بالمدينة المنورة .

أولاً: الستائر المعلقة بجدران الحرم النبوى في جانبين مختلفين من رواق القبلة ، هما الجدار الغربي والجدار الشرقي .

1 \_ الجدار الغربى الممتد من باب السلام حتى بأب الرحمة ، وعليه فى الوقت الحاضر ثلاث ستائر ، معلقة داخل إطار جميل من الألمنيوم المزخرف بزخارف حديثة وترتيبها كالتالى :

أ\_ الستارة المعلقة على الجدار المذكور قرب باب السلام ، وتبدو في حجم وشكل مماثل نماما لما تبقى من الستائر في مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لوزارة الحج والأوقاف بالمدينة المنورة ، ويظهر من الكتابة المطرزة بأعلاها أنها من الستائر المخصصة لمشبك الحجرة الخارجي ، فبالجزء العلوى منها شريط مستطيل ٩٠× ٢٧ سم تقريبا ، مكتوب عليه في سطر واحد بخط الثلث الاستانبولي ( الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله ) وفي وسط الستارة تقريبا دائرتان باليمني منهما شهادة التوحيد ( لا اله الا الله ) وباليسرى منها شهادة ( محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

ب\_ الستارة المعلقة في إطار بالقرب من خوخة أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، إلى الشمال من الستارة السابقة ، وهي في حجم مماثل للأولى. كما أن كتابات المجزء العلوى منها تماثل تماما الكتابات الموجودة على الستارة السابقة، مما يدل على أنهما من ستائر المشبك الخارجي للحجرة الشريفة ، بيد أن بجزئها السفلى بعض الآيات الكريمة في ثلاثة أسطر بخط الثلث أيضاً وهي :

- ١ ـ بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب
   والشهادة هو الرحمن الرحيم .
- ٢ ـ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
   الجبار المتكبر مسحان الله عما يشركون .

- " \_ هو الله الحالق البارئ المصور له الأمسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ، (١).
- ج وتظهر معلقة في إطار كسابقتها بالطرف الشمالي من الجدار الغربي لرواق القبلة ، على يسار الخارج من باب الرحمة ، وذلك في حجم وطراز مشابه لما سبق ويستنتج مما كتب بأعلاها في شريط مستطيل أنها من ستائر مشبك الحجرة الشريفة الغربي المقابل للروضة المطهرة ونص ما فيه :
- « أن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين » (٢) ، أما وسط الستارة فيه كالعادة شهادة « لا اله الا الله ، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » في دائرتين متماثلتين . كما أن بالجزء السفلي من الستارة آية كريمة في ثلاثة أسطر هي :
- ١ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة
   ولا نوم له ما في السموات
- ٢ وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم
   وما خافهم ولا يحيطون بشئ من
- ٣ علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم (٣).
- ٢ الجدار الشرقى الممتد من المنارة الرئيسية إلى باب النساء، وعليه فى الوقت الحاضر ثمانى قطع من الستائر المعلقة داخل إطار مغلف بنوع من البلاستيك الشفاف، ولكون زخارفها النبائية عمائلة لسائر الستائر فقد رأيت من الأجدى قصر الحديث على ما بها من كتابات لمعرفة موضعها من مشبك الحجرة الشريفة .

<sup>(</sup>١) مورة الحشر آية ٢٢ \_ ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) مورة الحجر آية ٤٥ ، ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية رقم ٢٥٥ .

- أ\_ وتظهر الستارة الأولى معلقة في نهاية الطرف الجنوبي من الجدار الشرقى قرب المنارة الرئيسية . ونماثل تماما أولى الستائر المعلقة على الجدار الغربي ، لا سيما الدعاء الدال على أنهما لأحد جوانب مشبك الحجرة الشريفة . ونصه : « الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » . وتحت ذلك مساحتان بالأولى « لا اله الا الله » وبالثانية « محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » .
- ب\_ أما الستارة الثانية، فثبتت في الجانب الشمالي من الستارة السابقة إلا أن الدعاء بالصلاة على رسول الله جاء على النحو التالي : ( الصلاة والسلام عليك يا رحمة للمؤمنين ) ثم الشهادتان على نحو ما سلف .
- جــ كما وضعت الستارة الثالثة أيضاً إلى الشمال من الستارة السابقة ، إلا أنه جاء في هذه الستارة جزء من آية شريفة تندرج في معناها مع الأدعية السابقة ونصها : و وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، (١) ، ثم الشهادتان على غرار ما سلف .
- د\_ جاءت الستارة الرابعة إلى الشمال من الستارة السابقة، ونص ما فيها بعد الشهادتين ( الصلاة والسلام عليك يا خليل الله » .
- هـ \_ وعلقت الستارة الخامسة على يمين الخارج من باب جبريل إلى الشمال من الستارة السابقة، ونص ما فيها من الكتابات بعد الشهادتين : ( إن لله ملائكة في الأرض يبلغونني من أمتى السلام ، (٢).
- و \_ وتظهر الستارة السادسة بالجانب الأيسر من باب جبريل، وعليها بعد الشهادتين دعاء بالصلاة على رسول الله تله نصه :
  - و الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله ، .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية رقم ١٠٧ .

 <sup>(</sup>۲) رواه الدارمي في كتاب الرقاق بزيادة (سياحين) انظر سنن الدارمي ، دار الفكر ، القاهرة
 ۱۳۹۸هـ جـ ۱ ص ۳۸۷ .

- ز وثبتت الستارة السابعة على الجدار الجنوبي من المخزن المجاور لباب النساء وهي من ستائر مشبك الحجرة الشريفة، فنص الدعاء المكتوب عليها مع الشهادتين : ( الصلاة والسلام عليك يا صفى الله ) .
- حــ وعلقت الستارة الثامنة وسط جدار المخزن المذكور، ونص الدعاء المكتوب عليها : « الصلاة والسلام عليك يا صفى الله » ثم الشهادتان .
- ط ـ أما الستارة التاسعة فعلقت بالطرف الغربي من جدار المخزن بالقرب من دكة الأغوات، وهي آخر الستائر المعلقة في المسجد النبوى الشريف ونص ما بها من دعاء بعد الشهادتين ( الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله ) .

ومن هذا يتبين أن جميع الستائر الموجودة حاليا بالمسجد الشريف مما خصص لمشبك الحجرة الشريفة . وكان اختيار تعليقها مبنى كما يبدو على هذا الأساس .

ثانياً ــ الستائر المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لوزارة الحج والأوقاف بالمدينة المنورة، وعددها ثماني عشرة ستارة تشبه إلى حد كبير الستائر المحفوظة في الحرم النبوى من حيث الزخرفة النباتية وطريقة توزيعها إلا أنها مختلفة بعض الشئ في الأبيات والأدعية الملائمة للمكان الذي خصصت له وقد تيسر لحسن الحظ أخذ القياسات اللازمة لأبعادها وموضع كتاباتها المتعددة ، ويمكن تقسيمها إلى ثلالة أقسام هي :

١ ـ ستاثر المحاريب . ٢ ( ستاثر الأبواب . ٣ ـ ستاثر الحجرة الشريفة .
 وفيما يلى تفصيل لكل منها .

#### ا \_ ستائر المحاريب :

وعددها ثلاثة ستائر ليس فيها ما صرح باسمه إلا ستارة المحراب النبوى، ونظرا إلى كون الاختلاف بين أبعاد الستارتين المتبقيتين ذو مدلول جيد، فقد أمكن الاعتماد عليه في مخديد موقع كل ستارة، كما يتبين من الجدول التالي :

| عرض الشريط الجانبي | العسرض | الارتفساع | اسم الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|
| ١٦ سم              | 770 >  | ۳.,       | ستارة المحراب النبوى                        |
| ٥ ر١٧ سم           | Y9A >  | 722       | ستارة المحراب العثماني                      |
| ٥ر١٧ سم            | ۲۰۸ >  | 7.7       | ستارة محراب التهجد                          |

## أ ـ ستارة المحراب النبوى :

وتعتبر نموذجا لستائر المحاريب الأخرى، خاصة في الكتابات المنقوشة في مواضع مختلفة منها ، فبأعلاها داخل مساحة بيضاوية ما يؤكد اختصاص المحراب النبوى بها، وذلك في سطرين هما ( كلما دخل عليها زكريا المحراب النبي صلى الله عليه وسلم). كما كتب غت ذلك أسماء بعض الصحابة داخل أربع مساحات أفقية ترتيبها على النحو التالى :

عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه ، عثمان رضى الله عنه ، على رضى الله عنه ، حسين رضى الله عنه » .

أما وسط الستارة فتظهر بها و البسملة وآية الكرسى بكاملها ، (٢).

## ب ـ ستارة المحراب العثماني :

وتعد أطول الستائر المحفوظة في مكتبة الأوقاف وأعرضها، كما يظهر من الجدول السابق ، وتخلو من دلالة واضحة على تخصيصها للمحراب العثماني ، فلم تخدد المصادر أوصافها، وليس في العبارات المنقوشة عليها أية إشارة إلى موضعها الأساسي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية رقم ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٣٤ .

إلا معنى العموم المأخوذ من قوله تعالى : « كلما دخل عليها زكرها المحراب » وهى الآية المنقوشة بأعلاها داخل مساحة كروية . ونظرا لوضوح الدلالة على ستارة المحراب النبوى ، ولأن المحرابين النبوى والسليمانى متساويان فى الارتفاع، فقد تبين بعد مقاومة أبعاد الستارة المذكورة مع ستارة المحراب النبوى، وجود فارق كبير بينهما يقدر بـ ٤٤ سم فى الارتفاع ، ٧٣سم فى العرض، مما يرجح احتمال تخصيص الستارة المذكورة للمحراب العثمانى، المتميز بين محاريب المسجد الشريف بالارتفاع وعرض فتحة الحنية .

أما بقية الكتابات المنقوشة في بقية الستارة فتنحصر في أسماء الخلفاء الراشدين والحسن والحسين رضى الله عنهم جميعا، داخل ست دواتر تظهر أفقية في الجزء العلوى من الستارة ، كما كتبت البسملة في وسط الستارة مع قوله تعالى : • هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ... وهو العزيز الحكيم ، (١) صدق الله العظيم ، وذلك في خمسة أسطر مشابهة لما في الستائر السابقة .

## جــ متارة محراب التهجد:

وتشبه الستارة السابقة في غموض الدلالة على نسبتها إلى المحراب السليماني أو محراب التهجد ، وذلك لأن معنى الآية المكتوبة في الجزء العلوى منها داخل مساحة بيضاوية، تضمنت الإشارة إلى معنى التهجد، وذلك من قوله تعالى : فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب، (٢).

ولأن محراب التهجد أولى بتدوين الآية المذكورة على ستارته من المحراب السليمانى المنشأ فى أواخر العصر المملوكى ، فلا مجال للشك فى اختصاصها بالمحراب المذكور، لا ميما وأنه قد ذكر بين المواضع المعتاد تعليق الستائر عليها فى أول العصر العثمانى وآخره (٣). ويتقوى هذا الرأى بوجود تباين واضع بين أبعاد

١١) سورة الحشر آية رقم ٢٢ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية رقم ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر وقفية السلطان سليم الأول الخاصة بكسوة الكعبة والحجرة الشريفة وأبواب المسجد ومحاريه. إيراهيم رفعت : المصدر السابق ، جــ ١ ص ٢٨٩ ، ٤٦٠

الستارة المذكورة وأبعاد ستارة المحراب النبوى المساوى تماما للمحراب السليماني في العرض والارتفاع .

أما بقية الكتابات فتكرار لما كتب في ستارتي المحرابين النبوى والعثماني (لوحة رقم ٥٤) وبناء على ما تقدم فلا وجود لستارة المحراب السليماني مع أن بعض المصادر أكدت على وجودها في حدود سنة ١٣١٨هـ / ١٩٠٠م (١).

## ٢ \_ ستاثر الأبواب :

تبقى من ستائر أبواب الحرم الشريف خمس ستائر فقط، هى ستارة باب جبريل وباب النساء وباب التوسل والباب المجيدى ، وباب المنارة الرئيسية ، وتتماثل جميعا فى توزيع الأشكال الزخرفية والأشرطة الكتابية .

| كما يتبين من الجدول التالي : | بينها متباينة | فتبدو الفوارق | أما الأبعاد |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|

| عرض الشريط الدائرى                       | العـــرض                             | الارتفساع               | مسوضع السنسارة                                                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷ سم<br>۱۷ سم<br>۱۷ سم<br>۱۹ سم<br>۱۷٫۵ | ۲۰۶ سم<br>۲۷۷ سم<br>۲۵۲ سم<br>۲۳۹ سم | × 717<br>× 777<br>× 777 | ستارة باب جبريل<br>مستارة باب النساء<br>مستارة باب التوسل<br>مستارة الباب الشامى<br>متارة باب المنارة الرئيسية |

أما الكتابات فيظهر فوق كل ستارة ما يناسبها من الأدعية والآيات الشريفة وموضع تعليقها ، وقد جاء توزيعها على النحو التالى :

#### أ\_ ستارة باب جبريل:

كتب في أعلاها داخل مساحة بيضاوية دهذه الستارة الشريفة لباب جبريل،

<sup>(</sup>١) إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٦٠ .

وكتب يختها داخل شريط مستطيل جزء من آية شريفة هي قوله تعالى : « فزل به الروح الأمين ... بلسان عربي مبين ، (١) ثم « الشهادتان ، داخل جامتان كرويتان ، كما كتب في وسط الستارة أربعة أسطر فيها « البسملة وآية الكرسي ، (١).

#### ب \_ ستارة باب النساء :

ويظهر اسمها مكتوبا في أعلاها داخل جامة بيضاوية على النحو التالى : «هذه الستارة الشريفة لباب النساء» ، كما كتب مختها داخل شريط مستطيل طوله ٢٢٪ ١٤٨ سم جزء من آية شريفة هي قوله تعالى : « إنما يريد الله ليلهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » ثم كتبت « الشهادتان » مختها داخل مساحتين كرويتين قطر كل منها ٢٥ سم ، أما وسط الستارة فقد كتب فيها ثلاثة أسطر تبدأ « بالبسملة » وقوله تعالى : « هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم » (٢٠).

كما كتب على يمين السطور المذكورة في ثلاث مساحات بيضاوية وفي وضع رأسى: في الأول منها و أبو بكر الصديق رضى الله عنه وفي الثانية وعثمان رضى الله عنه وفي الثالثة وحسن رضى الله عنه وعلى يسارها ثلاث جامات مماثلة في الأولى وعمر الفاروق رضى الله عنه وفي الثانية وعلى رضى الله عنه وفي الثانية وعلى رضى الله عنه وفي الثالثة وحسين رضى الله عنه و

## جـ \_ ستارة باب التوسل:

ويظهر اسمها في أعلاها كما في الستارة السابقة على النحو التالى : و هذه الستارة الشريفة لباب التوسل ، كما كتب تختها جزء من آية شريفة داخل شريط مماثل لما في الستارة السابقة ونصها : و قال الله تعالى وتزودوا فإن خير

اسورة الشعراء آية رقم ١٩٣ \_ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية رقم ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر آية رقم ٢٢ \_ ٢٤ .

لزاد التقوى ا(١) كما كتبت ( الشهادتان ) في وضع مماثل لما سبق .

وكتبت ( البسملة ) وسط الستارة مع الآيات المكتبوبة على ستارة باب لنساء (٢) وكذلك أسماء الخلفاء الراشدين ومبطى رسول الله رضى الله عنهما في وضع مماثل تماما لما في الستارة السابقة .

#### د\_ ستارة الباب الشامى:

انفردت هذه الستارة بإضافة مسمى جديد إلى الباب الجيدى ، الواقع فى الجدار الخارجى للمكاتب الجيدية ، ولكون الستائر المتبقية خلت من تصريح بنسبة إحداها إلى الباب المجيدى فلا بد أن يكون الباب المذكور هو المعنى بهذا الاسم، لأن بعض المصادر نصت على تعليق إحدى الستائر المرسلة فى أواخر العصر العثمانى إلى الحرم النبوى على الباب الجيدى (٣)، ويتأكد ذلك باقتراب أبعادها من أبعاد الستارة السابقة المخصصة لباب المدخل المؤدى إلى الرواق الشمالى .

هذا من حيث الدلالة على موضع تعليق الستارة ، أما الكتابات فيظهر منها بأعلاها داخل مساحة بيضارية العبارة التالية : ( هذه الستارة الشريفة للباب الشامي ) .

ومن الملاحظ افتقار كاتبها إلى إجادة اللغة العربية ، فقد أغفل إضافة لام التعريف إلى كلمة الباب . كما كتب مختها داخل شريط مستطيل جزء من آية شريفة في أولها (قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ، (٤)، أما وسط الستارة فتماثل كتاباتها الستارة السابقة .

#### هـ ـ ستارة باب المنارة الرئيسية :

ويظهر اسمها في أعلاها داخل مساحة مماثلة لما سبق، وذلك على النحو التالى : « هذه الستارة الشريفة لباب المنارة الرئيسية » . ومختها داخل إطار مستطيل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية رقم ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر آية رقم ٢٢ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٧٦ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية رقم ١٣٢ .

ماثل للأول ، جزء من آية شريفة هي قوله تعالى : ( جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، (١) ، ثم ( الشهادتان ) وجزء من ( آية الكرسي ) (٢) وأسماء ( الخلفاء الراشدين ) و ( ابني فاطمة ) الزهراء رضوان الله عليهم أجمعين ، على هيئة ماثلة لما في الستارة السابقة .

## ٣ \_ متأثر مشبك الحجرة الشريفة :

تظهر بقية الستائر المخصصة لمشبك الحجرة الشريفة محفوظة في أماكن مختلفة من قاعات المكتبة المذكورة، وتشبه بقية الستائر السابقة في نوع الزخرفة وطريقة النصوص القرآنية والأدعية المناسبة لمقام الرسول عليه أفضل السلاة والسلام .

وقد تبين بعد قياس أبعادها وجود فوارق مختلفة فيما بينها ، لا سيما في الارتفاع مما يدل على وجود تباين في مستوى الحوامل المثبتة في أعلى مشبك الحجرة الشريفة لتعليقها ، أما مستواها من الأسفل فقد جاء ما يفيد بأنها كانت تلامس أرض الحرم . وأبعادها كالتالى :

|     | الارتفــــا | اع | العـــرض | عرض الشريط الدائرى |
|-----|-------------|----|----------|--------------------|
| . 1 | ٨٢٧ سم      | ×  | ۳۰۰ سم   | ۲۲ سم              |
| 4   | 444         | ×  | 111      | 19                 |
| ٣   | YYX         | ×  | 70.      | ١٨                 |
|     | AVA         | ×  | 717      | 14                 |
| 0   | 717         | ×  | 770      | ٥ر١٧               |
| ٦   | 71.         | ×  | ۲٠٨      | ٥ر١٧               |
| Y   | 71.         | ×  | ۲٠٨      | ٥ر١٧               |
| ٨   | 414         | ×  | 377      | ٥ر١٧               |
| 4   | 78.         | ×  | 747      | ٥ر١٧               |
| 1.  | 777         | ×  | 78.      | 17                 |

<sup>(</sup>١) سورة ص آية رقم ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية رقم ٢٥٥ .

أما الكتابات فقد جاء توزيعها في تسع ستائر متماثلا تماما ، مع اختلافات بسيطة في محتوى إطار الموضوع بأعلاها على شكل مستطيل طوله ٩٥ × ٢٧ سم والمرتبة على النحو التالى :

- ١ \_ الصلاة والسلام عليك يا نور غرس الله
- ٢ \_ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
- ٣ \_ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
- ٤ الصلة والسلام عليك يا نبي الله
- ٥ \_ الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين
- ٦ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين
- ٧ الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين
- ٨ الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله
- ٩ \_ الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله

كما كتبت الشهادتان خت الأشرطة المذكورة في دواثر تتوسط الستارة قطر كل منها ٢٨ سم، في الأولى منها كلمة ( لا اله الا الله ) وفي الثانية ( محمد رسول الله ﷺ).

أما الستارة العاشرة والمخصصة فيما يبدو للمواجهة الشريفة ، فقد اختلفت من حيث الشكل والمحتوى ، فكتب بأعلاها حديث يحث على زيارة مثواه عليه الصلاة والسلام (۱) ، وذلك داخل شريط مستطيل ٢٦×٢٧ سم ، محاط من الجانبين بدوائر قطر كل منهما ٢٠ سم ، بالأولى عبارة و قال عليه السلام ، وبالثانية و صدق رسول الله ،

كما كتب يختهما في طرفي الستارة داخل دائرتين بحجم أكبر من السابقتين

<sup>(</sup>۱) لم يذكره البخارى في صحيحه ولا مسلم أيضاً كما أن كتب السنن الأربعة قد أغفلته مما يدل على ضعفه وتأويله . انظر مثيله في ص ٢١ حاشية رقم ٢ وكذلك ص ٢٩١ .

قطر كل منهما ٣١ سم، وبالأولى كلمة « لولاك لولاك ، وبالثانية « لما محلقت الأفلاك » .

أما وسط الستارة فبها جزء من آية شريفة هي قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض ) (١) مكررة وفي وضعين متقابلين .

هذا من حيث الكتابات التي ظهرت بالجزء العلوى من الستارة ، داخل أشكال هندسية مختلفة . وبالجزء السفلى من الستارة ثلاثة أبيات من قصيدة تركية ، كتبت داخل أشرطة مقوسة ، أحاطت بوسط الستارة من أسفلها ويمينها ويسارها (لوحة رقم ٥٥) وفيما يلى ترجمة لمعانيها :

هو الرسول الجستبى ورحمة للعالمين والأرض تفخر على الأفلاك بدفن جسده فيها وان جسسريل الأمين زار روضت وقال هذه جنات عدن فادخلوها خالدين لولم تطأ قدمك الأرض لما استطاع التسراب أن يطهر أحدا بالتسيم

## ٢ - خزائن الكتب :

احتفظ المسجد النبوى الشريف في العصر العثماني ، بمعظم الكتب والخزائن المهداة من الأشرف قايتباى في أواخر العصر المملوكي (٢) ، مع إضافة المزيد من الهدايا التي كانت تصل تباعا من أقطار العالم الإسلامي طوال هذا العصر . وقد أشار ابن مليح الذي زار المسجد النبوى الشريف سنة ١٠٤٢هـ / ١٦٣٢م، إلى وجود خزانتين كبيرتين في مقدم الروضة المطهرة ، بين الحجرة الشريفة والمحراب

<sup>(</sup>١) سورة النور آية رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٢) تعرض المسجد الشريف لحريقين أحدهما منة ٢٥٤هـ والثاني ٨٨٦هـ وقد تلفت فيهما محتويات المسجد الشريف إلا ما كان مخزونا في قبة الصحن .

النبوى ، مختوى كل منهما على كتب علمية ومصاحف شريفة (١) ، وأشار العياشي سنة ١٠٦٤هـ / ١٦٥٣م إلى طريقة تخزين الكتب عند قدوم الزوار وإخراجها بعد ذهابهم ، بما يفيد أنها كانت في خزائن مصفوفة في موضع جدار القبلة الأول، وأن لكل خزانة ناظر يحفظ الكتب ويعير بعضها لطلاب العلم وبعض الذوات (٢) . ثم زادت الخزائن سنة ١٢١٥هـ / ١٨٠٠م، عندما أبدل السياج الذي كان يفصل البلاطتين اللتين أضافهما عمر وعثمان رضى الله عنهما عن المسجد القديم ، بعدد من الخزائن الممتدة من جدار الحجرة الشريفة إلى قرب باب السلام، بارتفاع القامة المتوسطة (٣) .

كما أشارت بعض الوثائق العثمانية إلى إدخال خزانتين من الكتب الموقوفة إلى الحجرة الشريفة سنة ١٢٤٠هـ / ١٨٢٤م، بعد ضياع بعض محتوياتها (٤).

ومن هذا يتبين أن المسجد الشريف كان قبل عمارة السلطان عبد المجيد، مليئا بالخزائن التي لا بد أن تكون قد أعدت بعناية فائقة، لا سيما وأن معظمها كان في مقدم الروضة الشريفة وما حاذاها من مقدم المسجد .

أما بعد إتمام العمارة المذكورة ١٢٧٧هـ / ١٨٦٠م، فقد حال الفاصل المبنى من الحجر المنحوت وما علاه من سياج نحاسى، دون إعادة الخزائن القديمة . مما أدى إلى ترتيب مصاحف الروضة وكتبها بجوار الحاجز المذكور ، وحفظ الثمين منها في خوخة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بجوار باب السلام ، كما استحدث بجوار الجدار الغربي الممتد من باب السلام حتى المنارة الجيدية، قرابة أربعمائة خزانة. بكل منها ثلاثة رفوف، خصصت لكتب بعض الذوات وحوائجهم (٥). كما أحدث في العمارة الجيدية بالجدار الشرقي، الممتد من المنارة الرئيسية حتى الطرف الشمالي لدكة الأغوات تسع وعشرون خزانة صغيرة، مبنية في أصل الجدار على

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، جـ١ ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) مكاتبة رقم ٩٩٥ في ٩ ربيع الثاني سنة ١٧٤٠هـ دفتر معينة تركي / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٥) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٠ .

ارتفاع القامة المتوسطة ، منها تسع خزائن تظهر في طبقتين من الجانب الشرقي لدكة الأغوات ، بالسفلي منها ثلاث خزائن في حجم الشباك المتوسط، وبالعلوى ست خزائن صغيرة كبقية خزائن الجدار الشرقي ، وقد خصصت لأغراض الأغوات وبعض الأعيان من أهل المدينة (١).

ويبدو أن ما كان بالمسجد الشريف من الخزائن المتنقلة، أزيل في أوائل العهد السعودى لا سيما ما كان بجوار الجدار الغربي ، فإن ما أدركه الأنصارى في سنة ١٣٥٣هـ / ١٩٣٤م بهذا الجدار لم يزد عن ثماني خزائن كبيرة ، بينها خوخة أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، وست وثلاثون خزانة بلون أخضر هي ما أحدث بعد سنة ١٣٠٣هـ / ١٨٨٥م بالجدار الشرقي، الممتد من المنارة الرئيسية حتى باب جبريل (٢).

هذا عن خزائن أروقة المسجد الشريف ، أما الحجرة الشريفة فكان بها من الخزائن صندوق خصص لحفظ المصحف العثماني (٣) ، وآخر لوضع الصندل عند رأس قبر النبي عَلَيْهُ (٤) ودواليب في حجرة فاطمة رضى الله عنها ، خصصت لحفظ بعض أنواع ريش النعام المرصع بالجواهر (٥).

أما التحف والهدايا ، فقد أرسل لها من مصر سنة ١٣٢٨هـ / ١٩١٠م خزائن خشبية مهداة من والدة الخديوى عباس حلمي الثاني (٦٦) ، ولا تزال حتى الوقت الحاضر بحالة جيدة مما ساعد على تتبع زخارفها وخصائصها الفنية .

#### ٣ ـ خزائن التحف:

مخظى مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لأوقاف المدينة ، بامتلاك سبع خزائن من

<sup>(</sup>١) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٠

<sup>(</sup>٢) آثار المدينة المنورة ، ص ١٠٠ .

۳۰۳ محلة الغيفاى الذى زار المدينة سنة ١٢٧٤هـ ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) البرزيجي : المصدر السابق ، ص ٧٣ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧١ وما يعدها .

<sup>(</sup>٥) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) البتنوني : المصدر السابق ، ص ٢٥٠ .

الخشب الأسمر الفاخر ،والمهداة من والدة خديوى مصر عباس حلمى الثانى سنة المحشب الأسمر الفاخر ،والمهداة من والدة خديوى مصر عباس حلمى التحف الشمينة فيها (١٦ هـ ١٩١٠ م، إلى الحجرة الشريفة بقصد تخزين بعض التحف الشمينة فيها الحدار الغربى بين باب السلام وباب الرحمة ، ثم نقلت إلى قاعة عرض المصاحف القديمة في المكتبة المذكورة أعلاه ، بعد ترميمها وإصلاح التالف منها (٢) . ويتماثل معظمها في الطول والعرض ونوع الزخرفة وبعض النصوص الكتابية ، ولست خزائن منها ثلاثة دواليب ، يتميز أوسطها بالبروز والارتفاع وفيما يلى بعض القياسات المفيدة في معرفة أبعاد كل منها :

| عمق<br>الوسط | عمق<br>الجانبين | العرض | ارتفاع<br>الوسط | ارتفاع<br>الجانبين | رقم الخـــزانة |
|--------------|-----------------|-------|-----------------|--------------------|----------------|
| ٧٢           | ٥٩              | ۲۸۰   | 448             | 377                | 0.2.7.7.1      |
| ٧٠           | ٥٩              | 198   | 40.             | TIA                | ٦              |
| ٧٠           | 47              | 45    | 70.             | 177                | ٧              |

أما زخارفها فيقتصر ظهورها على الواجهة من كل خزانة، وتشمل أنواع الزخرفة التقليدية ، وهي الأشكال الهندسية والنباتية والكتابية ، وذلك بمعدن الفضة وقطع العاج الأبيض (٣) وفيما يلى عرض لخصائص كل منها :

## أ\_ الزخارف الهندسية :

وتشمل المربعات والمستطيلات والمسدمات وأنصاف الدوائر ، والأطباق النجمية وبعض أنواع المقرنصات ، وأهمها عقدان نصف دائريين بالجزء العلوى من

<sup>(</sup>١) البتتوتي : المصدر السابق ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ١١٦ .

المصراعين الجانبيين ، وعقد مدائني بثلاثة فصوص فوق مصراع الجزء الأوسط من الخزانة ، وعقدان مدبيان على المصراعين الجانبيين ، من إحدى الخزائن المتميزة بضيق العرض ( لوحة رقم ٤٩). أما صرعة الدولاب الأوسط فينتهى جزؤها العلوى بما يشبه الزخرفة الخارجية لجلدة المصحف، وتتكون من عقدين نصف دائريين ، بينهما مساحة دائرية ينتهى طرفاها بورقة نباتية بثلاثة فصوص ، ثم طبق خمى بشمانى كندات في أسفل المصراع ، كما تظهر بعض الزخارف المعقلية بالجزء السفلى من المصراعيس الجانبيين ، وتتألف من مربعات ومستطيلات أفقية وعمودية .

كما يتوسط المصراعين الجانبيين من كل خزانة ، أشكال مجمية مؤلفة من ترس وست كندات مسدسة (١) ، أما المقرنصات فتظهر بالجزء العلوى من الأقسام الثلاثة لكل خزانة ، وكذلك داخل العقد المدائنى ، وتتكون من الأشكال الحلبية والبلدية (٢) . ( لوحة رقم ٤٨ ) .

## ب \_ الزخارف النباتية :

وتنحصر في نوعين ، هما الأوراق النباتية الظاهرة بأعلى دواليب كل خزانة ، على على هيئة شرافات متجاورة . وتتألف من ثلاث ورقات نفذت بطريقة التفريغ على هيئة مراوح نخيلية . كما يتضح من اللوحة السابقة .

أما النوع الآخر فيعتبر من جنس الزخارف الرومية ، المنفذة بطريقة تطعيم الخشب بمعدن الفضة ، وتظهر في كوشات العقود والأشرطة الكتابية ، وزخرفة الجزء العلوى من المصراع الأوسط ، والمشابهة لجلدة المصحف .

## جـ \_ النقوش الكتابية :

وتظهر بالقسم العلوى من الخزائن المذكورة ، بخط الثلث المنقوش بحروف من

<sup>(</sup>١) قبل أن اسم هذا النوع من الأطباق النجمية مسدس خاتم ، انظر عبد اللطيف إبراهيم : التصحيحات والتعليقات العلمية على الوثيقة رقم ٨٨٣ ص ٨١٠ .

<sup>(</sup>٢) عن هذا النوع من الزخارف انظر : صالح لمي ، التراث المعماري في مصر . ص ١٧١ .

الأيمن والأيسر للخزانة المذكورة ، شطران من بيت شعر هو : محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من عرب ومن عجم (٢)

#### (٢) الخزانة الثانية :

ومكتوب بأعلاها داخل شريط مماثل ، جزء من آية شريفة هي قوله تعالى : د وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ، (٢).

كما يظهر بأعلى الجانبين داخل أشرطة مماثلة ، بيتان من الشعر كتب أحدهما فوق الدولاب الأيمن ، والآخر فوق الدولاب الأيسر :

جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشى إليه على ساق بلا قدم (٣) كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في القلم (٤)

#### (٣) الخزانة الثالثة:

وتشبه بقية الخزائن فبأعلى جزئها الأوسط ، جزء من آية شريفة هي قوله تعالى: ( أنا فتحنا لك فتحا مبينا ) (٥) ، ثم بيتان من الشعر يظهر أحدهما فوق الجانب الأيمن والآخر فوق الجانب الأيسر ونصهما :

مثل الغمامة أنى سار سانسره تقيه حر وطيس للهجير حمى (٢) أقسمت بالقمر المنشق أن ك من قلبه نسبة مبرورة القسم (٧)

<sup>(</sup>١) هو البيت رقم ٣٤ من قصيدة البردة ، انظر بدر الدين محمد الغزى ، المصدر السابق ص ٦٥

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر آية رقم ٢.

<sup>(</sup>٣ ، ٤) هما البيتان رقم ٧٤ ، ٧٥ من قصيدة البردة ، انظر الغزى ، المصدر السابق ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح آية رقم ١ .

<sup>(</sup>٦ ، ٧) البيتان رقم ٧٦ ، ٧٧ من قصيدة البردة ، انظر الغزى ، الصدر السابق ، ص ٩٤

## (\$) الخزانة الرابعة :

وبالجزء العلوى من وسطها قوله تعالى : « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها »(١) وفي أعلى الجانبين بيتان من الشعر هما :

ماسامني الدهر ضيما واستجرت بــه

إلا ونلت جوارا منه لم يضم (٢) وللت جوارا منه لم يضم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه حمى (٣)

#### (٥) الخزانة الخامسة :

وبأعلى وسطها جزء من آية كريمة ، هي قوله تعالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله . كما كتب في أعلى الجانبين بيتان من الشعر هما :

ولا التمست غنى الدارين من يده
الا استلمت الندى من خير مستلم (٥)
تبارك الله ما وحسى بمكتسب
ولا نبى على غيسب بمتهسم (٦)

## (٦) الخزانة السادسة:

وبأعلى وسطها جزء من آية شريفة هي قوله تعالى :

د ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، (٧)،

<sup>(</sup>١) سورة فاطر آية رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) البيت رقم ٨٢ من قصيدة البردة .

<sup>(</sup>٣) البيت رقم ٧٨ من قصيدة البردة . انظر الغزى : المصدر السابق ، ص ٩٨ و ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح آية رقم ٩ .

<sup>(</sup>٥) البيت رقم ٨٣.

<sup>(</sup>٦) البيت رقم ٨٦ .

لأحزاب آية رقم ٤٠ .

كما كتب أيضاً بأعلى الجانبين بيتان من الشعر هما :

لا تنكر الوحى من رؤياه أن له

قلبا إذا نامت العيسان ليم ينهم(١)

يا أكرم الخلق(٢) مالي من ألوذ بـ

سواك عند حلول الحادث العمم (٣)

#### الحزانة السابعة :

وهى أصغر الخزائن ، كما يتبين من الجدول السابق لأبعاد الخزائن المذكورة ، وقد خلت من النقوش الكتابية والزخارف النباتية ، واقتصرت زخارفها على بعض الأشكال الهندسية كما يرى في اللوحة رقم (٦١) .

هذا عن خزائن الكتب وطريقة توزيعها في المسجد الشريف ، أما الكراسي المعروفة في العصر العباسي بالرحلة (أ) والمصنوعة من الخشب الفاخر، بقصد اراحة القارئ من حمل الكتب والمصاحف الكبيرة ، وحفظها من التلف الناجم عن كثرة الاستخدام ، فكانت عناية المسلمين بها كبيرة جدا لارتباطها بالمصحف الشريف وقراءاته (6) . وتنحصر الزخرفة في هذا النوع من التحف ، بين ثلاثة طرق هي التخريم (7) والحز (٧) والتطعيم (٨) .

ولكون غالب الرحال الموجودة في الوقت الحاضر بالمسجد الشريف من صنع

(١) البيت رقم ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) جاءت في المصدر السابق ( الرسل ١ .

<sup>(</sup>٣) البيت رقم ١٥٤ . انظر الغزى : المصدر السابق ، ص ١٥١ . وقد حوى هذا البيت غلواً في مدح الرسول واللجوء إليه ، بدلا من الانجاه إلى الله تعالى في كل الأحوال .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) حسن الباشا : الفن عند الشعوب الإسلامية ، مقال بمجلة الدارة العدد ٢ ، ٤ السنة الثانية ، شوال سنة ١٣٩٦هـ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٦) هُو تخريم الخشب وتكوين عناصر زخرفية مفرغة . انظر عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ، ص

 <sup>(</sup>٧) هو الحفر البارز أو المائل في الخشب لتكوين عناصر زخرفية : انظر عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>A) هو وضع مادة أغلى في مادة أرخص وذلك باستخدام الماج أو الصدف أو الأبنوس ، انظر عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ، ص ١٦٥ .

حديث ، فإنها لا تفى بإعطاء صورة واضحة عما كانت عليه الرحال القديمة من دقة فى الصنعة وجمال فى الزخرفة ، ولذلك فلا بد من الاعتماد على ما جاء فى وصف بعض النماذج المصنوعة فى هذا العصر ، والمحفوظة حاليا فى بعض المتاحف التركية ، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المسجد الشريف ، تلقى فى هذا العصر هداياه من أقطار إسلامية مختلفة ، لم يشمل بعضها النفوذ العثمانى كالهند وإيران والمغرب الأقصى، إلا أن فى إبراز ما تميزت به التحف العثمانية من زخرفة ، ما يخدم الهدف المقصود من وراء هذه الدراسة ، فقد تبين أن هناك نوعين من الرجال : الأول : على هيئة صندوق مستطيل من الخشب الثمين ، وبسطحه العلوى بروز من الجانبين ، بحيث ترتكز عليهما المصاحف الكبيرة عند فتحها للقراءة . ولهذا النوع نموذج من الخشب المطعم بالعاج محفوظ بمتحف الفن ولهذا النوع نموذج من الخشب المطعم بالعاج محفوظ بمتحف الفن

الثانية: مصنوع من قطعة الخشب المقسوم بآلة المنشار إلى لوحين متداخلين على هيئة حرف ×، وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامي باستانبول، وقد طعمت جوانبه بالعاج والأبنوس ، هذا فضلا عن الزخارف الهندسية والنباتية الجميلة ، كما أن من هذا النوع نموذجا آخر في متحف أنقرة الاثنجرافي، تزدان جوانبه بزخارف هندسية ونباتية محفورة حفرا عميقا، وأخرى مفرغة قوامها أوراق نباتية بطراز رومي منظور (٢). (لوحة رقم ٥٠).

الإسلامي باستانبول(١)، ويبدو أنه مخصص لحمل المصاحف الكبيرة .

وتأكيدا لما سبق فإن ما ذكره أيوب صبرى عن بعض النماذج التي أدركها بالمسجد الشريف سنة ١٣٠٤هـ / ١٨٨٦م، ما يفيد باستخدام المعادن الثمينة في تلبيس هذا النوع من الكراسي ، فقد أفاد بأن إحدى الرحال الصغيرة أهديت إلى الحرم النبوى سنة ١٢٣١هـ / ١٨١٥م، وكانت مغطاة بالفضة الخالصة ولها محفظة مصقولة . كما أفاد بوجود نوع آخر مغطى بالقطيفة ، وجوانبه من الفضة المنقوشة بزخارف جميلة (٣)، لم يذكر نوعها ولا طريقة تنفيذها . إلا أن المرجح أن

<sup>(</sup>١، ١) عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ، ص ١٦٤ ، ١٦٨ .

٣) المصدر السابق ، جـ ١ ص ٢١٩ .

إهدائها إلى الحرم النبوى الشريف ، جاء نتيجة لما تمتاز به من دقة الصنعة وجمال في الشكل .

# ٤ \_ أزيار الماء ودوارقه :

ظلت طريقة تزويد المسجد النبوى بالماء البارد طوال العصر العثماني ، كما كانت عليه من قبل مقتصرة على الأواني الفخارية المزودة بالماء من الأسبلة المبنية عند بعض المداخل الرئيسية من المسجد الشريف ، والمتصلة بالعين الزرقاء عن طريق قنوات بجرى بخت الأرض (١). وقد أشارت بعض المصادر إلى تبريد الماء داخل المسجد النبوى في فترتين مختلفتين ، الأولى سنة ١٠٤٢هـ / ١٩٣٢م حيث لوحظ وجود أزيار كبيرة بمؤخرة الرواق الشمالي (٢)، أما الثانية فقد شاهدها إبراهيم رفعت سنة ١٣١٨هـ / ١٩٠٠م، وكان الشرب فيها يتم عن طريق الدوارق الفخارية وقال عنها بعد أن وصفها بالكثرة 1 ويشرب منها الناس ويطوف ببعضها طائفون ا (٣). وظل هذا الأمر متبعا في الحرمين حتى وقت قريب. وقد جاء هذا التطور نتيجة الأوقاف المخصصة من بعض المحسنين على القائمين بهذا العمل ، ففي الوقفية الصادرة من حاكم مصر عباس باشا الأول سنة ١٢٧٠هـ / ١٨٥٣م، ما يفيد بتخصيص ٣٠٠ ريال فرانسة (٤)، منها ١٥٠ ريال مرتب السقائين المكلفين بتوزيع خمسين دورقا على المصلين في كل صلاة و ١٥٠ ريال لتعويض ما يتلف من الدوارق(٥). (الوثيقة رقم ٥٨) كما ذكر بيرتون سنة ١٢٦٩هـ / ١٨٥٣م، أن بخارج باب السلام أناسا يحملون جرارا كبيرة يتوضأ منها بعض الناس مقابل جعل بسيط (٦)، وليس من تفسير لوضوئهم من الدوارق المذكورة ، مع إمكانية الوضوء

Burchardt: op. cit., p. 328.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أولياء جلبي: المصدر السابق ، جـ١٣ ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، جدا ، ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) أي حوالي ٦٠ جنيه عثماني . انظر إبراهيم رفعت : جـ٢ ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٥) إيراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ٢ ص ٣٥٢ .

Burton: op. cit., vol 2. p. 332.

من السبيل المجاور لباب السلام وغيره من الأسبلة ، إلا الرغبة في برودة ماء الدوارق المذكورة ، خاصة في فصل الصيف وشهر الصوم ، فضلا عن بجنب الزحام الشديد في مواسم الزيارة .

ومهما يكن من أمر فقد حفظ لنا إبراهيم رفعت رسما لهذا النوع من الدوارق، ورغم قربه من شكل الدوارق التي أدركت بعضها في الحرمين الشريفين، إلا أن ما به من زخارف هندسية ونباتية ذات قيمة عالية (الشكل ٥٨)، ربما لاعتناء الدولة ونظار الأوقاف بصنعها وتزويد الحرمين بها.

#### هـ \_ مضخات الحريق:

كان الخوف من حدوث حريق في الحرم النبوى الشريف، مصدر إزعاج للقائمين على إدارته قبل عمارة السلطان عبد الجيد، لوجود الخشب بكثرة في المختلفة من سقفه ، مما قد يعرضه لدمار مماثل لما حدث في سنة ١٥٢هـ / ١٢٥٦م و١٢٥٦م (١٤٨١م ، ولذلك فقصد وصل إلى المدينة المنورة سنة ١٢٤٦هـ / ١٨٣٠م مضخة خاصة بإطفاء الحريق (١) . وقد أعد لها شيخ الحرم النبوى على الفور مكانا لا بد أن يكون قريبا من البئر التي كانت بالطرف الجنوبي من صحن المسجد الشريف ، وقد كان دورها فعالا على الأقل في تهدئة الخواطر التي زال عنها هاجس الحريق تماما ، بعد تعميم بناء القباب في عمارة السلطان عبد الجيد .

# ٧ \_ مولد الكهرباء :

بقى الشمع وزيت الزيتون ، مصدرا أساسيا لإضاءة المسجد النبوى الشريف معظم العصر العثماني ، حتى أرسل السلطان عبد الحميد الثاني ١٢٩٣ – ١٣٢٧هـ/ ١٣٧٧هـ/ ١٨٧٦ مولدا كهربائيا ، ترتب عليه تمديد الأسلاك داخل أروقة المسجد الشريف ، وإقامة أعمدة حديدية بأطراف صحن المسجد ،

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم ١١٥ في ١٦ رمضان سنة ١٧٤٦هـ محفظة رقم ١ ذوات تركي / محافظ الحجار

بأعلاها مصابيح كبيرة (لوحة رقم ٣٨) . وكانت الاستفادة من ذلك المولد ، في نفس اليوم الذي افتتحت فيه رسميا سكة الحجاز الحديدية في ٢٥ شعبان سنة ١٣٢٦هـ / ١٩١٠م (١) . ثم تعطلت هذه الآلة سنة ١٣٢٨هـ / ١٩١٠م (١) فعاد المسجد إلى وسائل الإضاءة القديمة فترة من الزمن ، حتى جددت الآلة بعد سقوط الدولة العثمانية من قبل أحد الأثرياء الجزائريين قبل سنة ١٣٥٣هـ / ١٩٣٤م (٣) . وقد ترتب على ذلك ضياع كثير من قناديل المسجد وشمعداناته .

<sup>(</sup>١) البتنوني : المصدر السابق ، ص ٧٤٥ ، عبد القدوس الأنصاري : المرجع السابق ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) البتنوني : المصدر السابق ، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) عبد القدوس الأنصارى: المصدر السابق ، ص ١٠١ .

# الفصل الثانى تحف المسجد النبوى و هداياه

# الفصل الثاني : تحف المسجد النبوي وهداياه

#### أول : عرض تاريخي للتحف المهداة في العصر العثماني :

لا بد من الإشادة في بداية هذا الفصل بالموقف المتميز للمؤرخ الجبرتي، عن رأيه المتمثل في التأكيد على حرمة إرسال التحف والهدايا الثميئة إلى الحجرة الشريفة (۱). بما يتفق مع المبادئ السمحة لتعاليم الدين الإسلامي، الذي حرم اتخاذ البنيان على القبور وإنارتها بمختلف أنواع الإضاءة، ناهيك عن سترها بالحرير المطرز بالقصب، وتخبيس الجواهر والمعادن الثمينة في خزائنها، بقصد التبرك وطلب المثوبة. ولذلك فلا بد من إغفال الإشارة إلى ما أهدى من هذه التحف بقصد التبرك، والإكتفاء بعرض ما توفر في المصادر عن صفاتها وصفات شمعدانات المسجد والإكتفاء بعرض ما توفر في المصادر عن صفاتها وصفات شمعدانات المسجد الشريف وقناديله ، من معلومات يمكن أن تفيد في طريقة صناعتها ومصادرها المختلفة ، ثم اتباع ذلك بدراسة مفصلة عن خصائص ومميزات ما تبقى منها في الوقت الحاضر بالرواق القبلي من المسجد الشريف ، وما تمتلكه أوقاف المدينة المنورة من التحف النحاسية والبرونزية .

ولا شك في أن كثيرا من أدوات الإضاءة المستخدمة في إنازة المسجد النبوى الشريف أواخر العصر المملوكي ، ظلت لفترة طويلة من بداية العصر العثماني في خدمة المسجد الشريف كبقية أنواع الأثاث ، ثم توالت عليه بعد ذلك أنواع مختلفة من هبات السلاطين والأمراء والأثرياء (٢). مما يعكس حالة الشراء التي عاشتها الامبراطورية العثمانية، لا سيما عصرها الذهبي المتوج بالفتوحات والانتصارات

<sup>(</sup>۱) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: الطبعة الثانية ، بيروت ۱۹۷۸م جـ٣ ص ٢٤٨، المادر السابق ، جـ١ ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>۲) لاحظ بوركهارت انخفاض مستوى النحف المحصصة لإضاءة المسجد النبوى، عند زيارته للمدينة المنورة سنة ١٨٦٠هـ / ١٨١٥م، وقال أن أى كنيسة كاثوليكية في أوربا تبدو أجمل وأفخم منه. ثم أرجع هذا القصور من المسلمين في تقديم التحف الشمينة إلى المسجد الشريف إلى عدم التضحية بأموالهم في هذا الخصوص. انظر Op. cit., p. 335.

المذهلة (۱). وكان السلطان سليمان القانوني (۹۲٦ - ۹۷۶ هـ / ۱۰۱۹ ما المذهلة (۱۰۲۲ م)، قد أرسل من استانبول قبل سنة ۹۷۰ هـ/۱۰۷۲ ما أرسل السلطان مراد الثالث النحاس المطلى بالذهب (۲). وفي سنة ۱۰۹۰ هـ/۱۰۷۷ م أرسل السلطان مراد الثالث (۹۸۲ - ۹۸۲ هـ / ۱۰۷۲ مـ ۱۰۷۴ من المذهب المرصع بالجواهر (۳). وكان حفظ مثل هذا النوع من القناديل الثمينة في حاصل صحن الحرم الشريف يشكل قبل سنة ۹۹ هـ/۱۰۸۱ م، مشكلة رئيسية بالنسبة لأغوات الحرم الذين تشددوا في منع المصلين من الاقتراب منه أو الاعتكاف فيما جاوره من الروضة المطهرة ، الأمر الذي دعا شيخ الحرم الشريف في ذلك الوقت إلى صهر عدد كبير من الأواني الذهبية (٤). وصرف ما تحصل منها على بعض التجديدات في سنة ۹۹ هـ/۱۸۵۱ م (۵)، ويبدو أن التحف المصهورة مما أهدى للمسجد الشريف في العصر المملوكي وما قبله ، بحيث كان الاعتماد عليها في الإنارة زائدا عن حاجة المسجد الشريف .

ومن الملاحظ توقف عملية الإهداء إلى الحرم النبوى الشريف بعد هذا التاريخ فترة من الزمن لأسباب منها ، اقتناع المسئولين في استانبول بعدم حاجة المسجد إلى شيء من القناديل أو الشمعدانات ، وتخوف بعض المتحمسين للإهداء من صهر هداياهم وصرفها في غير ما خصصت له ، كما فعل المسئولون عن الحرم النبوى بالتحف المذكورة سابقا .

ومهما يكن الأمر ، فإن عملية الإهداء نشطت مرة ثانية في عهد السلطان

<sup>(</sup>۱) يداً هذا العصر من سنة ١٤٥٧هـ/ ١٤٥٣م وانتهى في عهد مراد الرابع ١٠٥٠هـ / ١٦٤٠م. انظر برنارد لويس : استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية . ترجمة سيد رضوان على ـ الطبعة الثانية \_ الدار السعودية للنشر والتوزيع ، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٢م ص ٤٨ وما يعدها ، عبد العزيز مرزوق ، المصدر السابق ، ٣١ ـ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد العباسي : المصدر السابق ، ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) أحمد زيني دحلان : المصدر السابق ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) ملا أحمد أفندى الأنصارى : المصدر السابق ص ١٢٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ٣٦.

أحسد الأول (١٠١٦ - ١٠٢٦هـ / ١٦٠٣ - ١٧١٦م)، الذي اهتم بصفة خاصة بارسال الأشياء الثمينة إلى الحرم الشريف. ففي السنة الأولى من سلطنته أرسل الجوهرة الثمينة التي اشتراها والده بخمسين ألف جنيه (١)، وأمر بوضعها على جدار الحجرة الشريفة الجنوبي للدلالة على محيا رسول الله على ، بدلا من الكوكب الدري (٢)، الموضوع تجاه الوجه الشريف في عهد الظاهر بيبرس وسط رخامة حمراء (٣)، وقد جاء في وصفها أنها مكفتة بالذهب والفضة (١)، وأن وزنها من أكبر الجواهر المعروفة في العالم آنذاك (٢). كما أرسل أيضًا ثلاثة قناديل من الذهب المرصع بالجواهر (٧)، بالإضافة إلى وضع سياج من الفضة الخالصة أمام المواجهة الشريفة ، مع تثبيت لوح من الفضة في وسطه، بعد نقشه ببعض الآيات الكريمة والأدعية المتضمنة طلب المغفرة للسلطان المذكور (٨).

هذا عن أهم التحف التي قدمها السلطان أحمد الأول حتى سنة ٢٦ هـ/ ١٦١٧م، أما ما وصل الحرم النبوى في هذا العصر من هدايا بعض الدول الإسلامية ، فإن أهمها ما بعثه سلطان المغرب الوليد بن زيدان بن أحمد المنصور الحسيني سنة ١٠٤٢هم، من الشمعدانات المستخدمة في إضاءة المسجد الشريف، وقد جاء في وصفها أن منها اثنان من الذهب المرصع بالياقوت والزبرجد،

<sup>(</sup>۱) ذكر أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ١ ص ٥٧٢ ما يفيد بأنها مؤلفة من قطعتين أحداهما أكبر من الأخرى . وأن ثمن أكبرهما قدر بشمانين ألف جنيه بينما يذكر محمد أمين المكى فى المصدر السابق ، ص ٣٣ أن والده شراها بخمسين ألف جنيه .

<sup>(</sup>۲) جمال الدين المطرى : التعريف بما أنست الهجرة من معالم الهجرة ، دمشق ۱۳۷۲هـ ، ص۲۲.

<sup>(</sup>٢ ، ٤) محمد كبريت المدنى : المصدر السابق ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ١ ص ٥٧٢ .

<sup>(</sup>٦) أسعد طرايزوني : مقدمة التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة المنورة لشمس الدين السخاري ، جــ ١ صفحة ك .

<sup>(</sup>٧) محمد أمين المكي : المصدر السابق ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٨) انظر أعلاه ص ٤٧ .

زنة كل قنديل أربعة أرطال، وحول بدنهما بيتان من الشعر المنقوش بالحفر الغائر (۱) أما الآخران فمن الفضة المرصعة بنفس النوع من الجواهر، وزن كل واحد منها عشرة أرطال، ومعهما ما يلزمهما من شمع العنبر (۲). وفي سنة 1.77 هـ 1.77 م، أرسل السلطان مسراد الرابع 1.77 س 1.59 هـ 1.777 م الألماس الموضوعة وسط لوح مربع من اللهب، المحاط من جوانبه بعدد كبير من الجواهر الثمينة (۲). وهما يجدر ذكره أن الحرم الشريف ضم في سنة كبير من الجواهر الثمينة (۲). وهما يجدر ذكره أن الحرم الشريف ضم في سنة يدو ، على القناديل الزجاجية والفخارية والمعدنية بما في ذلك المخزون منها .

وفي سنة ١١٦٦هـ / ١٧٣٠م، أرسل السلطان محمود الأول ١١٦٣ ـ ١١٦٨ مسمعدانين من الذهب الخالص، لإنارة جانبي ١١٦٨ هـ / ١٧٣٠ ـ ١٧٣٠م شمعدانين من الذهب الخالص، لإنارة جانبي المحراب النبوي (٥) وخصص لهما أوقافا ثمينة (٦)؛ كما أمر بتعليق نجفة تزدان بعدد كبير من الجواهر وسط القبة الشريفة (٧). وعلى هذا فسمن الملاحظ وجود نموا متزايدا في عدد قناديل المسجد وشمعداناته ، إلا أن هذا العدد ولأسباب غير معروفة نقص في سنة ١٢٠٦هـ/١٧٩١م إلى ٦٣٧ قنديلا، ليس منها ما يستخدم في الإنارة إلا ٢٢٦ قنديلا .

أما بعد انتهاء الصراع بين الدولة العثمانية ودعاة الإصلاح الديني من آل

<sup>(</sup>۱) البيتان هما: متع لحاظك في محاسن منظرى لترى عجائب مثلها لم يعهد قمر على خصن الزبرجد جائم ينبيك عن حب الوليد لأحمد

<sup>(</sup>۲) ابن مليح : المصدر السابق ، ص ١٠٤، ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) اليرزيجي : المصدر السابق ، ص ٧٢ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٧٣٩ .

<sup>(</sup>٤) أولياء جلبي ، المصدر السابق ، جـ١٣ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) محمد أفندى : المصدر السابق ، ص ٨ ـ ٩ ، وانظر : محمد أمين مكى : المصدر السابق ص٤٠

<sup>(</sup>٦) دفتر ٧ معينة نركى ١١ صفر ١٣٣١هـ محافظ الحجاز ، الوثيقة رقم ٢٥١ في ٤ رجب سنة ١٢٤٤هـ دفتر ٧٣٩ ديوان خديوى .

<sup>(</sup>٧) محمد أفندى : المصدر السابق ، ص ٣ ، محمد أمين المكى : المصدر السابس ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٨) درويش أحمد بشكارى زادة : مخطوط باللغة العثمانية في مكتبة بشير أغا بالمدينة المنورة برقسم

سعود في وسط الجزيرة العربية ، فقد اهتم السلطان محمود الثاني (١٢٢٣ \_ ١٢٥٥هـ/ ١٨١٧ \_ ١٨٣٩م) بتزويد المسجد النبوى بعدد من الشمعدانات والقناديل ، فأرسل في سنة ١٢٣٤هـ / ١٨١٨م عشرة شمعدانات(١) مع طبلاتها(٢) ، بناء على التماس تقدم به شيخ الحرم النبوى الشريف . كما وصل في سنة ١٢٣٦هـ / ١٨٢٠م من أوقاف السلطان محمود الأول (٣)، عدة شمعدانات وزن كل منها ١٦٠ أقة ، لوضعها على جانبي المحراب النبوى(١). وتمشيا مع ذلك فقد ظل اهتمام السلطان محمود الثاني بإرسال قناديل المسجد وشمعداناته دون انقطاع ، ففي إحدى الوثائق العثمانية الموجهة من الديوان الخديوي بمصر إلى ناظر الخزينة (٥)، والمؤرخة سنة ١٢٤٣هـ / ١٨٢٧م ما يفيد بحرص والى مصر على معرفة المقرر سنويا لمكة والمدينة من القناديل وزيتها وشمع العسل وطريقة ارسالها منذ سنة ١٢٣٥هـ / ١٨١٩م إلى ١٢٤٣هـ / ١٨٢٧م، ومعرفة السنوات التي انقطع فيها(٦)، ولا بد أن هذه المتابعة الفريدة من والي مصر بصفة خاصة، ناجمة عن نقد شديد من السلطان محمود الثاني للوالي المذكور أو لشكوى مريرة من المسئولين في المدينة المنورة ، وهو ما يتضح من الإسراع في تعويض النقص الحاصل في سنة ١٢٤٧هـ / ١٨٣١م، بناء على استجابة السلطان لطلب شيخ الحرم النبوى وتكليف والى مصر بارسال ٣٢٠ قنديلا من الحجم الكبير، ومثلها من الحجم الصغير (٧). وكان ذلك قد تلف في الحريق الذي شب سنة ١٢٥٣هـ/

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم ٩ في ١٧ محرم سنة ١٢٣٤هـ محفظة ٦ بحرير / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٢) الطبلة صحن كبيس مثقوف من الوسط لتركيبه في عنق الشمعدان لمنع الشمع المذاب من السقوطعلى الأثاث .

<sup>(</sup>٣) انظر أدناه ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٤) دفتر رقم ٧ معية تركى . محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٥) وتعرف بالكيلارية .

<sup>(</sup>٦) وثيقة رقم ١٤٩ في ٨ جمادى الأولى سنة ١٢٤٣هـ دفتر رقم ٧٣٧ ديوان خديوى تركى . محافظ الحجاز . وانظر الوثيقة رقم ٤٢ في ١٥ جمادى الأولى سنة ١٣٤٣هـ دفتر ٣١ معية تركى .

<sup>(</sup>٧) وثيقة رقم ٣٦ في ١٧ شعبان سنة ٢٤٧هـ محفظة رقم ١٧ معية تركي / محافظ الحجاز .

١٨٣٧م في مخازن ديار العشرة المجاورة لمقدم المسجد الشريف(١٦)، ويبدو أن هذا العدد الكبير في عهد السلطان محمود الثاني ، قد عوض كما يتبين من قوائم التحف المهداة في عهده (٢). كما قدم والى مصر الخديوى عباس باشا ١٢٦٥ \_ ١٢٧٠هـ / ١٨٤٨ \_ ١٨٥٤م، هدايا قيمة من بينها بجفتان من البلور احداهما أكبر من الأخرى، وبأطراف كل منهما تنانير لتثبيت الشمع وايقاده ، فعلقت أكبرهما في شمال الروضة المطهرة، وعلقت الصغرى في موضع غير معروف من المسجد ، كما أهدى الخديوى المذكور أربع شجرات من البلور، بأعلاها تنانير لإيقاد الشمع المصنوع من الكافور الأبيض ، فوضعت في مقدم الروضة في صف امتد حتى المحراب السليماني (٣) ، وقد وصفها بيرتون سنة ١٢٦٩هـ / ١٨٥٢م بالرشاقة مع اعتقاده بأنها من صنع شركة في لندن(٤). كما أهدى إلى جانب ذلك شمعدانين كبيرين من الفضة (٥) ، وإضافة لما سبق قدم السلطان محمود الثاني في سنة ١٢٥٣ هـ/١٨٢٧م، ٧٥ سلسلة ذهبية لتعليق القناديل المخصصة للحجرة الشريفة ، و ٥٩٧ سلسلة ذهبية لحمل بقية قناديل المسجد الشريف ، وقد استخدم منها ٣٣٣ سلسلة وحفظ ٢٦٤ سلسلة . ويؤكد نسبتها إليه وجود طفراه السلطانية ( محمود عدلي ) على جانب مقبض كل منها ، وعلى الجانب الآخر ( خادم الحرمين الشريفين ١٢٥٣هـ ، ١٨٣٧م (٢).

أما في عهد السلطان عبد المجيد ١٢٥٥ \_ ١٢٧٧هـ / ١٨٣٩ \_ ١٨٦٠م، فقد حصرت قناديل المسجد الشريف عند بدء العمارة (٧)، وتقرر بعد ذلك زيادة شمعدانات الروضة المطهرة (٨)، فــوصل في أواخــر منة ١٢٧٣هـ / ١٨٥٦م

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم ٩٨ حمراء في ١٥ صفر سنة ١٢٥٣هـ ، محفظة رقم ٢٦١ عابدين .

<sup>(</sup>۲) انظر محمد أمين المكى : المصدر ، جـ ص ٥٢ ، ٥٣ ، أيوب صيرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢٤٧ .

<sup>.</sup> ٦٧ البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٥٩ ، ٦٠ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٧ . op. cit., vol, 2, p. 312 .

<sup>(</sup>۵، ۹) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جد ، ص ٦٤٧ .

<sup>(</sup>V) وثيقة ١٥٨١١ في ٢ ذي القمدة سنة ١٢٦٨هـ إاردة / داخلية .

<sup>(</sup>٨) وثيقة ٤٠٧ في ٢٢ شوال سنة ١٢٧٣هـ تصنيف ارادة / المجلس المخصوص .

شمعدانان كبيران من الذهب، وآخران في أول سنة ١٢٧٤هـ / ١٨٥٧م بطول القامة المتوسطة ، وجوانبهما مرصعة بعدد كبير من قطع الالماس الفاخرة (١) ، مما زاد في قيمتها المقدرة بحوالي خمسين ألف جنيه (٢) . ومن هذا يتبين أن ما قدمه السلطان محمود وابنه السلطان عبد الجيد يتفق مع القائمة المقدمة من محمد أمين المكي عن التحف المذكورة والمحتوية على ٢٤ شمعدانا ، ١٠١٢ قنديلا . منها ٨٤ قنديلا من الذهب الخالص بأحجام مدورة ، وغالب هذه القناديل محمول بسلاسل فضية وقليل منها ذهبية (٢) .

وقد أضاف السلطان عبد العزيز إلى ما سبق ، شمعدانين من الفضة بطبلاتهما في حدود سنة ١٢٩٤هـ / ١٨٧٧م (٤). كما أهدى قائد البحرية في عهده شمعدانين من الفضة في حجم متوسط (٥) ، وإلى جانب ذلك أسهمت والدة السلطان وبعض نسائه بمباخر فضية ذات قيمة عالية (٢) ، ثم توالت بعد ذلك الهدايا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، فقدم إلى الروضة المطهرة بين سنة الهدايا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، فقدم إلى الروضة المطهرة بين سنة بعض الشمع المخصص لإنارة الحجرة الشريفة (٧) . ثم استبدل ذلك كله بالمصابيح بعض الشمع المخصص لإنارة المسجد الشريف بالكهرباء سنة ١٣٢٦هـ / ١٩٠٨م .

ومهما يكن من أمر هذا النوع من التحف، فمن المفيد التعرف قبل دراسة ما تبقى منها في الوقت الحاضر ، على طريقة توزيعها في أروقة المسجد الشريف بعد عمارة السلطان عبد المجيد ، حسب ما ورد في الكتب والرحلات المعاصرة لأواخر

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد سليم الشهابي المخزومي : الرحلة الحجازية ، ص ٨ ويخالف ذلك ما ذكره أيوب صبرى في المصدر السابق ، جـ١ ص ٤٥١ من أنها كلفت ثلاثماتة ألف جنيه .

 <sup>(</sup>٣) محمد أمين المكى : المصدر السابق ، ص ٥٣ وقد ذكر بأن منها ٧٢٩ قنديل بسلاسل فضة و
 ١٩٩ بسلاسل من الذهب والفضة .

<sup>(</sup>٤ ـ ٦) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٢٤٦ ، ١٥١ وما يعدها .

<sup>(</sup>۷) محمد أمين المكى : المصدر السابق ، ص ٩ ، وقد ذكر بأن ثمن القناديل والشمعدانات ٣٨٤٠٤ قرشا ، وثمن الشمع لوحده ٦٣٢٢٥ قرشا

العصر العثمانى . فقد جاء ما يفيد بأن جميع القباب الممتدة من باب السلام حتى المواجهة الشريفة ، كانت تضاء فى كل ليلة بشمان وعشرين بخفة من البلور الأبيض، المتدلى من صرر القباب المذكورة بسلاسل فضية ، وبكل بخفة خمس شمعات ومثلها من القناديل (١).

أما النجف الفضى المهدى سنة ١٢٧٠ هـ / ١٨٥٣ م، من والى مصر عباس باشا ، فقد علقت أكبرها فى قبة المحراب العثمانى ، وكانت بأربعين شمعة فى طبقات متدرجة ، وعلقت مثيلتها بالقبة العالية ذات الطمبور ، الواقعة فوق المواجهة الشريفة ، وكانت بثلاثين شمعة . كما علقت الثالثة بالقبة الواقعة خارج مشبك الحجرة الشرقى، مقابل قدم النبى الشريفة فى المكان المعروف بموضع الملائكة، وكانت بأربع وعشرين شمعة . وعلقت النجفة الرابعة فى الطرف الشمالى من الروضة المطهرة (٢).

أما النجف البلورى المهدى من أحد التجار الهنود ، فى وقت قريب من الإهداء السابق ، فقد علقت إحداها فوق باب السلام من الخارج ، وكانت بسبع شمعات أو ثمان .كما علقت الثانية فوق الحراب العثمانى مباشرة ، وكانت فى شكل مدور ولها سبع شمعات وفانوس فى أسفلها (٣) . وعلقت الثالثة فوق باب المنارة الرئيسية ، وكانت بثمانى شمعات . أما الرابعة وكانت باثنتى عشرة شمعة ، فعلقت وسط القبة الواقعة خارج باب فاطمة . كما علقت مثيلتها فوق دكة الأغوات مباشرة ، وقد تميزت عن سابقتها بفانوس ، على غرار المعلقة فوق حنية المحراب العثمانى (٤) أما بقية أجزاء الحرم المختلفة فعلق فى بعضها ستة عشر نجفة المحراب العثمانى (١٩) أما بقية أجزاء الحرم المختلفة فعلق فى بعضها ستة عشر نجفة بها ٨٦ قنديلا بلوريا ، من هدايا التاجر المذكور (٥) .

<sup>(</sup>١) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أيوب صيرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٦٦١ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٦٦٢ ، وانظر على بن مومى : المصدر السابق ، ص ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٦٦٢ .

وتميزت الروضة المطهرة بقناديلها الفضية ونجفها البلورى ، لا سيما النجفة الكبيرة الموضوعة بمؤخرة الروضة المطهرة ، والمضاءة بسبعين شمعة فى طبقات متدرجة (۱) . هذا من حيث اضاءة الرواق القبلى بالنجف المزود بأكثر من ثلاثمائة شمعة (۲) ، وقد بجلى ذلك فى بعض الصور القديمة (۳) . أما القناديل المضاءة بالزيت والمقدرة بحوالى ۲۲۰ قنديلا ، فقد شملت أروقة المسجد الشريف ، ويتدلى كل ثلاثة منها بسلاسل فضية من العوارض الخشبية الممتدة بين فتحات العقود (٤) ، على هيئة ما تبقى منها فى الوقت الحاضر .

ذلك عن نجف المسجد وقناديله وطريقة توزيعه ، أما الشمعدانات الموضوعة على جانبي المحاريب الثلاثة ( النبوى والعثماني والسليماني )، فكان على جانب كل منها شمعدانان أحدهما يكبر الآخر ، ولهما جميعا نوعان من الشمع، أحدهما كافورى ذو رائحة طيبة ، مخصص للمشعدانات الصغيرة ولا يوقد إلا قبل الصلاة ، والآخر كبير الحجم من دهن الحوت أو شمع العسل، بطول القامة الفارعة ، كما هو واضح في الصورة التي أخذها البتنوني للمحراب السليماني في سنة ١٣٢٨هـ/١٩٠ م (٥٠). وكما يرى حاليا في بعض مساجد استانبول ، ويوقد الشمع المذكور عند دخول المغرب وبدء صلاة الفجر (١٦)، وإضافة إلى الشمعدانات المذكورة فإن الرواق القبلي، كان يضاء بعدد من الشمعات المثبتة في الفوانيس الملاصقة للسياح المعتد على طول خدار القبلة الأول ، ومثل ذلك ما خصص لقراء الروضة وسائر الرواق القبلي من الشمعات المماثلة (٧٠).

هذا عن إضاءة أروقة المسجد الشريف ، أما الصحن المكشوف فلكون ما يصله

<sup>(</sup>۱ ، ۲) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر البتنوني : الرحلة الحجازية ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٥٩ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٤ وفيهما ما يفيد بأن سلاسل قناديل الرواق الشمالي والشرقي والغربي ، أبدلت فيما بعد بسلاسل برونزية خوفا من ضياع الفضية .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٧٤٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر أدناه فصل الوظائف ، ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>V) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٤ .

من ضوء الشمع والقناديل المضاءة في أروقة المسجد قليل جدا ، ولأن الحاجة إليه تزداد في فصل الصيف وأيام المواسم ، فقد ظل طوال العصر العثماني مضاء بالقناديل المعلقة بأعمدة الرخام، الموضوعة من قبل بأركان الصحن الأربعة (١٠ ثم نصب بعد ذلك بأطراف الصحن عدد كبير من الأعمدة الكهربائية ( لوحة رقم ٣٨) ، بعد تزويد المسجد الشريف بالكهرباء سنة ١٣٢٦هـ / ١٩٠٨م .

وخصص للحجرة الشريفة أفضل أنواع الهدايا ، لا سيما القناديل والشمعدانات المرصعة بأفخر أنواع الجواهر ، والموضوعة في الممر الضيق المحيط بالحجرة الشريفة ، مع اختصاص المواجهة الشريفة بالأنواع الجيدة منها ، فمن الشمعدانات الثمينة ما أهداه السلطان محمود الثاني وعبد المجيد<sup>(۲)</sup> ، وقد أحصيت سنة ١٣١٨هـ/١٩٠٠ فكانت أربعة عشر شمعدانا من الذهب <sup>(٣)</sup> . أما القناديل فقد جاء بأن المعلق منها في هذا الجزء من الحجرة الشريفة ، يزيد عن ٣١ قنديلا من الذهب المرصع بالجواهر<sup>(٤)</sup> ، هذا عدا الشمعات الموضوعة بجاه الوجه الشريف، في أطباق وأشجار فضية <sup>(٥)</sup> ؛ وما شاكلها من القناديل الصغيرة المعروفة بالبراقات <sup>(٢)</sup> .

أما بقية القناديل المخصصة للحجرة الشريفة وعددها ٧٥ قنديلا، فتقل في الجودة عن القناديل السابقة، وتشبه إلى حد كبير بقية قناديل المسجد الشريف (٧٠). وليس من تفسير لوجود هذا العدد الكبير، من الشمعدانات والقناديل الفاخرة في هذا الموضع البعيد عن أداء شعائر العبادة ، إلا احترام شروط الموقفين لها ، فضلا عن كون العادة جرت بإضاءة الحجرة الشريفة، منذ ادخالها في بناء الحرم النبوى الشريف في عهد الوليد بن عبد الملك .

<sup>(</sup>۱) انظر السمهودى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۱۸۱ حيث قال أنه لا يعرف شئ عن أول من أحدثها ، وانظر البرزنجي : المصدر السابق ، ص ۸۷ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ص ٣٤٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٦٠ ، البتنوني : المصدر السابق ،ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) على بن موسى : المصدر السابق ، ص٦٣ .

<sup>(</sup>٦) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٦٠ ، والبراقات قناديل صغيرة من الزجاج . ذكر السمهودى في المصدر السابق ، جـ٢ ص ٦٨١ أنها تعرف بفرخات القناديل .

<sup>(</sup>٧) البرزيخي : المصدر السابق ، ص ٦٠ .

- (۱) أما التحف المعروضة حاليا في إحدى القاعات الموجودة بالدور الثاني من مؤخرة الحرم الشريف ، فتحتوى على بعض الأواني الذهبية والفضية مما أهدى للمسجد الشريف في أواخر العصر العثماني ، وغالبها متأثر بالطراز الباروكي ، الذي شاع في أواخر عهدهم ، أو أنها من أنتاج أوربي صميم . ونظرا لعدم تمكني من تتبع خصائصها وزخارفها الفنية ، فقد قصرت الحديث في هذا المبحث على ما تبقى حاليا في الرواق القبلي من القناديل والنجف ، وعلى بعض الشمعدانات المحفوظة في مكتبة الأوقاف بالمدينة .
- (٢) أما المتبقى حاليا فى الرواق القبلى من تخف المسجد الشريف وهداياه فيمكن تقسيمه إلى نوعين هما قناديل الزيت ، النجف الكهربائى ، وفيما يلى عرض لخصائص كل نوع .

# القسم الأول: قناديل الزيت:

وهى برم كروية الشكل من زجاج أبيض ، مثبت بجزئها العلوى ثلاثة مقابض قوية ، بها خطافات السلاسل المتدلية من بعض العوارض الممتدة بين فتحات العقود والموازية لجدار القبلة ، وعددها فى الوقت الحاضر ١٥٩ قنديلا ، موزعة فى أماكن مختلفة من الرواق القبلى ( الشكل رقم ٤٥ ) . وتتدلى من سلاسل فضية بنوعين من الخطافات ( الشكل رقم ٢٥ ) ، وحوالى ٤٦ سلسلة مماثلة ليس بها شئ من القناديل المذكورة ، وكان فى إبقاء القناديل والسلاسل المذكورة معلقة فى الرواق القبلى حتى الوقت الحاضر ، تذكير بما كان عليه الحال فى الماضى القريب (١) ويحتاج هذا النوع من القناديل إلى فتايل من الكتان أو القنب، لامتصاص الزيت من قعر القناديل ورفعه إلى موضع الإسراج فى كل قنديل .

<sup>(</sup>١) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ، ص ١٠١ .

وبعد مقارنة هذا النوع من القناديل بصور المشكاوات الزجاجية والخزفية ، تبين أنها نوع جديد امتاز بصفاء معدنه ودقة صناعته وانخاد أشكاله ، خلافا لما كان بالمسجد الشريف في حدود سنة ١٠٧٣هـ ١٦٦٢م من القناديل المربعة والمدورة (١) مما يرجح نسبة هذا النوع من القناديل لعهد السلطان عبد الجيد أو من جاء بعده من السلاطين .

ويدعم هذا الرأى شمول القناديل المذكورة جميع أروقة المسجد الشريف (٢)، أما القناديل المعلقة داخل مشبك الحجرة الشريفة (٣)، فقد لاحظت أنها تمثل أنواعا متعددة الأحجام والأشكال، خاصة ما تبين منها في حجرة السيدة فاطمة رضى الله عنها (٤).

#### القسم الثاني : النجف الكهربائي :

ويحتوى المسجد الشريف على نحو مائة نجفة ، ما بين صغيرة وكبيرة . وتظهر على كثير منها حداثة الصنعة ودقة التركيب ، مما يساعد على الاعتقاد بأنها مما أهدى إلى المسجد الشريف في عهد الملك فيصل رحمه الله (٥) ويتدلى هذا النوع من قباب البلاطتين اللتين أضافهما عمر وعثمان رضى الله عنهما في مقدم المسجد ، وما يلى المواجهة الشريفة ، وما بين المنارة الرئيسية ودكة الأغوات ، وأيضا في بعض قباب الروضة المطهرة .

أما بقية النجف المتميز بقدم الصنعة ، فليس منه ما يمكن تأريخه إلا النجفة المعلقة بسلسلة كبيرة ، تتدلى من عارضة مثبتة في طرف القبة الواقعة في الطرف

<sup>(</sup>١) العياشي : المصدر السابق ، جدا ص ٢٨٦ ، ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) لم أتمكن من دراستها لصرامة المسئولين عن حراسة الحجرة الشريفة في علم تمكين المشاهد إليها من الرسم أو الكتابة أو التصوير .

<sup>(</sup>٤) لعل الظروف تساعد غيرى في الكشف عن خصائصها ومميزاتها الفنية .

<sup>(</sup>٥) ذكر عبد القدوس الأنصارى في مرجمه السابق ، ص ١٠١ أن الملك فيصل زود الحرم النبوى بأربعين لريا .

الشمالى الغربى من الروضة المطهرة ، عند التقاء الصف السادس من البلاطات الموازية لجدار القبلة مع الصف الثامن الممتد عموديا على جدار القبلة ( الشكل رقم ٤٥ ). وتتكون هذه النجفة من قطع الكربستال الأبيض، المثبت بعدد من العوارض المعدنية والمتفرعة من قضيب كبير يتدلى من طرف السلسلة المذكورة ، وتكون قطع الكربستال المتماثلة والمنظومة باحكام في أسلاك معدنية قوية هيكل النجفة ، فتمتد على شكل وتر القوس من أول العمود إلى آخره ، مرورا بأطراف العوارض البارزة من وسط العمود الرئيسي ( لوحة رقم ٣٩ ) .

ويبرز من وسط هذا الشكل ثمانى برم زجاجية بحجم كبير ولون أبيض ، ويظهر فوق كل منها كتابة بالميناء البيضاء لطغراء السلطان عبد الحميد الثانى، وبجانبها كلمة و الغازى وهى العبارة المستخدمة بكثرة فى بعض ما اطلعت عليه من توقيعاته (۱) ، وتعتبر هذه النجفة أهم ما تبقى فى الحرم الشريف، لوضوح القرائن الدالة على نسبتها للسلطان الذى أدخل الكهرباء لأول مرة فى إنارة المسجد سنة ١٣٢٦هـ / ١٩٠٨م ، مما يقوى الاحتمال بإرسالها إلى المسجد الشريف عند بدء الاستفادة من وسيلة الإضاءة الجديدة .

أما النجف المتميز بلونه الأحمر الوردى ، فيحتفظ المسجد الشريف في الوقت الحاضر بأربع قطع منها نادرة المثال : اثنتان منها في طرفي الدكة الواقعة خارج مشبك الحجرة الشريفة من الشمال والمقابلة لدكة الأغوات ، وهما متماثلتان تماما، فلكل منهما بدن اسطواني متدرج من الأسفل إلى الأعلى ، على هيئة بعض الشمعدانات ( لوحة رقم ٤١) ، وقد ثبت بدنهما على قاعدتين مثمنتين من الخشب ، ويزيد ارتفاع كل منهما عن المترين .

ويتميز بدنهما الاسطواني بتعدد الزخارف النباتية المرسومة بطبقة سميكة من المينا على السطح الخارجي ، وقوامها أوراق العنب وعناقيده ، وبعض الفروع والأزهار المتنوعة ( الشكل رقم ٥٧ ) .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ ۲ ص -۳۷ ، ناجى زين الدين : الخط العربى : مكتبة النهضة بغداد ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م ص ٢٦١ .

أما أعلى البدن فيبرز منه أربعة فروع محلاة بقطع صغيرة من الكريستال الأحمر ، وفي نهاية كل فرع قاعدة لمصباح كهربائي صغير مغطى بأنبوبة من الزجاج الأبيض ، على شكل الشمعة الصغيرة .

هذا عن النجفتين الصغيرتين ، أما الكبيرتان فهما أيضًا متماثلتين تماما ، وتظهران في الوقت الحاضر في الصف الذي علقت فيه النجفة المنسوبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني ، وتتدلى الأولى من القبة الواقعة بالقرب من الجدار الغربي ، عند التقاء الصف السادس الموازى لجدار القبلة مع الصف الرابع الممتد عموديا عليه .

أما الثانية فتظهر معلقة بالقبة الواقعة في نهاية الصف السادس الموازى لجدار القبلة ، مما يلى الطرف الشمالي للروضة المطهرة ، وبتحديد أدق عند التقاء الصف السادس مع الصف الثاني عشر ، الممتد عموديا على جدار القبلة (الشكل رقم ٥٤).

وتتألف كل منهما من قضيب محورى مثبت بخطاف في السلسلة المعلقة بعارضة في طرفي القبة ، ويحيط به أربعة قضبان دائرية تتدرج نحو الكبر من الأعلى إلى الأسفل ( الشكل.رقم ٥٥ ). ففي الطبقة الصغرى خمسة مصابيح مثبتة بأحكام في قواعد من الكريستال الأحمر ، ترتكز على الدائرة المعدنية المذكورة، وتتساوى الطبقتان الواقعتان أسفل منها في الحجم وعدد المصابيح ، فبكل منهما عشرة مصابيح على قواعد متماثلة ، أما الطبقة الأخيرة فهي أكبر الدوائر وبها أربعون مصباحا ، محمولة على نوعين من القواعد . وتنتهى حوامل جميع المصابيح المستخدمة في هذا النوع من النجف بقواعد وردية الشكل ، ثبتت فيها المصابيح الصغيرة ، ومن حولها أنابيب زجاجية مستطيلة ومفتوحة الجانبين ، رسم على بعضها ثمر التفاح والكمثرى وبعض الزهور ، بشكل واضح في النجفة المعلقة في الروضة المطهرة .

هذا من حيث الشكل العام لبدن النجفتين ، أما الدوائر المذكورة فترتبط فيما بينها بقلائد من قطع الكريستال الأحمر . هذا عن النجف ( الثريات ) الموجود حاليا برواق القبلة في المسجد النبوى ، ولم أجد للنجفة المنسوبة للسلطان عبد الحميد الثاني ، مثيلا في مساجد استانبول المشهورة ، أو أيا من الكتب التي اطلعت عليها ، أما النوع الآخر من النجف المتميز بلونه الوردي فقد وجد في بعض المساجد والقصور العثمانية ، ما يماثله في كثير من الصفات ، فإن ما يزين الضريح الملحق بالجامع الأخضر ببورصة ٢٧٨هـ / من الصفات ، فإن ما يزين الضريح الملحق بالجامع الأخضر ببورصة ٢٧٨هـ / ١٤١٩م (١) ، قريب جدا من النجفتين الظاهرتين حاليا برواق القبلة .

أما قصر دلمة باشا المنشأ في مدينة استانبول ١٢٥٩ ــ ١٢٧٣ هـ / ١٨٥٦ ــ ١٨٥٦ م ، فقد حوت بعض كتب العمارة العثمانية صورا لبعض ما يزينه من تخف ونقوش ، كان من بينها عدة نجفات مشابهة لما يزين طرفي الدكة الموضوعة خارج جدار الحجرة الشمالي ، كما علق في بعض قاعات القصر وغرفه ، عدة نجفات (ثريات) مماثلة للنوع المعلق في رواق القبلة ، يبد أنها جميعا تميزت بتداخل اللونين الأبيض والأزرق (٢) تمشيا مع الألوان السائدة في جدار القصر وسقوفه وأثاثه ونجفه.

#### ثالثًا : محفوظات أوقاف المدينة :

يمتلك فرع وزارة الحج والأوقاف في المدينة المنورة ، بعضا مما كان بالمسجد النبوى الشريف في أواخر العصر العثماني ، من التحف النحاسية والبرونزية القيمة ، والمحتوية على عدد كبير من الشمعدانات، المرسلة إلى الحرم النبوى الشريف في أزمنة مختلفة من تاريخ الدولة العثمانية ، وقد تم انتقال التحف المذكورة إلى فرع الوزارة المذكورة حينما كانت إدارة الحرم النبوى الشريف، منوطة بالمسئولين عن فروعها في المدينة . ولا غرو فقد جاء هذا الإجراء بمثابة إنقاذ وحفظ لهذا النوع من التحف، قد حظى بعرض جيد داخل من التحف ، لا سيما وأن هذا النوع من التحف، قد حظى بعرض جيد داخل أروقة مكتبة الملك عبد العزيز ، مع بعض الستائر المخصصة لأبواب الحرم الشريف ، ما مكن رواد المكتبة من الباحثين والزوار من الوقوف على تفاصيلها واستجلاء بعض خصائصها الفنية .

وقد خلت معظم الشمعدانات المذكورة من قرائن منقوشة على بعض أجزائها، الأمر الذى دعانى إلى قصر الدراسة على ما نص صراحة إلى الحرم الشريف، بنقش مؤرخ أو دلائل قوية تؤكد بعض الأوصاف المذكورة عن إهدائه فى بعض المصادر، أو قيام بعض الأعمال المعمارية داخل أروقة المسجد النبوى الشريف، فى وقت قريب من التاريخ المدون على بدن الشمعدان، لا سيما وأن عملية الأهداء ارتبطت فى الغالب بما تم فى المسجد من أعمال الترميم والتجديد فى العصر العثمانى.

وعلى هذا فسوف تقتصر دراستى على إبراز خصائص ومميزات خمسة شمعدانات ، موثوق بنسبتها إلى الحرم الشريف، فقد نقش على بدن بعضها اسم المهدى وتاريخ الإهداء وأهمها ما يلى :

#### ١ \_ شمعدانا الوزير سليمان باشا الخادم سنة ١٩٤٧هـ / ١٥٤٠م :

وهما أقدم الشمعدانات المؤرخة في المجموعة المذكورة ، ويتفقان تماما في الطول ونوع الزخرفة ، ويعود تاريخهما إلى سنة ٩٤٧هـ. كما جاء في الكتابة المنقوشة بالحفر الغائر البسيط ، في الجزء العلوى من أعلى بدنهما مما يلى بداية عنق الشمعدانات المذكورين، داخل شريط ضيق عرضه خمسة سنتيمترات فقط .

ويحتوى النقش المذكور اقتباسات من بعض الآيات الكريمة ، واسم المهدى وتاريخ الإهداء، وذلك على النحو التالى :

( الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ( ( ) . ( جاعل الشمس ضياء والقمر نورا ( ) وفالق الاصباح ( ) وأرسل إلينا رسولا بشيرا ورحمة من الله وسراجا منيرا ، وقف هذا الشمعدان بالمدينة السنية والحضرة الشريفة النبوية وجعل مستقره روضة سيد الأنام ومصباح الظلام عليه من الله الصلاة والسلام ، راجيا العفو الملك القدير سليمان الوزير بتاريخ أول الجمادين سنة سبع وأربعين وتسعمائة من هجرته ( ) .

كما نقش في وسط البدن من الخارج توقيع غير مقروء جاء على النحو التالى :

The Tag

ونظر لاختلاف التوقيع المذكور عن النماذج العروفة من طغراء السلطان سليمان القانوني، قبل توليه السلطنة وبعد توليه لها (لوحة رقم ٥٩)، فلا مجال للشك من أن المعنى بهذا النص أحد الوزراء المشهورين في عهده؛ خاصة وأنه قد تضمن كلمة و الوزير » . مما يرجح نسبة الشمعدانين المذكورين إلى وزيره المشهور سليمان باشا الخادم، القائم بأعمال الصدارة العظمى ٩٤٨ \_ ٩٦٠ هـ / ١٥٤١ \_ سليمان باشا الخادم، القائم بأعمال الصدارة العظمى ١٥٤٨ \_ ٩٣٠ هـ / ٩٤٠ من الزمن أمـتـدت ٩٤١ م ٩٤١ \_ ٩٤٠ من الزمن أمـتـدت ٩٤١ \_ ٩٤١ \_ ١٥٣٤ من الزمن أمـتـدت ٩٣١ \_ ٩٤١ من ١٥٣١ م ١٥٣٠ من الزمن أمـتـدت ١٥٣١ \_ ٩٤٠ من الزمن أمـتـدت ١٥٣٠ \_ ١٥٣٠ من الزمن أمـتـدت ١٥٣٠ ـ ١٥٣٠ من الزمن أمـتـدت ١٥٣٠ ـ ١٥٣٠ من الزمن أمـتـدت ١٥٣٠ من الزمن أمـتـدت ١٥٣٠ من الزمن أمـتـدت ١٥٣٠ من الزمن أمـتـدت ١٥٣٠ من الزمن أمــد مناصب منها تولية باشوية من الزمن أمــد من أمــد من الزمن أمــد من أمــد من الزمن أمــد من أمــد م

<sup>(</sup>١) سورة النور آية رقم ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس جزء من آية رقم ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام جزء من آية رقم ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) صحها هجرة .

<sup>(</sup>٥) زامباور : المرجع السابق ، جدا ص ٢٤١ . ٢٥٠ ويخالفه ما ذكره صالح لمعى في المدينة المنورة ... ص ٢٨٣ من أن وفاته كانت سنة ٩٥٥هـ. ولعله المقصود بما ذكره عبد المعطى السخاوى في مخطوطه الدر الشمين في وصف طببة دار الوحى والتمكين لوحة ١٤٧ أ . من أن شخصا يدعى صليمان الخادم قدم المدينة سنة ٩٥٦هـ لإنشاء تكية لزوجة السلطان سليمان القانوني .

ومهما يكن من أمر ، فلكل من الشمعدانين المذكورين قاعدة وبدن ورقبة . وهما من معدن النحاس الخالى تماما من الزخرفة النباتية والهندسية ، إلا ما يظهر من الانتفاخات البارزة حول أجزاء مختلفة من بدنهما الهرميين ، ورقبتهما الاسطوانيتين ( لوحة رقم ٤٢) .

# ٢ \_ شمعدان السلطان محمود الأول ١٦٦٢هـ / ١٧٤٨م :

| ۱٥ سم  | الارتفاع        |  |  |
|--------|-----------------|--|--|
| ۲۸ سم  | قطر القاعدة     |  |  |
| ١٤ مسم | قطر فتحة الرقبة |  |  |
| نحاس   | نوع المعدن      |  |  |
| 75110  | التاريخ         |  |  |

يتميز هذا الشمعدان بوضوح الدلالة على نسبته إلى السلطان محمود الأول المدا ١١٤٣ من ١١٦٨ من وذلك بتضمين اسمه وطغراه النص المكتوب بالحفر الغا البسيط ، على بدن الشمعدان باللغة العثمانية في سبعة اسطر والمؤرخ سالمد ١١٦٢ من ١٧٤٨ من المدا المدا ١٧٤٨ من المدا المدا ١٧٤٨ من المدا الم

- 1 \_ الطفراء ( محمود الأول ) .
- ٣ \_ مدينة منورة نورها الله تعالى إلى يوم الاخرة ده حرم شر يفده .
- ٣ \_ رافع محراب شريف جناجينه شوكتلو كرامتلو مهابتلو قدرتلو نادشاه .
- ٤ \_ عالميناه سلطان محمود خان غازى خلد الله خلافته إلى آخر الزمان .
  - ٥ \_ أفند من حضر تلرينك طرف هما يونلرندن تجديد واحياه .
    - ٦ \_ بيوزيلان شمعدانلردن.
      - ٧ \_ سنة ١١٦٢هـ .

وفيما يلي ترجمته :

١ \_ الطفراء السلطانية ( السلطان محمود الأول ) .

- ٢ \_ إلى الحرم الشريف في المدينة المنورة نورها الله إلى يوم الآخرة .
- ٣ \_ من جناب رافع المحراب الشريف صاحب الشوكة والمهابة والقدرة السلطان.
- ٤ ـ مالك العالم السلطان الغازى محمود خان خلد الله خلافته إلى آخر
   الزمان .
  - ٥ \_ ٦ \_ شمعدان من الشمعدانات المجددة من قبل سيدنا صاحب العظمة. ٧ \_ سنة ١١٦٢ هـ .

ورغم اتفاق التاريخ المذكور مع ما ذكرته بعض المصادر، عن قيام السلطان المذكور بإرسال شمعدانين من الذهب سنة ١٦٢١هـ/ ١٧٤٨م لوضعهما على جانبى المحراب النبوى (١). فإن معدن الشمعدان الموجود حاليا من النحاس الخالص ، مما يطعن في صحة جانب من الرواية السابقة . إلا أن تكون الرواية اهتمت بذكر شمعداني الذهب المفقودين في الوقت الحاضر ، وأهملت ما صنع من النحاس لرخص معدنه وسذاجة شكله ، لا سيما وأن هذا الشمعدان قصير نسبيا فلا يتجاوز طوله واحد وخمسين سنتيمترا . وليس له رقبة طويلة كبقية الشمعدانات ، إلا أن بدنه الهرمي كبير نسبيا ، فقطر قاعدته حوالي ٨٦ سم ، ويخلو تماما من أية مميزات فنية ، إلا بعض الانتفاخات المحيطة بأسفله وأعلاه ( لوحة رقم ٤٣) ، كدوائر جمالية لا يخلو منها أدني الشمعدانات قيمة .

#### ٣ \_ الشمعدان المطعم بالأحجار الكريمة :

| ١١٧ سم | الارتفاع        |
|--------|-----------------|
| ۸۹ سم  | قطر القاعدة     |
| ۲۰ سم  | قطر فتحة الرقبة |
| نحاس   | نوع المعدن      |
| بدون   | التاريخ         |

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٣٥٢.

وهو من النحاس المطعم بالجواهر ، ويعد من أطول الشمعدانات المذكورة وأجملها على الإطلاق ، فقد بجلت فيه العناية في تثبيت ما يربو على مائتى قطعة من الأحجار الكريمة ، موزعة بإحكام في مواضع مختلفة من قاعدته وبدنه وعنقه ، ويزيد من فداحة التجاسر على نهب جواهره عدم بقاء شيء منها في الوقت الحاضر، فقد أدى ضيق الوقت بالمتآمرين إلى استئصال بعص المجموعات الملحمة بأكملها فلم يبق منها في الوقت الحاضر إلا مواضعها .

وتظهر بعض الزخارف النباتية على ما تبقى من الصرر الملحقة بجسم الشمعدان، وتتسم في مجملها بالحداثة الظاهرة، على معظم زخارف المسجد الشريف في الوقت الحاضر.

أما الكتابات فقليلة جدا حيث اقتصر وجودها على الشريط المثبت بأعلى بدن الشمعدان مما يلى الرقبة ، وقد زال معظمها عند اقتلاع ما بها من جواهر ، فلم يبق إلا العبارتان التاليتان باللغة العثمانية : ﴿ حضرت لولاك لولاك ..... مقام جنت فردوس ﴾ وذلك بحروف مفرغة بخط التعليق . ( لوحة رقم ٦٥ ) .

أما القرائن الدالة على استخدام هذا الشمعدان في إنارة الحرم الشريف فتتلخص فيما يلي :

- 1 \_ تأكيد بعض المصادر على إرسال أربعة شمعدانات مطعمة بعدد كبير من الجواهر ، في عهد السلطان عبد المجيد ١٢٧٣هـ / ١٨٥٦م ، ١٢٧٤هـ / ١٨٥٧م (١). مما يقوى الاعتقاد بكون الشمعدان المذكور أحدها لاتفاق طوله البالغ ١١٧٧ سم ، مع الأوصاف المقدمة عن الشمعدانات المرسلة .
- ٢ ــ دلالة مضمون العبارة المتبقية بأعلى بدنه ، وأنه مما أهدى إلى الحجرة الشريفة
   أو الروضة المطهرة .
- ٣ \_ دقة العناية به وتطعيمه بعدد كبير من الجواهر ، مما يجعل استحالة تخصيصه لغير الحرم النبوى الشريف .

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٢٥٤ وما يعدها .

لا السمات التي نفذ بها الخط وبعض الزخارف المتبقية على بدن الشمعدان ، مع الطراز الفنى الذى نفذت به زخارف المسجد النبوى في عهد السلطان عبد المجيد . خاصة ما ظهر من الكتابات فوق بعض الستائر(١).

ولهذا كله فلا مجال للشك ، في أن الشمعدان المذكور مما أهدى إلى الحرم الشريف في عهد السلطان عبد الجيد ، وقد تسبب رخص معدنة في إنقاذه من عبث الطامعين بعد أن جردوه من جواهره المتعددة .

#### ٤ \_ شمعدان الحاج على فخرى المؤرخ سنة ١٣٢١هـ / ١٩٠٣م :

| ١١٨ سم | الارتفاع         |  |  |
|--------|------------------|--|--|
| 44     | قطر فتحة القاعدة |  |  |
| 1.     | قطر فتحة الرقبة  |  |  |
| برونز  | نوع المعدن       |  |  |
| - 1841 | تاريخ الإهداء    |  |  |

وهو شمعدان برونزى فريد فى حجمه وخصائصه الفنية الحديثة ، ويتكون من قاعدة مربعة وبدن إسطوانى طويل ، به كثير من الانتفاخات البارزة خاصة فى أسفله وأعلاه ، أما وسطه فيظهر به عدد من الأضلاع المثمنة ( لوحة رقم ٦٦ ) ويخلو من أيه زخارف نباتية أو كتابية ، إلا ما خط باللغة العثمانية على السطح الخارجي لقاعدته العريضة فقد تضمن اسم المهدى وتاريخ الإهداء إلى الحرم الشريف سنة ١٣٢١ هـ.

#### ٥ \_ شجرتا النخل البرونزيتان :

أشار عبد القدوس الأنصارى إلى وجود النخلتين المذكورتين على جانبي المنبر الشريف قبل سنة ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٣م ، حين تم نقلهما إلى مكتبة المصحف

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٣٣٢ الستارة رقم ١٠ .

الشريف، لحفظهما والعناية بعرضهما مع التحف النحاسية السابقة.

وهما في الوقت الحاضر من أهم مقتنيات مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لأوقاف المدينة ، وتبدو عليهما آثار الحداثة ، لا سيما وأنهما معدتان للإضاءة بالكهرباء التي استخدمت لأول مرة بأمر السلطان عبد الحميد الثاني في سنة ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م . ويبلغ ارتفاع كل منهما ثلاثة أمتار وتتكون من قاعدة وجذع وسعف .

أما القاعدة فسمكها حوالى عشرة سنتيمترات، وهى من الخشب المغطى بصفائح البرونز المنقوش بزخارف نباتية غائرة (لوحة رقم ٤٤)، ويبرز من وسطها جذع يستند فى وقوفه إلى أربعة فروع صغيرة ، تخرج من جانبه وترتكز على أطراف القاعدة . أما الجذع فيبلغ ارتفاعه ١٧٥ سم ومحيطه ٢٩ سم ، وبه ما يزيد على عشرين طبقة من بقايا السعف المقطوعة ، وفى أعلاه صنفين من فروع السعف إحداهما يكبر الآخر ، فبجزئه السفلى اثنا عشر فرعا صغيرا فى طبقتين متماثلتين ، وفوقهما طبقة ثالثة بستة فروع كبيرة ثم طبقة رابعة .

أما الجزء العلوى فيحوى طبقتين بكل منها ست سعفات، يخرج من كل سعفة قاعدة لمصباح كهربائي ، ويخرج من أعلى النخلة فرع نباتي ينتهى بما يشبه زهرة الرمان ، ويحتاج الأمر في إعداد هاتين النخلتين إلى إلمام بخصائص ومميزات النخل، وليس بين البلاد العربية قطر ترشحه مقوماته الصناعية في ذلك الوقت وفق الاعتبارات السابقة إلا مصر ، التي تبارى ولاتها كما رأينا من قبل في تقديم التحف والهدايا إلى المسجد النبوى الشريف .

هذا من حيث الشكل العام للنخلتين ، أما قطع البلور التي شاهدها الأنصارى متدلية بكثرة من بين السعف فلم يتبق منها في الوقت الحاضر إلا النذر اليسير كما يتبين من اللوحة رقم (٤٠) ، كما زالت أيضا المصابيح الملونة ، وما عدا ذلك فلا زالت النخلتان بحالة جيدة .

#### ٢ - عصا الخطيب :

هى قطعة خشب طويلة ( ١٥٠ سم تقريبا ) ، مخروطية الشكل يتدرج سمكها من الأسفل إلى الأعلى ( لوحة رقم ٥٦ ) ،وقد حلى جزؤها الأوسط بأشرطة حلزونية من صفائح الذهب والفضة ، كما حلى الجزء العلوى منها بصفائح الفضة المطعمة بعدد من الجواهر الثمينة في أشرطة حلزونية مماثلة .

وليس عليها ما يفيد بشيء عن تاريخ صنعها وإهدائها ، إلا أن زخارف النبات الظاهرة فوق الجزء الأوسط منها ، خلت من الأصالة والابتكار مما يؤكد صنعها في أواخر العصر العثماني ، أثر شيوع فن الباروك العثماني .

# الباب الرابع وظائف المسجد النبوي

# الفصل الأول الوائف الإدارية والتنظيمية

#### الباب الرابع ، وظائف المسجد النبوي ،

أقر العثمانيون نظام الهيئة المشرفة في العصر المملوكي على الحرم النبوى الشريف ، والمختصة بالنواحي الإدارية والدينية والعلمية ، ولم ينقصوا شيئا من مرتباتها وأوقافها القديمة ، بل أضافوا لها أوقافا واسعة وخصصوا مبالغ إضافية ، تمثلت فيما يصل سنويا عن طريق المحمل الشامي من مبالغ نقدية تعرف بالصرة الرومية .

وتتداخل وظائف بعض هذه الهيئات مع غيرها في أداء عمل أو أكثر ، ومن ثم كان من الضروري إبراز دور كل هيئة على حدة وتخديد مسئولية أفرادها ، مما يعنى بالضرورة تقسيم وظائف المسجد النبوى الشريف إلى الفصول التالية : الإدارية ، والعلمية :

#### الفصل الأول : الوظائف الإدارية والتنظيمية :

وهى المكلفة بالإشراف على نظام المسجد وترتيب وظائفه ، وتعتبر بحق أكثر الهيئات عددا وأوسعها نفوذا ، ولا يعرف على وجه التأكيد تأريخ نشوء هذا الجهاز المتكامل ، إلا أن من المعروف أن المسجد الشريف احتاج في عهد الخلفاء الراشدين لبعض الوظائف ، كتجمير المسجد وإنارته في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه (۱) . ثم زادت حاجته إلى بعض الوظائف المختلفة في عهد الدولة الأموية والعباسية ، وكان تصريف ذلك من مهام والى المدينة المكلف آنذاك بإمامة الناس تأسيا برسول الله على وخلفائه الراشدين ، ثم أضيف إلى ذلك عدد من الخصيان في أوائل الدولة الأيوبية لحراسة الحجرة الشريفة من مكائد بعض الشيعة (۲) ، فنالوا

<sup>(</sup>١) السمهودى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢٦٢ ، ٦٧٠ .

<sup>(</sup>۲) نقل البرزنجي في كتابه السابق ، ص ٩٠ عدة روايات من كتب مفقودة من بينها قيام نور الدين زنكي بتخصيص اثنا عشر أغا ، بينما تذكر روايات أخرى حدوث ذلك في عهد صلاح الدين ولعل محاولة أرناط صاحب الكرك غزو المدينة المنورة في عهد صلاح الدين الأيوبي ، وما تردد عن قيام بعض النصاري بحفر نفق في الأرض بقصد الوصول إلى جسد النبي كلى . أدت في النهاية إلى توظيف الأغوات المذكورين سواء كان ذلك في عهد نور الدين أو صلاح ، الدين خوفا من عبث بعض المغلاة المفسدين بالقبور الشريفة . فضلا عما شاع في ذلك الوقت من البدع المنكرة في تعظيم القبور بالبناء ، وإسراجها بقناديل الذهب والفضة وخدمتها بالكنس ورش المعلور .

بذلك عطف الناس وتقديرهم ، الأمر الذى أعان كبيرهم على التدرج فى الوصول إلى مركز قيادى فى إدارة الحرم النبوى الشريف ، حتى تبوء فى النهاية قمة الهرم الوظيفى طيلة العصر المملوكى ومعظم العصر العثمانى .

هذا عن منشأ الهيئة الإدارية وطريقة تكوين قيادتها ، أما أقسامها الإدارية واختصاص كل منها فتتضح عند الحديث عن أهم الفئات المكلفة بإدارة المسجد ونظافته ، وهم : الأغوات ، الفراشون ، الكناسون ، البوابون ، السقاؤون وفيما يلى بيان للدور المنوط بكل فئة .

#### أولا : تنظيمات الأغوات :

وهم فئة من الخصيان المبعوثين من أقطار مختلفة بقصد المشاركة في خدمة المسجد الشريف وحراسة الحجرة الشريفة ، وكان قبولهم في بداية الأمر مشروطا بحفظهم لكتاب الله وربع العبادات<sup>(۱)</sup>، وضرورة اختيارهم من الأحباش والأروام والتكارنة والهنود ، على أن حرية الاختيار كانت مشروطة آنذاك بعدم توفر المطلوب في الجنس الأول<sup>(۲)</sup>، ثم خفف هذا الشرط في بداية العصر العثماني حيث تمكن سلاطين المغرب والسودان من إرسال بعضهم<sup>(۳)</sup>، كما أتيحت الفرصة في حدود سنة ١٩٠٠ لكل مقتدر من أغنياء المسلمين وحكامهم<sup>(٤)</sup>. حتى زاد عددهم في أواخر هذا العصر إلى ضعف ما كانوا عليه في حدود سنة ١٩٩١هـ/ ١٥٨٣م، وقد أسهموا بفعالية قوية في بعض أحداث المدينة في العصر العثماني،

<sup>(</sup>۱) يقسم علماء الفقه والأصول العبادات إلى أربعة أقسام الأول منها يشمل الصلاة والصوم والحج وما يتعلق بها وهو المقصود بالربع الأول من العبادات ، والربع الثاني يتعلق بالمعاملات والثالث بالجنايات والرابع بالنكاح وما يتعلق بالأسرة : انظر عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه . الطبعة العاشرة ، الكويت ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م ص ٣٢ ، ٣٣ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٩٠ نقلا عن كتاب مفقود لهمد بن سليمان الكردى بعنوان الذخر النافع، .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) قبال البرزنجى في المصدر السابق ص ٩٠ : أن عددهم في زمنه زاد على المائة وأن عبيدهم وتابعيهم أكثر من مائتين .

مثل الفتنة التي وقعت سنة ١١١٨هـ / ١٦٩٩م بين أهل المدينة وبني على (1)، وكذلك فتنة الشمامة سنة ١١١٨هـ / ١٧٠٦م (1)، وفتنة العهد سنة ١١٣٤هـ / ١٧٢١م (1)، وفتنة عبد الرحمن آغا العبر منة ١١٤٥هـ / ١٧٣٥م وفتنة عبد الرحمن آغا الكبير منة ١١٥٥هـ / ١٧٤٢م (1)، وفتنة سنة ١١٧٠هـ / ١٧٥٦م (1)، وفتنة سنة ١١٧٠م (1)،

ومهما يكن من أمر ، فقد ظلوا في بداية العصر العثماني محتفظين بتنظيماتهم السابقة ، حتى أضاف لهم السلطان سليمان القانوني في القرن العاشر الهجرى عدد من التنظيمات الإدارية (١٠) ، التي زادت من انضباطهم ومخديد مسعولية أفرادهم (٩) . على أن ذلك لم ينقص شيئا من مسئوليات شيخ الحرم الشريف، ولم يؤثر مطلقا على نظم حياتهم الخاصة وأملاكهم الكثيرة ، واحتكامهم في ذلك إلى الأعراف والتقاليد المرعية بينهم منذ أمد بعيد . ولم أعثر فيما اطلعت عليه من المصادر والوثائق العثمانية على تفصيل واف لأنظمة السلطان سليمان المذكورة ، إلا أن المرجح بأن ذلك قد تمثل في تقسيم الأغوات إلى طائفتين هما الخبزية والبطالون ، ثم تقسيم كل طائفة إلى مجموعات متعددة مع تميزهم جميعا بلبس موحد (١٠٠) ، ويتأكد ذلك بعدم ورود شيء من هذه المسميات في كتب العصر المملوكي (١١٠) . وفيما يلي بيان باختصاص كل طائفة :

<sup>(</sup>١) انظر جعفر الحسينى : الأخبار الغربية في ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة ، مخطوط بمكتبة الحرم المكي يرقم ١٤٦ تاريخ . ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) هي من الهدايا المغشوشة المرسلة للحجرة الشريفة من أحد الحكام الإيرانيين ، وكانت من اللهب المرسع بالجواهر وبداخلها ما يشبه العنبر المصنوع من مواد نتنه . مما دها أحد علماء المدينة في ذلك الوقت إلى تأليف رسالة بعنوان ، كسر الشمامة للشيخين كرامة ، انظر : جعفر الحسيني ، المصدر السابق ، ص ٥ .

۲۰ - مفر الحسيني : المصدر السابق ، ص ٥ - ۲۰ .

<sup>(</sup>٤ \_ ٧ ) جعفر الحسيني : المصدر السابق ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٨) كان عصر هذا السلطان قد شهد مجموعة من التنظيمات الإدارية والمالية حتى عرف بالقانوني .

<sup>(</sup>٩، ٩٠ ) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>١١) أشار السخارى في كتابه التحفة اللطيفة ، جـ ١ ص ٦٣ إلى أن عددهم في عهده حوالي أربعين آغا فقط دون ذكر للتقسيمات المذكورة أعلاه .

#### أ\_ الحبزيون :

هم قدماء الأغوات وأهل الحل والعقد منهم ، وسموا بذلك لارتزاقهم من بيت مال المسلمين (١) ، وهم حوالى أربعون آغا لا يحق لأحد من البطالين الانضمام لطائفتهم ، إلا في حالات نادرة كموت أحدهم أو نفيه (٢) ، وهم على درجات ومراتب يعرفون بها عند الدولة وولاتها في المدينة وأهمها ما يلى :

#### ١ \_ شيخ الحرم الشريف :

وكان في بداية الأمر من كبار الأغوات ، ثم صار إرساله في أواخر العصر المملوكي مبنيا في بعض الأوقات على النفي والتأديب ( $^{(7)}$ ) ولسوء الحظ فقد حافظ العثمانيون على هذا التقليد السيء ( $^{(3)}$ ) فاقتصر إرسال شيخ الحرم النبوى في معظم هذا العصر على أغوات السلاطين كل عام أو عامين أو ما يقارب ذلك ( $^{(0)}$ ) . على أن طول مدة الولاية أو قصرها ، مرهون بكفاءته في إدارة الأمور وخلو المدينة في عهده من الفتن والاضطرابات ، وقد حفظ لنا مؤرخوا العصر العثماني أسماء بعض شيوخ الحرم النبوى على مدى  $^{(7)}$  سنة ( $^{(7)}$  –  $^{(7)}$  ) ،

وكان لمعظمهم تصرف تام في كثير من قضايا المدينة(٧)، إلا فيما يتعلق بأمور

(1)

<sup>(</sup>١) العياشي : المصدر السابق ، جد ١ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، جـ ١ ص ٣٠٥ ، درويش أحمد بشكاريزادة : المصدر السابق ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور ، جـ ٢ ص ١١٩ ، ١٦٥ ، السخاوى : التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة جـ ١ ص ٦١ ، ٣٧٦ ، الضوء اللامع لأهل القرن العاشر ، جـ ٦ ص ١٧٦ ، ٨٢

Burckhardt: op. cit., p. 251.

<sup>(</sup>٥) العياشي : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ، ص ٥٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>۷) الحسيني بن محمد الورثلاني : الرحلة الورثلانية ١١٧٩ ـ ١١٨٠ هـ المعروفة ( نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار ، الطبعة الثانية ، بيروت ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م ، ص ٥٢٢ ، عبد الرحمن الأنصاري : المصدر السابق ، ص ٦٢ .

الشرع الشريف وبعض الأمور العسكرية ، فإنها من اختصاص قاضى المدينة ومحافظها . أما الألقاب التي خوطب بها شيوخ الحرم النبوى في الرسائل الشخصية والفرامانات الرسمية ، فتعتبر من أفخر الألقاب في الدولة العثمانية . كسيادتكم أسوة بالباشوات من أمراء مكة وغيرهم (١) ، وصاحب الدولة ، العطوفة أو صاحب الجناب العالى، كما في المخاطبات الموجهة له من خديوى مصر سنة ١٢٣٦هـ/ ١٨٢٠ هـ/ ١٨٢٠م (٢) .

ومن هذا يتبين أن مكانته أعلى من مكانة رئيس الأغوات في الحرم المكي، لا سيحا وأن له في ذلك الوقت ديوانا ، يضاهي بتشكيلاته المختلفة ديوان والي جدة (٤) ، كما أن كسوته المخصصة في كل عام من فرو السمور ، تماثل تماما كسوة أمير مكة ووالي جدة ، ومحافظ المدينة (٥).

ومهما يكن من أمر ، فإن انفراد الباب العالى بتعيين صاحب هذا المنصب ، قد تلاشى أواخر العصر العثمانى ، إذ تطلب الوضع الأمنى فى المدينة المنورة وضع حد للتداخل بين سلطات شيخ الحرم النبوى ومحافظ المدينة المنورة . وتعيين قائد عسكرى برتبة مشير أو فريق للإمساك بزمام السلطتين معا<sup>(٦)</sup> . ورغم تأكيد بيرتون على أن شيخ الحرم النبوى أثناء زيارته للمدينة سنة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م، قائد من باشوات الأتراك يدعى عثمان باشا<sup>(٧)</sup> . فإن دمج المنصبين ( مشيخة الحرم ، ومحافظ المدينة ) لم يتأكد رسميا إلا فى سنة ١٢٧١هـ/ ١٨٦٢م (٨) ، بيد أن

Burckhardt: op. cit., p. 251.

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم ٩٦ ووثيقة رقم ١٨٩ سنة ١٣٣٦هـ. دفتر ٧ معية تركى ، محافظ الحجاز القاهرة .

<sup>(</sup>٣) إيراهيم رفعت ، المصدر السابق ، جـ ٢ ص ١٠٦ .

Burckhardt: op. cit., p. 251.

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم ١٦٠ في ٩ شعبان سنة ١٢٣٩هـ دفتر ١٥ معية تركي .

 <sup>(</sup>٦) الوليقة رقم ٥٤ في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٢٤٤هـ. دفتر ٤٠ معية تركى والوليقة رقم ١٢٥ هـ
 في ١٦ صفر ١٢٤٩هـ دفتر ٥٤ معية تركى ، الوثيقة رقم ١٥ في ٥ شوال سنة ١٢٥٤هـ محفظة رقم ٢٦٣ عابدين .

Burton: op. cit., vol, 2 p. 277. (V)

<sup>(</sup>٨) وثيقة رقم ١١٠ في ٢٢ شعبان ١٢٧٩هـ دفتر ٥٢٥ معية تركي .

تلك المعالجة لتجنب مخاطر الازدواجية في مهام المنصبين لم مخقق الهدف منها ، فقد أعاد العثمانيون فصل المنصبين مرة ثانية في حدود سنة ١٣٢٨هـ/ فقد أعاد العثمانيون فصل المنصبين مرة ثانية في حدود سنة ١٣٢٨هـ/ ١٩١٠ م ١٩١٠ م دمجوهما مرة أخرى في وقت قريب من التاريخ السابق ورغم ذلك كله فقد تعرضت المدينة المنورة لعدد من الثورات والفتن التي كان منشؤها بعض شيوخ الحرم من الباشوات (٢).

أما الأعمال التي يشارك فيها شيخ الحرم بقية الأغوات ، فتنحصر في اشتراكه مع نائب الحرم الشريف كل يوم ، في إدخال الشمعدانين المخصصين لإضاءة المواجهة إلى الحجرة الشريفة ، وقت دخول المغرف وإخراجهما بعد الشروق<sup>(۳)</sup> ، هذا فضلا عن تميزه بالإشراف على جميع شئون المسجد ، وعقد اجتماع لمجلس إدارة المدينة المنورة في نهاية كل أسبوع ، لدراسة أوضاع المدينة الأمنية (٤) ، ومخاطبة والى مصر أو الصدر الأعظم فيما يخص المسجد الشريف مباشرة . وقد فرض له من بيت المال لقاء خدماته تلك مرتب شهرى قدر في حدود سنة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م بثلاثين ألف قرش (٥) ، بالإضافة إلى عدد من الهبات النقدية والعينية من مصادر مختلفة ، كما خصص لمن يلى هذا المنصب دار بجوار رواق القبلة من الشرق (٢) ، وكان الانفاق على تعمير الدار المذكورة مع أربعين بيتا من بيوت الأغوات من خزينة الدولة في المدينة المنورة ، وعد ذلك جزءا لا يتجزأ من عمارة الحرم الشريف (٧).

<sup>(</sup>١) البنتنوني : المصدر السابق ، ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره على حافظ في المرجع السابق ، ص ٣٥ عن دور عثمان فريد باشا في إذكاء فتن المدينة المنورة بعد أن جمع له بين مشيخة الحرم ومحافظ المدينة .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) جاء في سالنامة بالعربي سنة ١٣٠٣هـ ص ٩١ أن هذا المجلس مؤلف من خمسة أعضاء طبيعيين هم قاضى المدينة ، مفتى الأحناف ، مدير الحرم الشريف ، المحاسب ، مدير التحريرات ، وأربعة أعضاء منتخبين . كما ذكر عبد السلام هاشم في كتاب المدينة في التاريخ ص ١٤٨ أن هذا المجلس كان يتألف من محافظ المدينة وقائد البوليس والمحتسب ومفتى المذاهب الأربعة .

Burton: op. cit., vol, 2 P. 275.

<sup>(</sup>٦) أحمد زيني دحلان : المصدر السابق ص ١٧٤ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ١٣٠

<sup>(</sup>٧) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧١ .

ومن هذا كله يتبين أن شيخ الحرم النبوى الشريف، شخص آخر غير شيخ الأغوات خلافا لما ذهب إليه عبد القدوس الأنصارى من أنهما مسميان لمنصب واحد (۱). فقد تبين بعد بحث دقيق أن للأغوات أربعة شيوخ بمناصب مختلفة (۲)، وجميعهم تخت إدارة من يعين رسميا في منصب شيخ الحرم من الأغوات أو الباشوات.

#### ٢ \_ نائب الحرم الشريف :

وهو الشخص الثاني في التسلسل الوظيفي لأغوات الحرم النبوى ، ويرسل في العادة من أغوات الباب العالي<sup>(٣)</sup>، برتبة عسكرية كبيرة<sup>(٤)</sup>. وتنحصر مهمته في القيام بتكليف من قاضي المدينة المنورة بمهام منصب شيخ الحرم الشريف، عند موته أو نفيه ريثما تصل أوامر السلطان بتعيين شيخ جديد<sup>(٥)</sup>، كما له الحق في الإشراف على بعض أوقاف المدينة المنورة<sup>(٢)</sup>، هذا فضلا عن اشتراكه كل ليلة مع شيخ الحرم الشريف في إيقاد شمعداني المواجهة الشريفة، لا سيما اختصاصه بالشمعدان الشرقي (٧).

وتذكر بعض المصادر بأن المرتب الشهرى لهذه الوظيفة في حدود سنة الاما ١٨٥١ م حوالي خمسة آلاف قرش (٨). بالإضافة إلى بعض المحصصات

Burton: op. cit., vol, 2. P. 275.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) هم شيخ النظاميين ، المستلم ، شيخ البطالين ، شيخ حارة الأغوات .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الأنصارى: محقة الحبين والأصحاب ، ص ٦٥ ، على بن موسى: المصدر السابق، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) جاء في سالنامة لعام ١٣٠٣هـ أن نائب الحرم في تلك السنة كان برتبة من الدرجة الأولى ووسام من الدرجة الثانية . أما سنة ١٣١٨هـ فكان برتبة مشير .

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم ٧١ حمراء في ٢٨ شعبان منة ١٢٥٣هـ محفظة ٢٦١ عابدين بدون نمرة /

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن الأنصارى : مخفة المحببين والأصحاب ، ص ٥٦ .

 <sup>(</sup>۷) انظر أدناه ص ۳۹۰ .

<sup>(</sup>٨) وثيقة رقم ٧٠ حمراء سنة ١٢٥٣هـ محفظة ٢٦١ هابدين ،

العينية من الحبوب (١) ، وهو مبلغ يتفق مع المذكور في إحدى الوثائق المؤرخة سنة ١٢٥٣ هـ/ ١٨٣٧ م (٢) ، حينما كلف مدير الحرم بالقيام بمهام هذا المنصب نظير المبلغ المذكور .

#### ٣ \_ خزندار الحرم :

وهو المسئول الثالث في الحرم الشريف ، ويرسل في العادة من أغوات الباب العالى (٣) ، بعد منحه رتبة عسكرية عالية عالية المرتب قدر سنة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م بألف وخمسمائة قرش ، لقاء الإشراف على خزينة الحرم النبوى ( الخزنة دار ، الخزينة الجليلة ) وشئون العين الزرقاء (٥) ، بمساعدة ضابط آخر يتولى منصب نقيب الحرم الشريف (٢).

أما نصيبه من خدمات المسجد فقد أشرك مع مدير الحرم وقاضى المدينة في إدخال المبخرة إلى الحجرة الشريفة بالمناوبة ، وقت إسراج القناديل والشمعدانات كل ليلة (٧) ، هذا فضلا عن قيامه بتسجيل اشتراك وكلاء السلاطين والأمراء وكبار الأعيان في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، والبالغ عددهم حوالي ألف شخص (٨) ، لأداء خدمات ما تحصلوا عليه من أجزاء الفراشة الشريفة (٩) ، بموجب

<sup>(</sup>١) جاء في الوثيقة المؤرخة في ٢٩ رمضان سنة ١٢٥٦هـ برقم ٢٦٩ عابدين ثمرة حمراء ، أن المخصصات المذكورة تصرف كل شهر ومقدارها أردبان ونصف من القمح ومثلها من الشعير .

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم ٧١ حمراء في ٢٨ شعبان سنة ١٢٥٣هـ محفظة ٢٦١ عابدين بدون نمرة / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ، ص ٥٦ ، على بن موسى : المصدر السابق ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) جاء في سالنامة بالعربي لسنة ١٣٠٣ هـ ص ٩٢ أنه كان برتبة أولى صنف ثاني ووسام عثماني من الدرجة الرابعة .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ، ص ٥٧ .

Burton: op. cit., vol, 2. p. 275.

<sup>(</sup>۷ ، ۸ ) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ۷۲ ، ۷۳ .

<sup>(</sup>٩) الفراشة الشريفة : هي خدمة الحجرة الشريفة وقد قسمت إلى ١٤٠ وظيفة واعتبرت كل وظيفة ٢٤ قسم ( قيراط ) وزعت بين عدد كبير من أعيان الدولة وموظفيها بقصد اشراك أكبر عدد ممكن في خدمة الحجرة الشريفة . وقد بلغ عدد هذه الوظائف أكثر من خمسة آلاف وظيفة . أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٧٩ ـ ٨٢ .

أوامر سلطانية تجيز قيامهم نيابة عن موكلهم بإيقاد قناديل الحجرة الشريفة وبعض شمعداناتها بالإضافة إلى اشتراكهم مع الأغوات ، في إيقاد بقية قناديل المسجد الشريف .

#### ٤ \_ متسلم الحرم الشريف :

وهو شيخ الأغوات المسجلين رسميا في ديوان بيت المال ، والمعروفين بالخبزيين (١) ، ويعتبر منصبه رابع منصب قيادى في الحرم الشريف ، فبيده مفاتيح الحجرة الشريفة ، وحواصل الزيت والشمع وسائر مصالح المسجد الشريف . بالإضافة إلى اختصاصه بالإشراف على أوقاف الأغوات في المدينة المنورة ، واستلام ما يهدى لهم أو للمسجد الشريف من مبالغ نقدية وعينية (٣) ، وإبلاغ مرسلها بتسلمه لها (٤) . وليس من تفسير لاختصاصه بالمفاتيح المذكورة والإشراف على الأوقاف الشمينة ، إلا كونه قد تدرج في مناصب الأغوات المقيمين في المدينة (أهل الوجاق) حتى تسلم هذا المنصب ، بحيث صار من المتعذر تخليه عنه إلا لموت أو نفي مؤبد ، وقد تبين أن بعض المعينين في هذا المنصب سافروا إلى مصر لمت المتعنى بمنصبهم في السفر القصير مع جواز الإنابة فيما كلفوا به من أعمال .

#### ٥ \_ نقيب الحرم:

ويعرف في بعض المصادر بمدير الحرم (١٦)، ويأتى في الدرجة الخامسة من مناصب المسجد الشريف (٧)، ويؤخذ من ورود ذكره في وثائق تعرد إلى سنة

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٣٨٠ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) العياشى : المصدر السابق ، جد ١ ص ٣٠٥ ، البرزنجى : المصدر السابق ص ٩٠ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم ٩١١٨ سنة ١٢٦١هـ مسجلة في الدارة برقم ٢/ ٨ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم ٢٣٨ في ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٢٤٣ هـ دفتر ٧٣٧ معية تركى ص ٥٧ محافظ الحجاز / القاهرة .

<sup>(</sup>٦) محمد أمين المكى : المصدر السابق ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>V) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧١ .

۱۲٤۲هـ / ۱۸۲۹م (۱). قدم هذا المنصب عن اصلاحات السلطان محمود الثانى، مما يرجح استحداثه فى التنظيمات التى أحدثت فى عهد السلطان سليمان القانونى، ويؤيد ذلك تأكيد على بن موسى عند حديثه عن التزام الأغوات باللبس المقرر لهم من ذلك العهد (۲).

أما عمله الإدارى فتذكر بعض المصادر بأنه محصور في مساعدة خزندار الحرم الشريف، في أداء بعض أعماله بمرتب قدر سنة ١٢٦٨هـ / ١٨٥١م بألف قرش في الشهر<sup>(٣)</sup> كما يحق له في الظروف الطارئة القيام بمهام نائب الحرم الشريف<sup>(٤)</sup>، ويشترك إلى جانب ذلك مع الخزندار وقاضي المدينة ، في إدخال مبخرة الحجرة الشريفة بالمناوبة، كل ليلة عند حلول وقت المغرب<sup>(٥)</sup>.

#### ٦ - رئيس بوابي الحجرة الشريفة:

وهو المنصب السادس في التسلسل الوظيفي لأغوات الحرم الشريف، وتنحصر مهمته في الإشراف على تنظيم مناوبة الأغوات، المكلفين بحراسة الحجرة الشريفة وعددهم ستة عشر آغا ، بما فيهم شيخ الحرم وأربعة ضباط آخرون، هم نائب الحرم وخزنداره ونقيبه (٦). ويشترك منهم في حراسة الحجرة الشريفة كل ليلة أربعة أغوات بإشراف ضابط يتولى معالجة الأمور فور حدوثها (٧)، ويعتبر هذا الرئيس في قمة الهرم الوظيفي لمرؤوسيه الأغوات ، حيث يتدرج بعده بقية الأغوات البوابين، ثم

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم ٢٠٣ في ٢١ شوال سنة ١٢٤٢ هـ دفتر ٧٣٣ خديوى تركى / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٧١ .

Burton: op. cit., vol, 2. p. 275.

<sup>(</sup>٤) وثيقة ٧١ حمراء ٢٨ شعبان سنة ١٢٥٣هـ محفظة ٢٦١ عابدين بدون نمرة / محافظ الحجاز وانظر أيضا الأمر المؤرخ في ٩ ذي القعدة سنة ١٢٥٦هـ محفظة ٢٦٩ عابدين .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٦) درویش أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق ، ص ٧ وقد قال على بن موسى فى المصدر السابق، ص ٧١ أنهم أربعة عشر فقط .

<sup>(</sup>٧) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧١ .

بقية الأغوات النظاميين ، المعروفين بالخبزيين وعددهم أربعة عشر آغا ؛ ثم أربعة عشر آغا ، ثم أربعة عشر آغا ، ثم أربعة عشر آغا من البطالين ، وبعد ذلك كله يأتى الملازمون من غير النظاميين ، (البطالين ، العجميين)(١). هذا عن الهيكل الإدارى للنظاميين من الأغوات .

ب البطالون: وهم المستجدون من الأغوات، وقد تبين مما سبق أن أحدا من غير النظاميين لم يتول أى منصب قيادى، إلا عندما تحين الفرصة لشيخ البطالين في الالتحاق بمؤخرة الوظائف الخاصة بالنظاميين، بعد موت أحدهم أو نفيه. وعلى هذا فإن أعمالهم كانت محصورة في حدود سة ١٠٢٣هـ/ ١٦٦٢م، في الأعمال الممتهنة خارج المسجد والحجرة الشريفة (٢). حتى يمكن اعتبارهم آنذاك بمثابة خدام أو مساعدين لفرقة النظاميين، إلا أن بعض المصادر المتأخرة أفادت باشتراك بعض الأغوات غير النظاميين في الجلوس مع كبار الأغوات في الدكة المحصمة لهم، واشتراكهم مع النظامين في أداء بعض الأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الشريف وإنارته والمتمثلة فيما يلى:

أ\_ مرابطة عدد من البوابين في كل ليلة لحراسة الحجرة الشريفة خاصة والمسجد عامة (٣)، وقيامهم وقت السحر بعد فتح باب النساء للمؤذن الأول ، بإسراج ما يلزم من قناديل المسجد وشمعداناته (٤). ولا بد لمثل هذا العمل من جهد كبير ، مما يبرز قيام جميع الأغوات النظاميين في حدود سة ١٠٧٣هـ/ ١٦٦٢م، بالمرابطة في المسجد الشريف لهذا الغرض ماعدا النقيب وشيخ الحرم (٥). ويقترب من هذا العدد ما ذكره على بن موسى في حدود سنة ١٣٠٣هـ/ ١٨٨٦م، من مرابطة اثنين من البوابين، وأربعة من النظاميين، وبصحبتهم عشرة من غير

<sup>(</sup>١) العياشي : المصدر السابق ، جـ١ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>۲) درویش أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ، ص ۷ ، أبوب صبرى ، المصدر السابق ، جد ۱ صدر ۸۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر مهمة رئيس البوابين ، ص ٣٨٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جد ١ ص ٨٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) العياشي : المصدر السابق ، جد ١ ص ٣٠٧، ٣٠٦ .

النظاميين، وكذلك عشرون شخصا من الأغوات الملازمين ، وبعض غلمانهم ومواليدهم (١).

أما بعد صلاة الفجر فيشترك بعض الأغوات مع المناوبين من وكلاء الفراشين، في إطفاء القناديل وتزويدها بالزيت والفتايل (٢). كما يقومون عند حلول أذان وقت المغرب أيضا ، بإيقاد جميع آلات الإضاءة بدءا بالحجرة الشريفة (٣) ، ثم تنحصر مهمتهم بعد ذلك في إخراج الناس من المسجد بعد صلاة العشاء ، فيدورون بين الصفوف بفوانيس صغيرة لتذكير الناس بموعد إغلاق أبواب المسجد (٤) ، ثم يتولون إطفاء معظم قناديل المسجد وشمعداناته (٥) . وينقسم الأغوات في القيم بهذه الخدمة إلى قسمين :

- (١) قسم يختص بالرواق القبلي ويعرف أفراده بطائفة السندبيس .
- (٢) وقسم آخر لهم حق الإشراف على بقية الأروقة ويعرفون بطائفة (المكادة)، ولا يحق لأحد الفريقين إصلاح أى من القناديل في غير الموضع المخصص لطائفته (٦).

ب ـ غسيل الحجرة الشريفة : ويشترك فيه الأغوات بقسميهم، ثلاث مرات في السنة ، فالمرة الأولى في التاسع من شهر ربيع الأول ، والثانية في الأول من رجب والثالثة في الثامن عشر من ذي القعدة . وكانوا في البداية يحتاجون إلى يوم واحد ، ثم أضافوا في نهاية العصر العثماني يوما آخر لتنظيف القناديل وجليها(٧). ويصحب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>۲) ذكر درويش أحمد بشكارى زادة فى المصدر السابق ، ص ٣ صفة اجتماعهم منة ٢٠٦هـ عند حاصل الزيت فى صحن المسجد ثم توزيع أباريق الزيت وفتايل القناديل على الفراشين والزام كل أربعة منهم بالذهاب مع أحد الأغوات إلى أحد جوانب المسجد لتعمير القناديل وتغيير فتايلها بعد إنزالها بخطاف طويل من قبل الآغا المذكور .

<sup>(</sup>٣) درويش أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جد ١ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) ويستثنى من ذلك قناديل الحجرة وشمعداناتها وقناديل الأبواب الخارجية

<sup>(</sup>٦) أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ، ص ٤ .

<sup>(</sup>۷) أيوب صبرى المصدر السابق ، جد ١ ص ٨١ وما بعدها

غسيل الحجرة في نهاية كل عام، استبدال الصندل القديم بنوع آخر معجون بماء الورد والعنبر وعطر الورد، ووضعه في الصندوق المحاذي لرأس القبر الشريف بموجب أصول مرعية وتقاليد موروثة (۱). لاسيما ارتداء اللبس المخصص لفرقة النظاميين، والمرسل عادة من مصر في كل سنة مرة، حيث كان من المقرر لكل أغا من الأربعين، سبعة أذرع من الجوخ وثوب قطني أبيض وغطاء للرأس (أحمدية) (۱)، ويعتبر تقيد الأغوات بهذا النوع من اللبس قديم جدا خاصة بعد تنظيمات السلطان سليمان العظيم لطائفة الأغوات، وإلزامهم بلبس القاووق فوق الرؤوس (۱).

أما الأجور الشهرية لفرقة النظاميين من الأغوات ، فتنحصر بناء على المعلومات التي أمدنا بها بيرتون سنة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م، بين ٢٥٠و ٥٠٠ قرش في الشهر، كما تتدرج مرتبات شيوخهم (شيخ البوابين ، المستلم ، شيخ البطالين ) بين سبعمائة إلى ألف قرش في الشهر(٤).

أما الشيخ المكلف مع نقيب حارة الأغوات بحفظ النظام فيها وإدارة شئون الأغوات العامة (٥) ، فلم أقف على ما يبين مصدر رزقه إلا أن من غير الجائز حرمانه من المرتب ، خاصة وقد تبين مما سبق بأن الدولة فرضت لشيوخ الأغوات والفراشين مرتب يغرى أتباعهم بالتنافس في الوصول إليه .

<sup>(</sup>۱) زالت هذه البدع بحمد الله وفضله ، بعد خروج الأنراك من المدينة في الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري .

 <sup>(</sup>٢) وثيقة رقم ١٦ في ٩ رجب سنة ١٢٣٨هـ دفتر ١٤ معية تركى / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧١ والقاروق هو غطاء الرأس عند الأتراك والبكوات وهو مستدير الشكل ومرتفع بعض الشيء ويتدرج اتساعه من القاعدة إلى القمة ، ويغطى جزؤه السفلى بشال ملفوف بعناية فائقة . انظر وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية ترجمة زهير الشايب الطبعة الأولى ، القاهرة ، جـ ١ ، ص ٩٩ .

Burton: op. cit., vol, 2. p. 275.

<sup>(</sup>٥) على بن موسى . المصدر السابق ، ص ٧١ .

#### ثانيا : الوظائف الجماعية :

الفراشين المتخصصين بإنارة قناديل المسجد وشمعداناته بالتعاون مع أغوات الحرم النبوى الشريف ، عددهم أكثر من ألف النبوى الشريف ، لا سيما وكلاء الفراشة الشريفة ، البالغ عددهم أكثر من ألف شخص ، والمنتظمين تخت إدارة شيخ واحد يقوم بتنظيم مناوبة هذا العدد الكبير من الوكلاء وتسجيل أسمائهم . هذا فضلا عن قيامه بإحضار شمعداني الحجرة الشريفة ومساعدة شيخ الحرم ونائبه في إدخالهما كل يوم وقت الغروب وإخراجهما بعد الشروق (١) ، وقد منح متولى هذا المنصب في حدود سنة ١٣٧٥هـ/ ١٩٠٧م رتبة وبالا ) المعادلة لرتبة و لواء ه (٢).

ومن الجدير بالذكر أن الدولة حينما أرادت اشراك عدد كبير من الأمراء والأعيان، في خدمة الحجرة والمسجد الشريف من مختلف أنحاء العالم الإسلامي . أفادت دونما قصد ، عددا كبيرا من سكان المدينة المنورة ، خاصة العلماء والمدرسين والخطباء والأثمة والمؤذنين وأشراف البلدة وبعض الحكام فيها (٣). إذ جمع لبعضهم بين عشر وكالات أو أكثر (٤) ، على أن دور بعضهم في أداء هذه الخدمة لا يصل إلا بعد خمسة عشر أو عشرين يوما (٥) . ولأصحاب الوظائف الحق في مباشرة الخدمة بمعية وكلائهم عند حضورهم إلى المدينة المنورة (٢) ، على أن كل منهم يعرف موعد إيقاد قنديله أو شمعته ، بناء على ما دون في البداية عند حصوله على الوظيفة (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٣٨٢ ، ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم رفعت ، المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بشكاريزادة : المصدرالسابق ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) جاء في بعض الوثائق العثمانية أن إلياس زادة استحق منة ١٢٧٥هـ مبلغ ١٤٥١٤٠ بارة عن خدمته لحصة محمد على من الفراشة عن سنة ٢١ ، ١٢٢٢هـ وهو مبلغ كبير نسبيا إذا ما قورن بمرتب بعض الوظائف الحكومية في ذلك الوقت انظر : محافظ الحجاز الوثيقة رقم ٩٥ في ٩ جمادي الأولى سنة ١٢٢٥هـ محفظة رقم ١ ذوات تركى .

<sup>(</sup>٥، ٦) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٨٠، ٨٠ ، وعن اللبس المقرر بهذه الوظيفة انظر أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٧) أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ، ص ١٥ .

ومن هذا يتبين أن عدد القائمين على خدمة قناديل المسجد وشمعداناته، زاد بشكل ملحوظ على بقية عدد موظفى الحرم الشريف ، ومرد ذلك كما اعتقد لاقتضاء الأعداد الكبيرة من قناديل المسجد إلى الإضاءة والإطفاء مرتين فى اليوم ، وتزويدها بالزيت والفتايل، خاصة وأن ما يستخدم منها فى الأيام العادية حوالى ٢٢٠ قنديلا(١) ، يتضاعف عددها مرتين أو ثلاث مرات فى أيام المواسم المشهورة ، فمنائر المسجد وحدها تضاء فى ليالى رمضان وبعض المواسم الأخرى بثمانمائة قنديل (٢) . ولابد لهذا العدد الكبير من سرعة فى الإضاءة ودقة فى العمل ، مما يبرر توظيف هذا العدد الكبير لمساعدة الأغوات فى القيام بهذه المهمة .

وعلى أية حال فقد ظل هؤلاء حتى سنة ١٢٥٥ هـ/ ١٨٣٩ م، دون مرتب حكومى إلا ما يصلهم من هدايا موكليهم وهباتهم (٢)، الأمر الذى عرض كثيرا منهم إلى العوز والفاقة ، نتيجة موت موكليهم أو عزلهم أو إفلاسهم ، إلا أن عهد الإصلاح الذى قام به السلطان محمود الثانى (٤)، أقر لبعضهم فيما قام به من تنظيم في أجهزة الدولة في المدينة المنورة، مرتبات رمزية وذلك بعد تقسيمهم إلى عشر مجموعات، تتبع عشرة شيوخ يتلقون أوامرهم من شيخهم الأول (٥). ويقوم كل ثلاثين منهم بخدمة المسجد الشريف لمدة أسبوع كامل (١)، نظير ثلاثين قرشا لشيخهم وخمسة وعشرين لكل فرد منهم، مع حرمان المتخلفين من أجورهم (٧)

<sup>(</sup>١) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٥٩ . وعن الشمع المستخدم في رواق القبلة انظر أعلاه ص٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) عن المبلغ الذي تخصل عليه بعضهم لقاء الأعمال التي قام بها في الحرم النبوى نيابة عن محمد
 على سنة ٢١ ، ١٢٢٢ هـ انظر أعلاه ص ٣٨٥ حاشية رقم ٤ .

<sup>(</sup>٤) عن إصلاحات السلطان محمود الثانى ، انظر محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الإصلاح العثمانى فى عصر السلطان محمود الثانى ( ١٨٠٨ ـ ١٨٣٩م ) الطبعة الأولى ـ القاهرة ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م ص ١٦٩ ـ ٢٣٤ .

 <sup>(</sup>٥) عن شيخ الفراشين . انظر أعلاه ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٦) ذكر بيرتون في ص ٢٧٦ من كتابه السابق أن مهمتهم محصورة في مسح الأرض وإزالة التراب عنها ، وفرش السجاد وملء المصاييح بالزيت بعد إنزال الأغوات لها من سقف المسجد.

<sup>(</sup>٧) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٦٧

الأمر الذى عرض كثيرا منهم إلى العوز والفاقة ، فإن الحل المذكور لم ينه مشكلة الفقراء منهم ، وإنما كان بقصد الترضية فقط . فخمسة وعشرون قرشا بعد عشرة أسابيع من الانتظار الطويل ، غير كافية لسداد الديون التى ازدادت في حدود سة ١٣٠٣ هـ / ١٨٨٥م ، حيث جاء ما يفيد بأن معظمهم حرموا من المرتبات (١) ، إلا ما يصلهم من هبات موكليهم وهداياهم .

### ٢ - الكناسون :

تؤكد بعض المصادر على وجود منظمة مستقلة لفراشى الحرم النبوى الشريف فى حدود سنة ١٠٧٠هـ / ١٦٥٩م ، تخضع فى إدارتها لشيخ ينظم أداء ما كلف به مرؤسيه من خدمة الحرم الشريف (٢) ، ومن الطبيعى أن يكون ذلك امتدادا طبيعيا للنظام المعمول به من قبل فى العصر المملوكى .

وتذكر بعض المصادر بأن عددهم وصل في أواخر العصر العثماني إلى واحد وخمسين فراشا<sup>(٣)</sup>، بما فيهم شيخ الفراشين ونقيبهم ، والمختص بتنظيف رخام المسجد ، وثمانية وأربعون كناسا<sup>(٤)</sup>. ويقتصر عملهم على كنس الحجرة الشريفة وسائر أروقة المسجد الشريف<sup>(٥)</sup>، بالمكانس المصنوعة من سعف النخل<sup>(٢)</sup>؛ وكذلك

<sup>(</sup>١) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) محمد صادق بك : دليل الحج ، ص ١١٦ ، كوكب الحج ، ص ٥١ ، سالنامة بالعربي لسنة ١٣٠٢ هـ ، ١٣٠٣ هـ ص ١٨٠ ، والبتنوني : الرحلة الحجازية ، وعند على بن موسى في المصدر السابق ص ٧٧ حوالي ستين شخصا فلعله أضاف لهم من خصصهم في ص ٧٧ لتنظيف الستائر .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ، ص ٣ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٨٣.

<sup>(</sup>٦) ذكر محمد كبريت الحسينى فى المصدر السابق ، ص ١٦٧ ما يفيد بخروج خدام الحرم الشريف فى الثامن عشر من شهر شوال إلى بساتين النخل فى قبا لجمع ما يلزم لكنيس المسجد من سعف النخل المذكور ، ثم يعودون بها إلى المدينة لاستخدامها فى كنس الحجرة الشريفة

تنظيف السجاجيد والحصر ، وحفظها في المخازن عند قدوم الزوار وإعادة فرشها بعد خروجهم من المدينة المنورة .

وليس فيما اطلعت عليه من مصادر ذكر لمرتباتهم أو طريقة تعيينهم ، مما يحمل على الاعتقاد بأن مهمة النقيب محصورة في تسجيل أسمائهم ، ومساعدة شيخ الكناسين في متابعة المناوبين منهم . ويبدو أن طريقتهم في العمل مشابهة إلى حد كبير لما كان متبعا في الحرمين الشريفين إلى وقت قريب ، حيث ينتظم الكناسون بالوقوف في صف واحد بعد صلاة الصبح ، ثم يشرعون في تنظيف الأروقة بالمكانس المصنوعة من سعف النخل .

#### ٣ \_ البوابون :

وهم أهل وظائف قديمة ، تعود في أساسها إلى ما أحدثه عمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك (١) ، ويناط بأصحابها حفظ الأمن ومنع الدواب من دخول المسجد وتنظيم السير في مداخل أبواب الحرم الشريف . وتشير بعض المصادر إلى أن الحصول عليها في بداية العصر العثماني ، كان يتم في الغالب بالوراثة أو التنازل بالبيع أو الهبة كما حدث في حدود سنة ١٠٢٠هـ/ ١٦١١م (٢) . ولم يتغير دور المكلفين بها في هذا العصر عما كان عليه في أواخر العصر المملوكي ، إلا أن عددهم زاد باستحداث باب خامس في عمارة السلطان عبد الجيد ، حيث أشارت بعض مصادر هذا العصر إلى قيام أحد عشر بوابا(٣) ، ومثلهم من الملازمين (٤) ، بالمرابطة في أبواب المسجد الشريف ، فيتعهد كل اثنين منهما أحد الأبواب الرئيسية في المسجد الشريف بالمناوبة ، مع ملازميهم من الصباح حتى وقت إغلاق المسجد بعد صلاة العشاء

<sup>(</sup>۱) السمهودى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ٥٣١ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق ، ص ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) محمد صادق بك : دليل الحج ، ص ١١٦ ، سالنامة بالغربي لسنة ١٣٠٣هـ ، ص ١٨٧ ، محمد لبيب البتنوبي : المصدر السابق ، ص ٢٤٢ .

<sup>(1)</sup> على بن موسى المصدر السابق ، ص ٧٢

أما البواب الحادى عشر فتنحصر مهمته في الوقوف بباب الحوش<sup>(١)</sup>، المخصص للجنائز بجوار الجدار الشرقي من مقدم المسجد الشريف<sup>(٢)</sup>.

هذا عن مهام البوابين في الحرم النبوى ، أما إدارتهم فلم أعثر في المصادر التي اطلعت عليها على ما يفيد بوجود مشرف مسئول عنهم أسوة ببقية الموظفين الآخرين ، الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد بأن مهمة تدوين أسمائهم وتنظيم مناوبتهم مرهونة بإحدى الجهات المشرفة على نظام المسجد ، كديوان شيخ الحرم ، أو إدارة الخزينة الجليلة ، ويؤيد افتقار هذه المنظمة إلى شيخ أو نقيب قلة عدد أفرادها ووضوح مهامها .

#### ٤ \_ السقاءون :

وهم فقة من خدام المسجد ، تعنى بجلب الماء وتبريده، والطواف به على المصلين . وفي مصادر العصر المملوكي ما يفيد بوجود مثل هذا النوع من الوظائف في حدود سنة ٧٦٩هـ/ ١٣٦٧م (٣) . أما في العصر العثماني فتعود المعلومات المتوفرة عنها إلى أواخر القرن الحادي عشر الهجري، حينما أشار أولياء جلبي في حدود سنة ٤٤٠١هـ/ ١٩٣٧م، إلى وجود أزيار الماء البارد في مؤخرة الحرم الشريف (٤) ، دون أن يشير إلى طريقة الاستفادة منها . إلا أن ملاها بالماء يتطلب عددا كبيرا من السقائين، يمكن أن يقوموا إلى جانب ذلك بتوزيع دوارق الماء البارد على المحتاجين من المصلين . وقد أشارت بعض المصادر إلى عدد من هؤلاء السقائين في حدود سنة ١١٤٠هـ/ ١٦٨٨ ـ ١٧٢٧م (٥) ، كما أشارت بعض الوثائق العشمانية إلى رفع مرتب بعض السقائين في حدود سنة

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى : المصدر السابق ، ص ٩٢

<sup>(</sup>٢) عن موقع الحوش المذكور: انظر أعلاه ص ١١٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ابن فرحون : نصيحة المشاور وتعزية المجاور ، مخطوط بمكتبة الحرم المكى يرقم ٥١ تاريخ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) اولياء جلبي : المصدر السابق ، جـ ١٣ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق، ص ١٢٤، ٣٦٩،

۱۲۳۷هـ/ ۱۸۲۱م بمقدار ۳۵۰ قرشا في الشهر (۱) ، مما يفيد بأن المرتب الأساسي لبقية السقائين قريب جدا من هذا المبلغ إن لم يكن أعلى منه .

أما أواخر العصر العثماني ، فقد تبينت مهام هذا العمل وعدد المعنيين به ، فقد أفادت بعض المصادر بأنهم حوالي ١١ شخصا<sup>(٢)</sup>. منهم من يختص بملء الدوارق وهم حوالي أربعة ملائين<sup>(٣)</sup>، ومنهم من يدور بالدوارق على المصلين في أروقة المسجد ومداخله ، وهم حوالي سبعة أنفار<sup>(٤)</sup>. جاء ترتيبهم في بعض المصادر على النحو التالي :

- ١ ـ في باب الرحمة .
- ١ \_ في ديار العشرة .
- ١ \_ في رباط العجم .
- ١ ـ في باب التوسل .
- ١ \_ في صفة الباب المجيدى .
  - ١ ـ في سبيل البقيع .
  - ١ \_ في سبيل المناخة .

وكانت عوائد السقائين من أوقاف مصر الأهلية ، فقد ذكرت بعض المصادر ما يفيد بإيقاف عباس باشا الأول سنة ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م، ثلاثين جنيها لملء ٢٥٠ دورقا في السنة (٥) وثلاثين جنيها لمن يطوف بخمسين دورقا على المصلين في كل صلاة ، وثلاثين جنيها لشراء ما يتلف من الدوارق (٦) . كما جاء بأن بعض المحسنين أوقفوا ٣٨٥ مليما ، على ملء الدوارق بالحرم النبوى في حدود سنة المحسنين أوقفوا ٣٨٥ مليما ، على ملء الدوارق بالحرم النبوى في حدود سنة ١٣٢١هـ/ ١٩٠٣م (٧).

<sup>(</sup>١) وثيقة ٣٠٩ في ١٩ شوال سنة ١٣٣٧هـ دفتر ١٠ معية تركى / محافظ الحجاز القاهرة .

<sup>(</sup>٢) محمد صادق بك : كوكب الحج ، ص ٥١ ، البتنوني : المصدر السابق ، ص ٢٤٧ ، وقال على بن موسى : أنهم عشرة أشخاص فقط ، انظر المصدر السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) البتنوني : المصدر السابق ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جد ١ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>د ـ ٧) إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٣٢٠ ، ٣٥٣ .

ولا شك بأن المبالغ المذكورة . أسهمت رغم ضآلتها في رفع مستوى الحياة لبعض الأسر في المدينة ، سواء سلمت للموظفين من السقائين أو لغيرهم من المتكسبين بهذه المهنة . كما أنها طورت نظم المسجد وأراحت العطشي من المصلين من صعوبة البحث عن ماء بارد ، لا سيما في الصيف وشهر الصوم .

## ٥ \_ منظفوا الستاثر:

وليس لهم علاقة بأعمال الكناسين<sup>(۱)</sup>، ففي المصادر ما يفيد بأن عملهم منحصر في تنظيف جميع الستائر ، المخصصة لبعض الأماكن المختلفة من المسجد النبوى بمكانس السمور<sup>(۲)</sup>، بما في ذلك الستائر المحدثة في أواخر العصر العثماني على المشبك الخارجي للحجرة الشريفة ، ولابد أن تشمل أعمالهم أيضا تعليق الستائر المذكورة ، وإعادتها إلى مخازنها بعد انتهاء الفترة المخصصة لتزيين المسجد النبوى الشريف بها . من الفترة الممتدة من ۲۰ رجب إلى نهايته ومن ۲۰ ذي القعدة إلى العاشر من شهر محرم<sup>(۳)</sup>.

## ثالثاً : الوظائف الفردية :

ويقصد بها ما لا يخضع في عمله لشيخ أو نقيب ، فغالبها من الوظائف المهنية التي يكفي لخدمتها شخص واحد، ممن أجاد حرفة أو برع في فن من الفنون، وتتعلق بعضها بالصيانة العامة لمبنى المسجد الشريف ، وبعض الأنواع الثمينة من التحف والأثاث . هذا فضلا عن أداء الخدمات المتعلقة براحة المصلين ، وفي اقتصار بعض المصادر المعاصرة لأواخر العصر العثماني على ذكرها بالتفصيل، ما

<sup>(</sup>۱) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) جاءت عند بن موسى دون شرح لمعناها وقد جاء في بعض الوثائق بأن شيخ الحرم النبوى كان يكسى كل سنة حلة من فرو السمور ويتضح من هذا أنه فرو ثمين ، وأن المكانس المذكرة صنعت من ذيل هذا الحيوان لكى لا تخدش الستائر المذكورة والمصنوعة من الحرير المطرز بالقصب . انظر أعلاه ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جد ١ ص ٥٥٧ .

يفيد بحداثة بعضها على الأقل . وكان يمكن اعتبار بعضها وظائف مؤقتة أو بأجور مقطوعة ، لولا تصريح على بن موسى باستلام أصحابها لمرتباتهم في نهاية كل شهر(١).

وبغض النظر عن تاريخ حدوث كل وظيفة ، إلا أن في عرض ما توفر عن بعضها من معلومات ، ما يفيد في معرفة تكوين الجهاز الوظيفي للحرم الشريف في أواخر العصر العثماني ، حيث بدأ الإصلاح الذي قام به السلطان محمود بأخذ طريقه إلى أجهزة الدولة في المدينة المنورة ، وأهم هذه الوظائف ما يلى :

1 - أمناء خزائن الكتب الموضوعة بجوار باب السلام<sup>(۱)</sup> وكذلك حافظ كتب الروضة المطهرة<sup>(۲)</sup>. أما الخزائن الموضوعة قبل العمارة الجيدية في أماكن مختلفة من الرواق القبلي<sup>(۲)</sup>، فيغلب على الظن بأن الإشراف عليها قد أسند إلى الناظرين المذكورين.

Y - ساعتجى الحرم الشريف<sup>(3)</sup>: وهو المسئول عن إصلاح الساعات ومراقبة توقيتها ، وكان متولى هذه الوظيفة مسئولا قبل عهد السلطان محمود الثانى عن ميزان الشمس<sup>(6)</sup>، ثم صار بعد بناء السلطان المذكور لدار التوقيت بجوار باب السلام مسئولا عن الساعات الميكانيكية، التى زود بها المسجد سنة ١٢٥٣هـ/ ١٨٣٧م وما بعدها<sup>(7)</sup>. مما يجعل من الضرورى إلمام هذا الموظف بمواعيد التوقيت والإصلاح الهندسي لما يطرأ عليها من عطب .

٣ ـ الجواهرجي : ويكلف بإصلاح القناديل والشمعدانات المرصعة بالجواهر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جد ١ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) انظر أعلاه ص ٢٠٩

الثمينة ، كالتلحيم والجلى وما يتعلق بهما ، ولكون هذا النوع من التحف قليل الاستخدام إلا في الحجرة الشريفة ، فإن الحاجة لإصلاحه نادرة جدا ، مما يعنى عدم توفر العمل لمثل هذه الوظيفة معظم أيام السنة .

الصائغ: ويختص بجلى قناديل الفضة وتنانيرها المصنوعة على هيئة أشجار كبيرة (١١)، والمستخدمة في أماكن مختلفة من الرواق القبلى ، كقبة المحراب العثمانى والمواجهة الشريفة ، ودكة الأغوات ، وبعض الأجزاء من الروضة الشريفة .

0 - 1 ويعنى بخياطة كسوة الحجرة الشريفة عند تجديدها ، وقد عرف متوليها في العصر العثماني بالكسوجي (7) . كما جاء ما يفيد بقيامه عند الحاجة برقع فتوق الستائر (7) ، وعلى هذا فإن مهمته تشمل إصلاح وترميم مختلف أنواع النسيج ، المستخدم في الحرم الشريف من بسط وستائر وأعلام .

آ - جباد الماء: وهو الشخص المكلف بإخراج الماء من البئر التي كانت في صحن المسجد ، ويعنى صاحب الوظيفة المذكورة بسقى أشجار الحديقة المذكورة والمحافظة عليها ، لا سيما وأن بعض ثمار نخلها كانت تهدى إلى سلاطين الدولة العثمانية (1).

٧ - الوظائف الخاصة بصيانة المبنى والمحافظة عليه: ويقوم بالعمل فيها عدة أشخاص ، يختص كل واحد منهم بالعناية بنوع معين من حرف البناء وما يتعلق به، فمنهم المهندس المختص بمراقبة المبنى العام للمسجد الشريف(٥)، ويتبعه بعض

<sup>(</sup>۱) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق ، ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٣ ، وكان محمد أسعد الحنفى قد ذكر فى المصدر السابق ص ٧ احتياج كسوة الحجرة الشريفة فى بعض السنوات إلى الإصلاح الأمر الذى دعا إلى ضرورة تخصيص شخص ماهر بالحياكة .

<sup>(</sup>٤) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) أيوب صبرى : المصدر السابق ، جد ١ ص ٩٣ .

المساعدين، كالحجار (۱) والمنور (۲) والمرمرجي (۳) والدكمجي (۱) والقور شنجي (۱) أما النجار (۲) والنقاش (۱)، فيجب أن تخضع أعمالهما لآراء المهندس واقتراحاته. ويعنى الأول بإصلاح الأبواب والشبابيك وخزائن الكتب وما يتعلق بالخشب من أعمال، والثاني بزخارف المسجد وإعادة دهنها، كلما دعت الحاجة إلى مجديدها.

۸ – مجوزجی: انفرد علی بن موسی بذکر الوظیفة المذکورة ، وعدها من الوظائف الثابتة فی أواخر العصر العثمانی (۸) ، دون محدید مسئولیة متولیها إلا أنها تتعلق کما یتضح من مسماها بالأنکحة وعقد القران ، وهو أمر اعتاده المدنیون من بدایة العصر العثمانی ، فقد جاء فی رحلة العیاشی ما یفید بعقد الأنکحة فی حدود سنة ۱۹۷۳هـ/ ۱۹۲۲م، بالنسبة لوجهاء البلد والموسوین منهم داخل المسجد الشریف ، وفق مراسیم وبروتو کولات خاصة (۹).

(١) هو الشخص المتمرس في قطع الأحجار ونحتها وقطعها . انظر حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٥م جـ ١ ص ٤١٧ .

(٢) ذكرها على بن موسى فى المصدر السابق ، ص ٧٢ بلفظ و النوار ، المشتقة من كلة النورة وهى المادة المستخلصة من النجير بعد حرقه وتستخدم فى تغطية النجدران وبطون القباب سواء بعد عملية الإنشاء أو عند إعادة مجديدها نتيجة تأثرها بالرطوبة .

(٣) أوردها على بن موسى في المصدر السابق ، ص ٧٧ بهذا اللفظ ، وعدها أيوب صبرى في المصدر السابق جد ١ ص ٩٢ ضمن وظائف الكناسين وينحصر عمل هذه الوظيفة في تنظيف المصدر السابق جد ١ ص ٩٢ ضمن وظائف الكناسين وينحصر عمل هذه الوظيفة في تنظيف المرمر وإعادة تثبيت ما تساقط منه . ويعرف محترفها بالمرخم . انظر حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ، جد ٣ ص ١٠٧٥.

(٤) هي كلمة تركية ذكرها على بن موسى في المصدر السابق ، ص ٧٢ بهذا اللفظ وتعنى الشخص المسئول عن سبك المعادن وتشكيلها بعد صهرها ووضعها في قوالب خاصة .

(٥) كلمة تركية ذكرها على بن موسى في المصدر السابق ، ص ٧٧ بهذا اللفظ وتعنى عمل الشخص المسئول عن تلحيم الرصاص وتثبيته فوق قباب المسجد وجواسق المنارات .

(٦) ذكرها أيوب صبرى في المصدر السابق ، جد ١ ص ٩٣ يهذا اللفظ بينما ذكرها على بن موسى في المصدر السابق ، ص ٧٧ بلفظها التركي ٥ مرتقوز ٥ .

(۷ ، ۸ ) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ۷۲

(٩) العياشي : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٩٦، ٢٩٥ .

#### رابعا: الوظائف الخاصة بخزينة الحرم النبوى:

أبقى العثمانيون فترة من الزمن على الوسيلة القديمة في صرف مرتبات وهبات سكان الحرمين الشريفين ، إذ كان من المعتاد قيام المحمل المصرى في العصر المملوكي بصرف المرتبات السنوية في موسم الحج ، ثم أضاف العثمانيون بعد سنة ١٩٢٣هـ/ ١٥١٧م، مبالغ نقدية ترسل من الأستانة عن طريق الشام مع المحمل الشامي ، وتعرف بالصرة الرومية ، لاختصاص العاصمة العثمانية بإرسالها . وتقل في مجملها عما ترسله مصر من النقود والحبوب(١).

أما توزيعها فيتم بعد تسلم حكام المدينة للمبالغ النقدية ، المخصصة لأهل الوظائف، من أمراء الركبين فوق دكة الأغوات بموجب سجلات رسمية (٢٠). وتسلم الهبات والصدقات المخصصة لبعض سكان المدينة ، من غير الموظفين الرسيين من قبل أمراء الركبين مباشرة . وتخزن الحبوب بعد وصولها عن طريق البحر الأحمر في شونة ينبع (٦٠) ، ثم تنقل بالجمال إلى مخازن الوكالة السلطانية في المدينة المنورة عيث يقوم قاضى المدينة وشيخ الحرم النبوى، بمساعدة بعض الكتبة بالإشراف على توزيعها ، فيعطى لكل شخص ثلاثة أمداد مدنية في الشهر ، عند وصول المخصصات كاملة ، ومد ونصف عند حدوث قحط أو نحوه (٤٠) . ولأسباب عديدة فقد حرصت الدولة في حدود سنة ١٢٥١هـ/ ١٨٣٥م ، على إرسال شخص برتبة عالية لتحقيق العدالة عند توزيع الحبوب المذكورة (٥٠) ؛ ووضع حد لأعمال الغش التي حذر منها محمد كبريت الحسيني في حدود سنة ١٧٠٠هـ/ ١٦٥٩م (٢٠).

<sup>(</sup>۱) وثيقة تركية نعود إلى سنة ١٢١٤ ، ١٢١٥هـ مترجمة في الدارة ومسجلة برقم ٢/١ ـ ٥ فقرة

<sup>(</sup>٢) محمد كبريت الحسيني : المصدر السابق ، ص ١٥١ ، ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) كان السلطان مراد الثالث أول من استحدث بناء الخزن المذكور في أول سلطنته انظر القطبي : المصدر السابق ، ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد كبريت الحسيني ، المصدر السابق ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم ١٣٨ في ١٩ ذي الحجة سنة ١٢٥١ هـ دفتر ٤ عابدين / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٦١ وما بمدها .

وبما أن منشأ الخزينة المذكورة غير محدد في المصادر التي اطلعت عليها، فإن الأغلب على الظن بأن المبلغ الذي خصصه السلطان سليمان القانوني في حدود سنة ١٩٢٦هـ/ ١٥١٩م، لاقراض المحتاجين من موظفي المدينة (١)، كان بمثابة حجر الأساس في إنشاء الخزينة المذكورة . فلا بد لهذا المبلغ المقدر بألفين وخمسمائة دينار ، من أمين وسجلات رسمية تبين المبالغ المقترضة وموعد سدادها وأسماء مقترضيها ونحو ذلك من المعلومات اللازمة . ثم دعت الحاجة إلى التوسع في إنشاء الخزينة المذكورة ، عند إيداع المبالغ اللازمة للصرف على الترميمات والتجديدات المتعددة في الحرم الشريف ، قبل عمارة السلطان عبد المجيد ، لا سيما بعد الأخذ بنظام المقايسة المبنى على رصد المبالغ اللازمة لكل مشروع قبل البدء في (٢٠٠٠ وفي الوثائق العثمانية ما يشير إلى وجود أمين لهذه الخزينة في حدود سة فيه (٢٠٠ وفي الوثائق العثمانية ما يشير إلى وجود أمين لهذه الخزينة في حدود سة الحج ، الأمر الذي الجأ بعض موظفي الحرم النبوي، إلى مخالفة قانون الوظائف والتنازل عن مخصصاتهم السنوية لبعض التجار في مصر والمدينة المنورة، في أوقات مختلفة من العام، نظير مبالغ عينية أو نقدية معجلة ،كما حدث في سنة مختلفة من العام، نظير مبالغ عينية أو نقدية معجلة ،كما حدث في سنة مختلفة من العام، نظير مبالغ عينية أو نقدية معجلة ،كما حدث في سنة مختلفة من العام، نظير مبالغ عينية أو نقدية معجلة ،كما حدث في سنة مختلفة من العام، نظير مبالغ عينية أو نقدية معجلة ،كما حدث في سنة مختلفة من العام، نظير مبالغ عينية أو نقدية معجلة ،كما حدث في سنة مختلفة من العام، نظير مبالغ عينية أو نقدية معجلة ،كما حدث في سنة العام، نظير مبالغ عينية أو نقدية معجلة ،كما حدث في سنة عينية أو نقدية معجلة ،كما حدث في سنة العرب المربقة المؤينة المؤينة

ويبدو أن هذا وما شاكله من أنواع الخلل الإدارى في المدينة المنورة، كان زراء الدوافع التي حدت بالسلطان محمود الثاني، في إجراء بعض الإصلاحات على نظام الخزينة . فتقرر أن تسلم المرتبات في نهاية كل شهر ، بدءا من أول سنة ١٢٥٣هـ/ ١٨٣٧م ، إلا أن صعوبة توفر النقد الكافي ، عاد بالخزينة إلى سابق عهدها في أواخر سنة ١٢٥٤هـ/ ١٨٣٨م .

<sup>(</sup>۲،۱) انظر أعلاه ص ۱۸، ۲۳، ۹۸.

<sup>(</sup>٣) وثيقة تركية مؤرخة في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٢٠٨هـ مترجمة في الدارة بخت رقم ٢/١ ـ ١، وثيقة رقم ووثيقة رقم ١٤١٧هـ مسجلة ومترجمة في الدارة برقم ٢/٨ ـ ٣ ، وثيقة رقم ١٩١١ في ١٥ شعبان ١٢٣٦هـ دفتر رقم ٧ معية تركي / محافظ الحجاز القاهرة .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ، ص ١٩٠ ، وانظر مقدمة ليلى عبد اللطيف لكتاب حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى امرة الحاج ص ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) وليقة رقم ١٥١ حمراء في ٢٥ رجب سنة ١٣٥٤ هـ محفظة رقم ٢٦٣ عابدين تركى / محافظ الحجاز .

ومهما يكن من أمر ، فمن المفيد بعد هذا العرض السريع لنشأة الخزينة وتطورها ، التعرف على نوع الإدارة القائمة بأمور الخزينة في حدود سنة ١٣٠٣هـ/ ١٨٨٥ م، إذ جاء ما يفيد بأن لها مبنى فسيحا بالقرب من باب الرحمة ، كان يعرف آنذاك بالمديرية أو دائرة الخزينة الجليلة النبوية (١) . ويقوم بالعمل فيها عدد من الكتاب والمأمورين (٢) ، ولمديرها الحق في الإشراف مع شيخ الحرم النبوى على حفظ بعض تخف المسجد (٣) ، فضلا عن إشرافه على بئر أريس المشهورة (٤) ، وفيما يلى بيان بتسلسل جهازها الإدارى ، كما جاء في التقرير السنوى لولاية الحجاز سنة بيان بتسلسل جهازها الإدارى ، كما جاء في التقرير السنوى لولاية الحجاز سنة المدهد (١٨٨٥ م (٥)).

## أولا: الإدارة ( المديرية )

١ \_ مدير الخزينة النبوية ( الروزنامجي ) :

طاهر بك برتبة متمايز ، ووسام مجيدى من الدرجة الثالثة .

## ٢ - الميز :

عبد الجليل أفندى \_ برتبة ثالثة .

#### ٣ \_ مقيدو المصروفات :

١ \_ نافع أفندى \_ برتبة ثالثة .

٢ ـ نشأت أفندى ـ برتبة رابعة .

٣ \_ عارف أفندى \_ برتبة رابعة .

٤ ـ فائق أفندى ـ بدون .

٥ \_ مصطفى أفندى \_ بدون

<sup>(</sup>١) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢) زيني دحلان : المصدر السابق ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جد ١ ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٥) حجاز ولاية سالنامة ( التقرير السنوى لولاية الحجاز ) لعام ١٣٠٣هـ ص ٩٠ وما بعدها .

#### ٤ \_ مقيد الواردات :

١ \_ عبد الرحمن أفندى \_ برتبة ثالثة ووسام عثماني من الدرجة الرابعة.

#### ٥ ـ مقيد الأوامر :

١ \_ راشد أفندى برتبة رابعة . فقط

#### ٦ \_ كاتب القضاء:

١ \_ على رياض أفندى .

#### ٧ \_ كاتب الجراية :

١ \_ أمين أفندى .

٢ \_ ممتاز أفندى .

#### ٠ - كاتب المخزن :

١ \_ حسين مراد أفندى .

#### ٩ \_ كاتب التركة :

۱ \_ شکری أفندی .

#### ثانيا : تحريرات المديرية :

۱ \_ رئيس الكتاب : ۱ \_ صدق أفندى \_ برتبة متمايز ، ووسام من الدرجة الرابعة ، ومجيدى من الدرجة الثالثة \_

٢ \_ المبيض : ١ \_ أشرف أفندى برتبة ثانية

۲ \_ مقصود أفندى بدون

٣ \_ نجيب أفندى بدون

#### ثالثا : ميزان المديرية :

١ \_ أمين الصندوق : ١ \_ إسماعيل أفندى وسام مجيدى من

الدرجة الرابعة .

٧ \_ الكاتب : ١ \_ درويش أفندى .

٣ \_ أمين السجلات : ١ \_ حسي أفندى

الفصل الثاني الوظائف الدينية

## الفصل الثاني ، الوظائف الدينية

لا يتناسب مطلقا عدد الأشخاص المكلفين بمهام الوظائف الدينية في الحرم النبوى الشريف طوال العصر العثماني، مع نوع الوظائف المحصورة في الإمامة والخطابة والأذان وما يتبعها من الوظائف المستحدثة ، وليس من تفسير لتجزئة هذا النوع من الوظائف المحدودة، بين عدد كبير من سكان المدينة المنورة إلا رغبة الدولة العثمانية ،في الإبقاء على النظام المعمول به من قبل في المسجد النبوى الشريف ، وإيجاد مصادر رزق ثابتة تكفيهم العوز والمؤنة، وتضمن قيامهم بإخلاص في أداء وظائفهم المتعلقة بأداء الشعائر الدينية المقدسة .

ولولا الأثر السيء الذي أحدثه نظام توريث الوظائف، في العصر العثماني لأكثر من شخص، نظير دفع ما يعرف بمحلول الوظيفة (١). لعد هذا الأمر بمثابة حلول عملية، لتمكين الأثمة والخطباء من أداء الرسالة المنوطة بهم . إلا أن من أبرز مساوئ هذا النظام حرمان أهل الكفاءات العالية، من تقديم ما لديهم من خبرات ومواهب ، بسبب الاحتكار المفروض على الوظائف المذكورة (٢). وتوزيع مرتب الوظيفة الواحدة بين عدد من الورثة ، لقاء قيامهم بالتناوب في أداء المهام المنوطة بمتوليها الأساسي ، ولا يخفي ما لهذا النظام من أثر في تقاعس الورثة عن أداء واجباتهم، التي يمكن اعتبارها في ذلك الوقت أهم وسيلة لتثقيف الأغلبية العظمي من المسلمين وتبصيرهم بأمور دينهم . وفيما يلي عرض لوظائف المسجد الدينية وطريقة الإشراف الإداري على كل منها :

<sup>(</sup>۱) محلول الوظيفة : من الاصطلاحات الشائعة في العصر العثماني وتعنى حصة الالتزام المفروضة على ورثة المتوفى نظير السماح لهم بالعودة إلى ممارسة الوظيفة . انظر : شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق ( شرح مقالة حسين الرزنامجي ) مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ، المجلد ٤ جـ ١ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر ملخص رحلتي اين عبد السلام الدرعي لحمد الجاسر ، الطبعة الأولى الرياض ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م ص ١٥٥

#### أولا: الإمامة:

ويقوم بها في هذا العصر عدد من الأثمة المختلفين في القلة والكثرة من مذهب لآخر ، إلا أن المذهب الرسمي للدولة يحظى كما هي العادة بأوفر نصيب من عددها ، فمن المعروف انتشار المذهب الشافعي بين سكان المدينة المنورة إلى جانب المذهب المالكي، بعد أن سعى سلاطين المماليك في أواخر القرن السابع الهجرى، إلى الحد من سلطة المذهب الشيعي ؛ وتمكين أتباع المذهب الرسمي للدولة المملوكية من أهم الوظائف الدينية في الحرم النبوى الشريف(١). ونتيجة لهذا الانجاه حرص بعض الأمراء المماليك من أتباع المذهب الحنفي، في حدود سنة الروضة المطهرة(٢)، الأمر الذي حدا بالدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني، إلى نقل المحراب الذي حدا بالدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان وتسميته بالمحراب السليماني (١٤٠٠)، ثم اتباع ذلك بتدعيم المذهب الرسمي للدولة العثمانية، فجعلت وظيفة القضاء الرسمي في المدينة المنورة في أتباع المذهب الحنفي (١٤٠٠)، وأشركت في وظائف الحرم النبوى الشريف عدد كبير من الأثمة والخطباء الأحناف (٥).

ومن هذا العرض السريع، يتبين أن أتباع المذاهب الثلاثة ( المالكي والشافعي والحنفي ) قاموا طوال العصر العثماني بأداء شعائر العبادة في الحرم الشريف في ثلاث جماعات ، فيصلي إمام الأحناف بأتباع مذهبه في المحراب النبوى خمسة فروض ، تبدأ من صلاة الظهر وتنتهي بصلاة الصبح في اليوم التالي ، ثم يعود بعد ذلك إلى المحراب السليماني لأداء فروض اليوم التالي حيث يقوم الشوافع في نفس

<sup>(</sup>١) شمس الدين السخاوى : التحفة اللطيفة ، جـ ١ ص ٥٢ ـ ٥٤ .

<sup>(</sup>۲) السمهودى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ٦٨٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) كان يساعد هذا القاضى أربعة مفتين من أتباع المذاهب التالية ( الشافعي ، الحنفي ، المالكي ، الحنبلي ) انظر عبد السلام هاشم : المرجع السابق ، ص ١٠٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٢ .

اليوم بأداء الفروض المذكورة في المحراب النبوى(١).

أما أتباع المذهب المالكي، فقد انفردوا بالصلاة في المحراب العثماني معظم أيام السنة ، ما عدا أيام المواسم فينتقل فيها أثمة الأحناف إلى الصلاة فيه ، لكثرة الوافدين من أتباع مذهبهم (٢) وبعود أثمة المالكية إلى المحراب السليماني ، بينما يبقى الشوافع ملازمون للصلاة في المحراب النبوى حتى ينتهى الموسم (٣) ، ثم يعود كل إلى مكانه.

هذا عن طريقة تنظيم صلاة الأثمة في المحاريب الثلاثة ، أما وقت صلاة كل منهم ، فقد أشارت بعض مصادر القرن الثاني عشر الهجرى، إلى احتفاظ الشوافع بتقديم إمامهم في جميع الفروض ما عدا صلاة المغرب ، فيتقدم إمام الأحناف لكراهية تأخر المغرب عندهم ، ثم يتبعه المالكي (٤) ، وقد ظل هذا الأمر مرعيا حتى قيام محمد على باشا ، بالسعى لدى السلطان محمود الثاني في حدود سنة قيام محمد على باشا ، بالسعى لدى السلطان محمود الثاني في جميع الأوقات إلا صلاة الصبح (٥) ، و فالأول جماعة الشافعي ثم المالكي ثم الحنفي الأوقات إلا صلاة الصبح (٥) ، و فالأول جماعة الشافعي ثم المالكي ثم الحنفي بإقامة مخصوصة ) (١) . ويتجلى هذا الاختلاف بين أتباع المذاهب الأربعة من باقامة مخصوصة أداء صلاة التراويح حيث تقام بعد انتهاء أثمة المذاهب الأربعة من أداء صلاة العراق من خمسين جماعة ،تتوزع في أنحاء مختلفة من أداء صلاة العشاء (٧) ، في أكثر من خمسين جماعة ،تتوزع في أنحاء مختلفة من

<sup>(</sup>۱) النابلسي: المصدر السابق: جـ ٣ ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) أولياء جليى : المصدر السابق ، ص ٦٥ ، أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ، ص ٦

<sup>(</sup>٣) البرزنجى: المصدر السابق ، ص ٤٩ ـ ٥٠ ، وقد ذكر على بن موسى فى المصدر السابق ص ٧٣ أن المالكية والشوافع يتناوبون فى المحرابين مما يدل على أن الأمر قد تغير فى أواخر المصر العثمانى عما أدركه البرزنجى .

<sup>(</sup>٤) الورثلاتي : المصدر السابق ، ص ٥٠٩ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) البرزنجى : المصدر السابق ، ص ٤٩ ، إبراهيم رفعت ، جد ١ ص ٤٧٠ ، وقد ذكر الورثلاني في المصدر السابق ، ص ٥٠٩ أن الأحناف يؤخرون صلاة الصبح حتى يقترب وقت الإشراق .

<sup>(</sup>٦) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٧) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٣ وما بمدها

أروقة الحرم الشريف (١). حتى جاء ما يفيد بقيام بعض الأسر بأداء الصلاة منفردة خلف إمام مخصوص (٢) ، الأمر الذى أفقد الجماعة مزية الخشوع والانتظام ، إلا أن عما يشفع لهذا التعدد من الجماعات، حرص بعض الجماعات على تقديم الابن الذى أتم حفظ كتاب الله ، للصلاة بهم فى جماعة صغيرة يحضرها معلمه، للتأكد من قدرته على اتمام الحفظ والتجويد فى المدة المذكورة (٣). وقد ساعد على هذا التعدد تأكيد بعض المصادر العثمانية المتأخرة، على أن الدولة العثمانية كانت تقوم فى نهاية شهر رمضان بدفع مكافآت مغرية، لجميع المشاركين من الأثمة المذكورين (١).

أما صلاة العيدين فتنقسم فيها الجماعات المذكورة إلى جماعتين كبيرتين، إحداهما للأحناف والأخرى للشوافع (٥). هذا من حيث تنظيم الجماعات في الحرم النبوى الشريف خلال شهر الصوم والأيام العادية ، ويتضح منها تميز الأحناف عن بقية المذاهب الأخرى . كما يلاحظ وجود زيادة ملحوظة في عدد الأثمة الأحناف في سنة ١٢٠٦هـ/ ١٧٩١م، حيث ارتفع عددهم حوالي خمسة وعشرين إماما ، بينما انخفض عدد أثمة الشوافع إلى حوالي اثني عشر إماما (٦)، ويتأكد هذا التحول بمطالعة الجدول رقم (٥٩)، فقد ثبت فيه العدد المخصص ويتأكد هذا التحول بمطالعة الجدول رقم (٥٩)، فقد ثبت فيه العدد المخصص تغير ملحوظ في عدد المساعدين للأثمة، مما يدعو إلى الاعتقاد بأن منشأ هذا التغير في عدد المساعدين، ناجم عن تساهل نظام الوظائف في العصر العثماني في قيام في عدد المساعدين، ناجم عن تساهل نظام الوظائف في العصر العثماني في قيام

<sup>(</sup>۱) على بن موسى : المصدر نفسه ، ص ٧٣ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٤٤، البتوني : المصدر السابق ، ص ٢٦١ .

 <sup>(</sup>۲) عطية محمد سالم : التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه السلام ، الطبعة الثانية ،
 المدينة المنورة ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م ص ٩٣ ـ ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) عطية محمد سالم : المرجع السابق ، ص ٩٣ \_ ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) إيراهيم رفعت : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) البتنوني : المصدر السابق ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٦) أحمد بشكارى : المصدر السابق ، ص ٦ .

الورثة باقتسام مرتب متوليها ، وتناوبهم في القيام بدوره في الخطابة (١). إلا أن عجز بعضهم عن أداء مهام الوظيفة لصغر أو نحوه ، يجعل من الضروري إلحاقهم كمساعدين أوليين أو ثانويين لبقية الأثمة .

ورغم ما في هذا النظام من مساوئ إدارية ، إلا أنه انفرد بحفظ حق الأسر في الحياة بعد موت المسئولين عنها أو غيابهم ، فقد نصت بعض الوثائق المؤرخة سنة الحياة بعد موت المسئولين عنها أو غيابهم ، فقد نصت بعض الوثائق المؤرخة سنة ، مع التزام الدولة بصرف مرتب الموظفين الغائبين عن المدينة ، شريطة بقاء أسرهم في المدينة ، مع التأكيد على حقهم في الحصول على وظائفهم عند العودة إلى المدينة المنورة (٢) ، مع هذا فإن الحاجة ألجأت بعض الأثمة إلى بيع وظائفهم (٣) ، أو التنازل بها أو بجزء منها لأحد الأقارب (٤) ، أو الإنابة لعذر قاهر كالسفر أو المرض (٥) ، ويتطلب مثل هذا النوع من الإجراء فيما يبدو إلى موافقة نقيب الأثمة أو علمه على الأقل بما تم .

#### نقيب الأثمة:

اقتصرت رئاسة الأئمة في الحرم النبوى الشريف طوال العصر العثماني، على

<sup>(</sup>۱) العياشى : المصدر السابق ، جد ۱ ص ۲۸۸ ، البتنونى : المصدر السابق ، ص ۲٤۲ ، وقال عبد الرحمن الأنصارى فى المصدر السابق ، ص ۱۰۱ عند ترجمته لأحد أعيان المدينة فى حدود سنة ۱۱۸۷ هـ أن له نصف وظيفة الامامة ، كما جاء فى ص ۱۲۸ ، ٤٥٥ ما يفيد بتوريث الإمامة وصدر أمر سلطانى فى سنة ۱۱۲۹ هـ ، بانتقال الوظيفة إلى ابن العم إذا لم يكن للمتوفى وريث شرعى أقرب منه .

كما ورد في هذا المعنى عدة وثائق ، انظر مثلا الوثيقة رقم ٢٥٧ سنة ١٢٤١هـ دفتر ٢٦ معية تركى محافظ الحجاز / القاهرة ، وثيقة رقم ٢٥٤ في ٢٠ ذى الحجة سنة ١٢٥٣هـ دفتر ٢٦١ عابدين / محافظ الحجاز ، القاهرة ...

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم ٢٤٥ في ٢٩ رجب ٢٥١هـ دفتر ٦٧ معية تركي / محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق ، ص ١٠٠ ، ٢٥٥ ، ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ص ٢٨٥ ، ٣٣٦ .

<sup>(</sup>۵) العياشي : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٩٠ ، عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ، ص (۵) العياشي : المصدر السابق ، ص

نقيب واحد<sup>(۱)</sup>، فلم يرد في المصادر التي اطلعت عليها مسمى آخر لهذه الوظيفة أو بيان واضح لما يقوم به من أعمال ، إلا أن في اجماع المصادر على ذكر شيخ لطائفة الأثمة، ما يفيد بوجود روابط قوية بين الوظيفتين ، فقد تبين من الوظائف الإدارية بأن نقيب الحرم أقل مرتبة من شيخه. ولذا فلابد لنقيب الأثمة من مراجعة شيخ الخطباء عند حدوث طارئ يستدعى اطلاعه عليه ،كالتعيينات الجديدة أو الإنابة ، ويؤيد ذلك أن كثير من الأثمة حازوا إلى جانب حصتهم من الإمامة، على وظيفة واحدة أو أكثر، من وظائف الخطابة والفراشة والتدريس (۱۱).

#### ثانيا: الخطابة:

وهى الوظائف الخاصة بصلاة الجمعة ، وتقارب عدد وظائف الإمامة إلا أن الأحناف يحظون أيضا بمعظمها كما يتبين من الجدول (٥٩). وتتميز هذه الوظائف بعدم التداخل في أدائها بين أتباع المذاهب الأربعة ، لأدائها في جماعة واحدة، خلف من تحين عليه النوبة من الخطباء بغض النظر عن مذهبه (٣). وكان يرجى لو طبق هذا العمل في أداء جميع الفروض، لعاد الأمر إلى ما كان عليه في فجر الإسلام وصدره .

ويؤخذ من تأكيد بعض المصادر على اقتصار بعض الأثمة على وظيفة واحدة (٤)، استقلال وظائف الخطابة في بادئ الأمر عن وظائف الإمامة ، إلا أن بعض الوجهاء والمقتدرين من سكان المدينة، قاموا أكثر من مرة بالجمع بين الإمامة والخطابة (٥) كما استطاع البعض الآخر، تولى عدة مناصب من وظائف الخطابة

<sup>(</sup>١) محمد أمين المكى : المصدر السابق ، ص ٥٥ ، أيوب صبرى : المصدر السابق جـ ١ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ص ٤٢٢ وأدناه ص ٤٤٦ ، ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٣) العياشي : المصدر السابق ، ص ١٨٨ ، حمد الجاسر : ملخص رحلتي ابن عبد السلام الدرعي : ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق ، ص ١٩ ، ٤٩ ، ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) الجبرتى : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٢٨ ، عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ، ص ٢٥٥ ، ١٠٠ ، ١٧٧ .

بطريق الشراء أو البذل أو البرطلة (١). الأمر الذي يفسر قول العياشي في حدود سنة المسراء أو البذل أو البرطلة (١). الأمر الذي يفسر قول العياشي في حدود سنة ١٠٧٣ هـ/ ١٦٦٢ م، ﴿ بأن منهم من تدور نوبته في كل شهر مرة ومنهم من لا تصل إليه النوبة إلا مرة في السنة، ومنهم بين ذلك (٢).

ومهما يكن الأمر ، فقد وجد من تولى نصف وظيفة الخطابة في حدود سنة ومهما يكن الأمر ، فقد وجد من تولى نصف وظيفة الخطابة أيضا في وقت مبكر من العصر العثماني أو التنازل عنها (٤) ، أو السماح لمن أراد أن يشارك فيها دون مرتب، شريطة أن يكون ذا علم وفصاحة مؤثرة (٥).

أما المرتب السنوى للوظيفة الواحدة من الإمامة أو الخطابة ،فيقارب ألف وخمسمائة قرش في السنة ، كما جاء في إحدى الوثائق المؤرخة سنة ١٢٣٧هـ/ ١٨٢١م (٢) ، وهو نفس المبلغ الذي ذكره بيرتون سنة ١٣٦٨هـ/ ١٨٥١م (٧) ، مما يدل على عدم حدوث تغير ملحوظ، في معدل الرواتب لأكثر من ربع قرن من الزمن ، وكانوا يلزمون بالظهور في زى موحد ( لوحة رقم ٥٧) ، والإرتكاز على عصا خاصة بخطيب المسجد النبوى ( لوحة رقم ٥٦) .

## شيخ الخطباء:

ويعنى بالإشراف على الأثمة والخطباء في آن واحد (٨)، ولم أجد في المصادر والوثائق التي اطلعت عليها، ما يبرر اختصاصه بهذا المنصب ، إلا أن تراجم بعض هؤلاء الشيوخ، أفادت بحصوله على منصب الإمامة والخطابة ، قبل وصوله إلى مشيخة الأثمة (٩) مما يؤكد تمرسه في هذا العمل لفترة طويلة، حتى صار عامل

<sup>(</sup>۲،۱) العياشي: المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢ ، ٤ ، ٥ ) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ، ص ٩٣ ، ٢٩٤ ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٦) وليقة رقم ٦٢٩ في ٦٦ شوال سنة ١٣٣٧هـ دفتر رقم ٩ معية تركى / محافظ الحجاز / القاهرة .

Burton: op. cit., vol, 2. p. 278. (V)

<sup>(</sup>٨) انظر أعلاه ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٩) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق ، ص ٢٠٢ ، ٢٠٣ . ٣٠٢ .

السن والخبرة بمثابة بمثابة الموجه الأول لأفراد طائفته . ولا بد من حصوله إلى جانب ذلك على مميزات مالية لم أقف على تفصيل واف لها ، إلا أن مرتبه لابد أن يزيد عن مرتب أى من الأثمة أو الخطباء (٥) ، أما الرتب والأوسمة المعتاد منحها له، ففي التقرير السنوى لولاية الحجاز سنة ١٣٠٣هـ/ ١٨٨٥م، حصول متوليها في تلك السنة على لقب الصدر الأعظم بوسام مجيدى من الدرجة الأولى (٢) ، وكذلك متوليها سنة ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م (١٢) .

أما الكسوة المخصصة له في كل عام ، فكانت في حدود سنة ١٣٢٠هـ/ ١٩٠٢م من فرو السمور (٤) ، المشابهة تماما لكسوة شيخ الحرم النبوى وسائر الباشاوات .

## ثالثًا : الوظائف الملازمة للإمامة والخطابة :

اهتم العثمانيون بالوظائف المتعلقة بالإمامة والخطابة في المسجد النبوى الشريف، كالمجمر والمرقى والمبلغ وحامل العلم وفارش سجادة المحراب النبوى، وليس لعظم هذه الوظائف صفة دينية ، إلا أن قدم بعضها حتم على العثمانيين إبقائها ، ففي بعض المصادر المملوكية ما يفيد بقيام المرقى والمبلغ بمساعدة الخطيب في الوصول إلى المنبر الشريف لأسباب أمنية ، والتقديم لجيئه ببعض الأدعية المختارة (٥) ، وقد أقر العثمانيون هذا الإجراء كما فعلوا بمعظم الوظائف القديمة ، وأضافوا لها بعض الوظائف المساعدة ، وفي عرض ما توفر عنها من معلومات ما يفيد في بيان دور كل منها وأسباب حدوثها .

#### ١ \_ الجمر:

وهو الشخص المكلف بتبخير المسجد بالعود والند أيام الجمع (٢) ، واختصاص

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>۲،۲) سالنامة بالعربي سنة ١٣٠٣هـ ص ٩٢ . وما يعدها .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم رفعت المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر أدناه ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٦) إبراهيم رفعت: المصدر السابق ، جد ١ ص ٤٧٩ .

الحجرة الشريفة كل يوم بنصيب وافر من البخور المذكور ، مع إضافة المزيد من العود وماء الورد (٥) ، وتعود هذه الوظيفة إلى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، الأمر الذى أدى بالعثمانيون فيما يبدو إلى إبقائها والمبالغة فى رفع مرتبها . حتى قيل أن المخصص لمتوليها خمسمائة قرش فى كل شهر (٢) ، وهو مبلغ كبير جدا إذا قيس بمعدل مرتبات الأثمة والخطباء أو غيرهم من موظفى الحرم الشريف . إلا أن ذلك مبنى كما يبدو على طبيعة عمله المضنى، خاصة فيما يتعلق بإعداد الفحم وتهيئته لإحراق البخور فى الأوقات المذكورة أعلاه ، بالإضافة إلى تكليفه بحفظ العود وماء الورد ، المرسل فى كل سنة من الإستانة والشام وجدة (٣) . بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يكون جزء من هذا المبلغ ، من حصيلة الأحباس المرصدة فى الاستانة سنة من الاحتانة سنة من الاستانة سنة من الاستانة سنة من الإستانة سنة من الإستانة سنة من الإستانة سنة ١٢٣٥هـ (٤) ، لهذا الغرض .

## ٢ \_ المرقى :

ويعنى بتذكير الخطيب بموعد وقت الخطبة ، فقد جرت العادة من بداية العصر المملوكي على جلوس الخطيب عند باب المنارة الرئيسية ، حتى يحين موعد إلقاء الخطبة (٥) ، فيقف المرقى حينئذ أمام المواجهة الشريفة، ويقرأ بصوت جهورى الآيات الواردة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام (٢) ، ويختمها بقراءة الفاتخة

<sup>(</sup>١) أحمد زيني دحلان : المصدر السابق ، ص ١٦٤ على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) البرزيجي : المصدر السابق ، ص ٨٨ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق ، جد ١ ص ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) وثيقة رقم ٣٢ سنة ١٢٣٥هـ محفظة رقم ٧ بحرير / محافظ الحجاز القاهرة .

<sup>(</sup>٥) النابلسي : المصدر السابق ، جـ ٣ ص ٩٦ ، البرزنجي : المصدر السابق ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) ذكر النابلسي في رحلته ١١٠٦هـ جـ ٣ ص ٩٦ أن الآيات التي تقرأ في زمه هي :

و أعوذ بالله من الشيطان الرحيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ... الآية ، و بسم الله الرحمن الرحيم . لهم ما يشاؤن عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون . بسم الله الرحمن الرحيم . سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين .. بسم الله الرحمن الرحيم . أنا فتحنا لك فتحا مبنا ليغفر لك الله متا تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا=

فيقوم بعدها الإمام بالوقوف أمام المواجهة الشريفة، حتى يفرغ المرقى من قراءة قوله تعالى و إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ه (۱)(۲) ، ثم يتجه الإمام مع المرقى وشخص آخر متمنطق بالسيف بقصد إفساح الطريق بين الصفوف (۳) ، حتى يتمكن الخطيب من صعود المنبر . ويمكن إرجاع السبب في استحداث وظيفة المرقى في بداية الأمر إلى وجود المنبر وسط المسجد وصعوبة الوصول إليه دون مساعدة ، لاسيما أيام المواسم الكبيرة . كما يمكن أن يضاف إلى ما تقدم وجود دوافع أمنية ، لاستحكام العداء في بداية العصر المملوكي عند استحداث وظيفة المرقى بين خطيب المسجد النبوى وأتباع المذهب المسجد النبوى وأتباع المذهب المسعى ، اثر إرغامهم على ترك وظيفة الخطابة للقضاة من أهل السنة (٤) سنة الشيعى ، اثر إرغامهم على ترك وظيفة الخطابة للقضاة من أهل السنة (٤) سنة

<sup>=</sup> عزيزا . بسم الله الرحمن الرحيم . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، مبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين . ثم يقرأ الفاتخة ويقوم الخطيب فيقول المرقى : 3 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلما تسليما ؟ . وليس من الآيات السابقة ما يتعلق بأبي بكر وعمر رضى الله عنهما كما يذكر على بن موسى في المصدر السابق ، ص ٧٦ مما يدل على حدوث تغيير في قراءة الآيات المذكرة في حدد سنة على المسدر السابق ، ص ٧٦ مما يدل على حدوث تغيير في قراءة الآيات المذكرة في حدد سنة

أما مصطفى الراعى فقد أورد فى رحلته إلى الأرض المقدسة منة ١٣٤٩هـ ص ١٧٨ بعض الآيات التى سمعها فى أواخر العصر العثمانى ومنها قوله تعالى : ٥ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقيى الدار . سلام عليكم طبتم فادخلوها خاللين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون . الذين آمنوا وعملا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ٥ .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، آية رقم ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) النابلسي : المصدر السابق ، جـ ٣ ص ٩٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) قال درويش أحمد بشكارى زادة فى المصدر السابق ، ص ٨ فى وصفه للمسجد الشريف سنة ١٢٠٦ هـ أن المتقدم للامام يدعى الشورباجى وبيده عصا وأما الآخر فيمشى وراء الإمام وبدعى المنبرجى وبيده سيف ، وقد أشار البتنونى إلى ذلك النوع من البروتوكول فى حدود سنة المنبرجى وبيده سيف ، وقد أشار البيف فلعل ذلك قد اختفى فى زمانه . انظر الرحلة الحجازية ، ص ٢٤٠ وما بعدها ...

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن فرحون في نصيحة المشاور وتعزية الجماور ، مخطوط بمكتبة الحرم المكي رقم ٥١ تاريخ ص٧٠٧ ما يلي: « فلما قرر القاضي سراج الدين بالمدينة خطيبا عملوا معه من القبائح والأذى =

## ٣ \_ البيرقدار ، السنجقدار ، حامل العلم(١):

وهو شخص من الأغوات (٢) ، خصص في العصر العثماني لفرش درج المنبر وتعليق الستارة على بابه ، ونشر العلمين اللذين اعتاد العثمانيون تعليقهما على جانبي المنبر أيام الجمع والمواسم (٣) . كما يقوم بعد نزول الإمام من المنبر ، بإعادة نشر الستارة ثم طيها مع بقية أثاث المنبر وإعادته ، بعد انتهاء الصلاة إلى الأغا المناوب على باب الحجرة الشريفة (٤) . لحفظها مع ستاثر الأبواب داخل الحجرة الشريفة حتى يحين موعد استخدامها في نهاية الأسبوع .

# ٤ \_ المبلغ :

ويعنى بنقل حركات الإمام فى الركوع والسجود وإنهاء الصلاة، إلى بقية المصلين فى الأماكن البعيدة عن الإمام، ويقوم بها أحد المؤذنين فى الأيام العادية من فوق المكبرية المجاورة للروضة المطهرة ، ويساعده فى أيام الجمع والاحتفالات مبلغ آخر من فوق المكبرية المجددة (٥) ، فى عمارة السلطان عبد المجيد بالقرب من صحن المسجد الشريف .

## حامل سجادة إمام المحراب الشريف :

وتعود المعلومات المتوفرة عن هذه الوظيفة، إلى النصف الثاني من القرن الحادي

ما لا يصبر عليه غيره فصبر واحتسب وأدركت من أذاهم له أنهم كانوا يرجمونه بالحصبا وهو يخطب على المنبر فلما كثر ذلك منهم تقدم الخدام وجلسوا بين يديه كذلك هو السبب في إقامة صف الخدام يوم الجمعة قبالة الخطيب وخلفهم غلمانهم وعبيدهم خدمة وحماية للقضاة وتكثير القلة ونصر الشريعة . وانظر السخاوى : المصدر السابق ، جد ١ ص ٥٢ وما يعدها .

<sup>(</sup>١) انظر عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق، ص ١١٢ حاشية رقم ١ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بشكارى زادة : للصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) انظم أعلاه ص ٢١٤ وما يعدها .

<sup>(</sup>٤) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) صبق للسلطان مراد الرابع أن قام باستحداث المكبرية المذكورة بعد إكمال البلاطات التي زادها في مؤخرة الرواق القبلي . انظر أعلاه ص ٥٠ ، ٥١ .

عشر الهجرى ، فقد وردت ضمن ترجمة أحد الأتراك الذين استوطنوا سنة ما ١٩٠٠هـ/ ١٦٨٨م (١٠٠ ثم جاء في الترجمة المذكورة ما يؤكد بقاء الوظيفة متوارثة بين أبنائه حتى زمن المؤلف المتوفى سنة ١١٩٥هـ/ ١٧٨٠م . كما أشار إليها أيوب صبرى في حدود سنة ١٣٠٤هـ/ ١٨٨٦م (٢) ، مما يدل على بقائها حتى نهاية النصر العثماني ، إلا أن الدور المنوط بمتولى هذه الوظيفة غامض بعض الشيء . فلم يتوفر لدينا معلومات عن موعد فرش السجادة المذكورة ، ولا موضع تخزينها بعد الانتهاء من الصلاة . وهل هذا خاص بصلاة الجمعة ؟ ، أم بالفروض كلها ؟ ، كما نفتقر إلى معرفة عطائه الشهرى أو السنوى .

## رابعا : المؤذنون :

ويعرفون أحيانا بالرؤساء (٣)، وقد نما عددهم في بداية القرن الثالث عشر الهجرى نموا مضطردا ، فقد ذكرت بعض المصادر الخاصة بهذا العصر بأن عددهم في سنة ١٢٠٦هـ/ ١٧٩١م كان خمسة وثلاثين مؤذنا في حدود سنة ١٢٠٦هـ/ ١٨٨٥م، إلى حوالي خمسين مؤذنا، وستة وعشرين مساعدا (٥). ويعود السبب في هذه الزيادة كما اعتقد إلى بجزئة الوظائف، فبإمعان النظر فيما جاء في إحدى المصادر التركية، من اختصاص كل سبعة مؤذنين بواحدة من منارات المسجد

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق ، ص ٩٨ ، ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، جـ ١ ص ٩٥ ، ٩٦ ـ

Burton: op. cit., vol. 2, p. 278.

وانظر على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٥) تقرير حكومى عن المدينة المنورة ملحق بسالنامة بالعربى سنة ١٣٠٣هـ ص ١٨٠ ، ومحمد صادق بك ، دليل الحج ، ص ١١٦ ، كوكب الحج ص ٥١ ، إبراهيم رفعت : المصدر السابق جد ١ ص ٤٥٩ ، البتنونى ، ص ٢٤٢ . وقد اقتصر أيوب صبرى فى المصدر السابق ، جد ١ ص ٩١ على ذكر ٣٨ مؤذنا وشيخ واحد ، وخالفه على بن موسى فى المصدر السابق ، ص ٧٢ فقال إنهم حوالى مائة نفر بشيخ مخصوص ونقيب .

الخمس (۱). فإن العدد يقترب حينفذ من المذكور في بعض المصادر التركية (۲)، ويقترب أكثر مما ذكرته المصادر العربية ، بإضافة ستة رؤساء قال بيرتون إنهم يشرفون على المؤذنين ، ويعودون في نظامهم إلى الرئيس الأعلى، الذي اختص برئاسة الآذان من فوق المنارة الرئيسية (۲).

أما المكبرون ، فقد نصت بعض المصادر على أن لهم رئيسا ، يعرف بشيخ المحفل<sup>(2)</sup>. وهو السادس بين الرؤساء المذكورين في رحلة بيرتون ، ولا بد بأن له أعوانا لا يقلون عن المكلفين بالأذان من فوق كل منارة<sup>(٥)</sup>. وإجمالا لما ذكر فإن المسجد الشريف احتفظ في حدود سنة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م بستة رؤساء يتبع كل واحد منهم سبعة مؤذنين ، فيكون المجموع بعد إضافة شيخ الرؤساء ونقيبهم<sup>(١)</sup> حوالي خمسين مؤذنا . أما المساعدون فقد يكون عملهم بقصد التمرين، ليخلفوا أباءهم عند السفر أو حلول الأجل . وهو ما يسمع به قانون الوظائف في العصر العثماني .

هذا من حيث التوفيق بين اختلاف المصادر في ذكر عدد المؤذنين ، أما مرتباتهم فيؤخذ من المعلومات التي جمعها بيرتون في حدود منة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م. ، بأن الدولة خصصت لكل شخص من الرؤساء حوالي مائة قرش في الشهر الواحد ، أما المؤذنون فلكل واحد منهم ستون قرشا(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر حرم شریفك أوصافی ( أوصاف الحرم الشریف ) لجمهول مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول برقم ۲۰۰۳ تاریخ ترکی لوحة رقم ۹ ب .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية رقم ٤ من الصفحة السابقة .

Burton: op. cit., vol, 2. p. w78.

<sup>(</sup>٤) أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ، ص٩ ، على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) قال على بن موسى في المصدر السابق ، ص ٧٧ بأن المكبرين سبعة ، وأن شيخ المحفل وخدمه الهون الذي فيه لوازم المسجد عشرة .

<sup>(</sup>٦) اتفرد على بن موسى في المصدر السابق ، ص ٧٧ بذكر وظيفة النقيب وتبعه التقرير الرسمى الملحق بسالنامة بالعربي عن سنة ١٣٠٣ هـ ، ص ٩٢ .

Burton: op. cit., vol, 2. p. w78

أما طريقتهم في الآذان فتعتمد على ترديد ما يقوله مؤذن المنارة الرئيسية (١)، وكان الداعي إلى استخدام هذا النوع من الآذان في بداية الأمر، الرغبة في إبلاغ نداء الحق إلى جميع أطراف المدينة ، وقد ظل هذا التقليد متبعا في الحرمين الشريفين حتى وقت قريب ، فأبطل لاعتبارات أهمها عدم الحاجة إلى هذا النوع من التكرار في الآذان ، خاصة بعد تكفل مكبرات الصوت باسماع الآذان وإلى جميع الأحياء المحيطة بالحرم النبوى الشريف .

# ١ \_ نقيب المؤذنين :

اقتصر ذكر هذه الوظيفة على بعض مصادر النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجرى (٢) ، دون الإشارة إلى عميزاتها المالية ونوع الخدمات المنوطة بمتوليها ، إلا أن هذه الأعمال لن تخرج عن نطاق ما يقوم به بقية النقباء في الحرم الشريف (٣) ، كتدوين أسماء المؤذني وموعد قيامهم بحصصهم من الأذان ، ومعرفة المتأخرين منهم ، وتنفيذ ما يتقرر في حقهم من عقوبات أدبية أو مالية .

## ٢ \_ شيخ المؤذنين :

تشير المعلومات المتوفرة عن مشيخة الرؤساء في العصر العثماني، إلى اختفاظ بعض المدنيين بمباشرتها عن طريق الوراثة من أسلافهم لأعوام عديدة (٤). وانتقالها أيضا إلى أشخاص آخرين ، مع وجود بعض الأشخاص من نفس الأسر التي تولتها قبل ذلك على قيد الحياة (١) ، مما يوضح عدة أمور أهمها :

<sup>(</sup>۱) عن طريقة الأذان : انظر العياشي : المصدر السابق ، جد ۱ ص ۲۸۷ ، النابلسي المصدر السابق ، جد ۳ ص ۹۰ وما بعدها ، أحمد بشكاري زادة : المصدر السابق ص ۹ ، أيوب صبرى : المصدر السابق ، جد ۱ ص ٦٣ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ۷۲ ، التقرير السنوى لولاية الحجاز ( سالنامة سنة ١٣٠٣هـ ص ٩٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ص ٣٨٥ ـ ٤١١

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق، ص ٣٦، ٤٣٧، ٤٧٨

١ \_ عدم توفر الشروط المطلوبة فيهم ، كجودة الصوت أو إتقان علم الميقات .

٢ \_ عجزهم عن دفع محلول الوظيفة بعد موت متوليها الأساسي .

كما جاء في بعض التراجم ما يفيد بقيام بعض الأحناف بمباشرتها في حدود سنة ١١٨٤هـ / ١٧٧٠م، إلى جانب الخطابة والإفتاء الحنفي (١).

أما الأعمال المنوطة بشيخ المؤذنين ، فلا يعرف ما إذا كان له نوبة في الأذان أم لا . إلا أن نقيب المؤذنين يقوم باطلاعه على مختلف الأمور المتعلقة بالمؤذنين، ويحصل بالطبع على موافقته عند إجراء أى تعديل أو تبديل في نظام عملهم . هذا فضلا عن توليه حبس المذنبين منهم في داره (٢).

أما مرتبه فيفوق بالطبع مرتب مرؤسيه ، ويقدر بحوالى مائة وخمسين قرشا في الشهر (٣). هذا عدا ما يصله من الوظائف الأخرى أن قدر له توليها .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٤٩ .

# الفصل الثالث الوظائف العلمية

#### الفصل الثالث: الوظائف العلمية

أبقى العثمانيون على طرق التعليم القديمة في إلقاء الدروس داخل أروقة الحرم النبوى الشريف، دون محاولة تحسينها أو تحديد برامج زمنية لها ، أو تخصيص مناهج علمية يتقيد بها المدرسون ويسيرون على نهجها ، فقد ظلت حلقات التدريس التي يعقدها بعض العلماء والفقهاء في العصر العثماني، في أماكن مختلفة من أروقة المسجد النبوى الشريف؛ أهم وسيلة لتثقيف الناس في الأمور الشرعية والعربية وما يتعلق بهما من علوم وفنون .

ويعود السبب في بقاء التدريس مقصورا داخل الحرم النبوى الشريف على المعارف المذكورة ، إلى عدة أسباب منها :

- ١ \_ حب الناس وألفهم لهذا النوع من العطاء ، المتميز بالأصالة والإخلاص لرسالة المسجد الأولى في الإسلام .
- ٢ \_ قصر الأحاديث الواردة عن رسول الله كلة في الحث على طلب العلم داخل مسجده الشريف على المعارف المذكورة (١) ، وقد بلغ الأمر بأحد علماء المدينة إلى اعتبار عدم الاعتناء بعلوم الفلسفة والرياضة وكتب الكلام والجدل من محاسن المدينة (٢).
- ٣ \_ حرص الدولة على عدم إجراء تغيير مخالف لأنظمة الحرم القديمة ، وافتقار السلطة العليا لإدارة الحرم الشريف إلى قوة التأثير في نقل نظم العاصمة وفنونها إلى المدينة المنورة .

<sup>(</sup>۱) ذكر محمد كبريت في المصدر السابق: ص ٤٧ ما يلي: قال رسول الله كله و من دخل مسجدى يتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس كان كالذي يرى ما يعجبه وهو لغيره » ثم أورد تفسير بعض العلماء لقول الرسول بأن ما بين حجرته ومنبره من رياض الجنة لأخذ الصحابة العلم عن رسول الله من هذا الموضوع واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام و ان حلق الذكر من رياض الجنة ».

<sup>(</sup>٢) محمد كبريت المصدر السابق ، ص ١٥٥ .

- غ ـ قصر وظائف التدريس على بعض العلماء من سكان المدينة المنورة، جريا على العادة في توريث الوظائف ، الأمر الذي حال دون مشاركة بعض المقتدرين من أبناء العالم الإسلامي في هذا المجال<sup>(۱)</sup> ، هذا فضلا عن استحواذ بعض المدرسين على وظائف جانبية في الإمامة والخطابة والفراشة .
- تأخر الدولة العثمانية في الأخذ بوسائل التعليم الحديثة، حتى مجىء الإصلاح في عهد السلطان محمود الثاني (٢).

هذا من حيث الأسس والقواعد التى قام عليها نظام التعليم فى الحرم النبوى الشريف فى هذا العصر ، وبغض النظر عن مساوئ هذا النظام أو محاسنه ، فلا بد من عرض المعلومات المتوفرة عن تعيين المدرسين والاشراف عليهم ونوع الدروس المقدمة فى كل فن ، مع الأخذ بعين الاعتبار حدوث تغيير طفيف فى نوع المواد التى أدخلت بعد إعلان الدستور سنة ١٢٩٣هـ/ ١٨٧٦م ، على بعض المكاتب الملحقة بالحرم النبوى الشريف .

أما وقت الدراسة فيمتد على مدار السنة، من بعد صلاة الصبح حتى وقت الضحى  $^{(7)}$ ، ومن بعد العصر حتى أذان العشاء  $^{(3)}$ ، فيما عدا أيام المواسم الممتدة من سبعة عشر ذى القعدة حتى نهاية شهر ذى الحجة ، وكذلك يومى الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع  $^{(0)}$ . ومن الجدير بالذكر إجماع بعض مصادر العصر العثمانى على توفر عدة طرق للدراسة والتذكير داخل أروقة الحرم النبوى الشريف ، وقد أمكن

<sup>(</sup>۱) ذكر العياشي في المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٤٥ ، خوف أحد علماء المالكية في عهده من إقبال طلاب العلم عليه عندما بدأ يدرس بعض كتب المذهب المالكي داخل المسجد الشريف .

<sup>(</sup>٢) عن الإصلاحات المذكورة انظر : محمد عبد اللطيف البحراوى : المرجع السابق ، ص ١٦٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) العياشى : المصدر السابق جـ ١ ص ٢٧٦ ، أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ، ص ٥ ، رفيع الدين المرابادى : الرحلة الحجازية ، تحقيق وترجمة يوسف حسين أحمد ( مخت الطبع) ص ٥٩ ، أيوب صبرى : المصدر السابق جـ ١ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) العياشي : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٧٦ ، المرابادي : المصدر السابق ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) العياشي : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٨٩ .

#### استخلاصها وترتيبها على النحو التالي :

تعليم الأطفال ، الدروس المنظمة ، مجالس الوعظ والتذكير ، قراءة الكتب الموقوقة ، وفيما يلى عرض موجز لكل منها على حدة :

# (١) تعليم الأطفال:

اعتاد أطفال المدينة دراسة حروف الهجاء، وحفظ القرآن الكريم، في الكتاتيب المنشأة خارج أسوار الحرم الشريف، أو عند معلم الصبيان في مؤخرة الرواق الشمالي<sup>(1)</sup>. وتفيد المعلومات المقدمة عن هذا العمل إلى أنها خارجة عن وظائف الحرم الرسمية، وأن بعض العلماء قام بتدريسها في حدود سنة ١٠٧٣هـ/ ١٦٦٢م، و دون مشارطة على أمر معلوم، فمن دفع له شيئا أخذه، ومن أبي لم يطالبه ٤<sup>(٢)</sup>، ويتأكد ذلك بما جاء في تراجم بعض المحترفين لهذا العمل، في أواخر القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، وغالبيتهم من المجاورين<sup>(٣)</sup>. ويؤخذ من تأكيد المعلومات المذكورة على قيام بعض أبناء المعلمين، باحتراف العمل نفسه بعد وفاة آبائهم ثبات الدخل وقيامه بسد الحاجة (٤)؛ خاصة عندما يثق آباء الطلبة بالمعلم ويلمسوا نتائج جهده ومعرفته.

ومن الجدير بالذكر ، تسبب هذا النوع من الدراسة قبل عمارة السلطان عبد المجيد ، في إحداث بعض الحرج لإدارة المسجد الشريف ، خاصة عندما يزداد عدد

<sup>(</sup>١) على حافظ : المرجع السابق ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) العياشي : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ، ص ٤٦ ، ٣٦٧ ، ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٤) نقل محمد عبد الرحمن الشامخ في كتابه التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني الطبعة الثانية ، دار العلم ، الرياض ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م ص ٩٥ ، ما ذكره أحد الرحالة الأوربيين عن الرسوم المطلوب دفعها عند دخول التلميذ في أحد الكتانيب المنشأة في مكة وعند تخرجه منه فإنها تتراوح بين ربع دولار ودولارين وحوالي ربع بنس في نهاية كل أسبوع ، ثم حوالي دولار أو ثلاثة دولارات عندما يختم الطالب نصف القرآن أو ثلثيه ، وحوالي ثلاثين دولارا عندما يتم حفظ القرآن كاملا . وانظر ص ٩٥ ـ ٩٦ ما حدده الكتاب المنشأ في مكة سنة ١٣١٦هـ

الطلاب ويحتاج الأمر إلى ترديد الآيات والسور الكريمة بصوت عال<sup>(۱)</sup>. الأمر الذى حدا بالقائمين على أمر العمارة المذكورة ، إلى التفكير في إيجاد بديل لموضع الدروس المذكورة ، فكان إنشاء المكاتب الجيدية بجوار الجدار الشمالي للمسجد الشريف ، محققا لبعض آمال وتطلعات أهل المدينة ، خاصة وقد تكفلت الدولة العثمانية ولأول مرة بتخصيص مرتبات لفقهاء المكاتب المذكورة (۲) ؛ مما ساعد في تخفيف العبء عن الآباء ومكن الفقراء من تعليم أبنائهم ، فقد زاد عدد الطلاب من حين لآخر ، حتى جاء ما يفيد بتعاقب أربعة عشر حصة للدراسة اليومية في حدود سنة ١٣٠٧هـ/ ١٨٨٥م (٣) ، في ثماني غرف من المكاتب الجيدية .

أما طريقة تخفيظ القرآن الكريم داخل المكاتب المذكورة ، فقد سار على نفس النهج الذى كان عليه من قبل ، وهى طريقة وصفها البتنونى سنة ١٣٢٨هـ/ ١٩١٠م ، بالتأخر وعدم مجاراة العصر ، وقال أيضا أن المنتظمين فيها لم يعنوا بحفظ القرآن كاملا<sup>(٤)</sup>. مما يدل على اقتصار التدريس فيها على معرفة التجويد وحفظ بعض الأجزاء والسور القصيرة .

## (٢) الدروس المنظمة:

وهى الدروس المقامة داخل أروقة المسجد النبوى الشريف، على شكل حلقات مختلفة، لتدريس بعض العلوم الشرعية والعربية وما يتعلق بها من علوم، وتعود بعض وظائفها إلى ما قبل العصر العثمانى ، خاصة عندما فرضت الدولة المملوكية بعض الجوامك السخية لعدد من مدرسى الحرم الشريف(٥)، وقد أسهم بعض السلاطين الأول من آل عثمان ووزرائهم، بقسط وافر منها قبل انقضاء الدولة المملوكية بوقت

<sup>(</sup>١) محمد الأمين المكي : تجديد حرم محبوب يزدان ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) أحمد زيني دحلان : المصدر السابق ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧ ، ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) الرحلة الحجازية : ص ٢٣٩ ، عبد القدوس الأنصارى : المصدر السابق ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) السخاوى : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٥٠ ، ٦٤ ، ابن فرحون : المصدر السابق ، ص ٧٧.

طويل (۱). ثم أقرها أحفادهم عندما استولوا على الحرمين، وزادوا عليها بعض الوظائف الخاصة بتدريس المذهب الحنفى . وقد وصف أولياء جلبى هذه الدروس فى حدود سنة ۱۰۸۲ هـ، فقال أنها على « هيئة حلقات لأرباب العلم والعرفان» (۲)، مما يؤكد تقيدها بالنظام الأول للتعليم الإسلامي (۳).

وليس لهؤلاء المدرسين خصائص علمية مميزة عن بقية علماء المدينة، فقد جرى العرف بين علمائها على نبذ علوم الفلسفة والتنجيم والرياضة وعلم الكلام، وقصر الاهتمام على العلوم الشرعية والعربية وما يتعلق بها<sup>(3)</sup>. ولا غرو فمعظمهم من المشاركين في وظائف الخطابة والإمامة والفراشة (٥) بل جاء في تراجم بعضهم ما يؤكد حق المقتدر من الأقارب، في القيام بالتدريس عند وفاة صاحب الوظيفة أو سفره (٢)، ولا يخفي ما لهذا العرف من أثر سيء على مستوى التحصيل الدراسي، خاصة عندما يترك الأمر دون تحديد بعض الضوابط التي توضح الشروط اللازم توفرها في المدرس. أما الدروس المقررة وطريقة عرضها فتشير المعلومات الواردة في تراجم بعض العلماء إلى قيامه في حدود سنة ١١٢هـ / ١٧٠٨م، بالتدريس في معظم العلوم المألوفة و كالفقه والحديث والنحو والمنطق والمعاني والبيان والبديم ويتأكد ذلك بقيام مدرس آخر بالتدريس في حدود منة ١١٧هـ/ ١٨٠١م، في جميع العلوم و من منطوق ومفهوم ه (٨) ولابد لهذا النوع من المدرسين من تنظيم جميع العلوم و من منطوق ومفهوم ه (٨) ولابد لهذا النوع من المدرسين من تنظيم

<sup>(</sup>١) السخاوى: المصدر السابق ، جد ١ ص ٦٤ ، وانظر أعلاه ص ١٧ وما يعدها .

<sup>(</sup>۲) سیاحتنامهٔ سی جـ ۱۳ ، ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) أحمد شلبي : التربية الإسلامية نظمها وفلسفتها وتاريخها ، الطبعة السادسة مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٧٨ ص ٤٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه ص ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق ، ص ٣٠١، ٣٠٥ ، ٣٣٥ ، ٣٧٥ ، ٤٤٦ ، ٤٤٦ ، المصدر السابق ، جد ١ ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق ، ص ٣٧٥ ، ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر نفسه ، ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٨) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر نفسه ، ص ٢٢٣ ، ٣٦٤ .

حصص الدراسة ومواعيدها ، مما يفيد باستغناء طلابه عن متابعة الدروس المشابهة في بقية حلقات المسجد ، ولكن هذا النوع من الدراسة نادر الوجود ، فقد وجد إلى جانب ذلك من قام بالتدريس في فن معين كعلم الفقه (۱) والحديث (۲) ، أو التفسير (۳) أو هما معا (٤) . ومن هذا يتضح أن الأمر كان مرهونا فيما يتعلق بإلقاء الدروس بمقدرة المدرس وأمانته .

أما فيما يتعلق بدروس الفقه وأحكام العبادات (٥)، فقد خصص لكل مذهب من المذاهب الأربعة من يقوم بتدريسه وشرح الكتب المعتمدة فيه (٢)، ولابد أن يكون لكل مفت دور في الإشراف على أتباع مذهبه . ويمكن الوقوف بجلاء على نوع الدراسة اليومية في الحرم النبوى الشريف في حدود سنة ٢٠٢١هـ/ ١٧٨٧م، بناء على الملاحظات التي ذكرها أحد علماء الهند، في رحلته إلى المدينة المنورة في بداية تلك السنة لعدد من أبرز المدرسين في الحرم الشريف ، فقد لاحظ قيام أحدهم بإلقاء دروس في صحيحي البخارى ومسلم بعد صلاة الفجر في حشد كبير من الناس ، كما يقوم بين العشاءين بتدريس شرح ابن حجر على أحاديث الأمام النووى ، كما ذكر قيام أحد علماء المالكية، بتدريس التفسير وصحيح البخارى وبعض كتب الفقه المالكي، وذلك بعض صلاة الصبح والظهر . أما بعد المغرب فيقوم المدرس بتدريس بعض الطلاب، شرح الخصائص الكبرى للسيوطي وقد أتني

<sup>(</sup>۱) العياشي : المصدر السابق ، جـ ۱ ص ۲۷٦ ، وانظر عبد الرحمن الأنصاري : المصدر السابق ، ص ۱۸۲ ، ۲۷٦ ، ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۲) ورد هذا اللفظ في وثيقة عثمانية مترجمة في دارة الملك عبد العزيز تحت رقم ٣/٢م - ٧، وانظر عبد الرحمن الأنصارى في المصدر السابق ، ص ٤٧٠ ، فقد ذكر قيام أحد المدرسين بتدريس صحيح البخارى نظير استغلاله لأحد البسانين الموقوفة في المدينة المنورة لهذا الغرض .

<sup>(</sup>٣) العياشي : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٥٦ ، ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) وليقة رقم ٦٩ سنة ١٢٣٧هـ محفظة رقم ٨ يحرير / محافظ الحجاز القاهرة .

<sup>(</sup>٥) عن أقسام العبادات انظر أعلاه ص ٣٧٨ حاشية رقم ١ .

<sup>(</sup>٦) العياشي : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٧٦ ، جد ٢ ص ٤٥ ، عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ، ص ٩٢ .

على بعض المدرسين ، لما لمسه فيه من استعداد كامل لتدريس كتب مذهبه ، كما حدد موضع دروس أحد العلماء البارزين ووقتها ، فذكر بأنها تلقى بجوار حجرة السيدة فاطمة رضى الله عنها بعد طلوع الشمس ، وقال أيضا عن بعض علماء الهند الذين استوطنوا المدينة ودرسوا في مسجدها ، بأن له حظ وافر في جميع العلوم لا سيما البديع والبيان والعروض والحساب والنجوم واستخراج التقويم ، شم ذكر اختصاص أحد المدرسين بشرح صحيح الإمام مسلم ، بعد صلاة المغرب في المحراب النبوى الشريف . كما أشار في موضع آخر إلى قيام أحد العلماء بشرح وترجمة كتاب مشارق الأنوار باللغة التركية لبعض الأتراك(١) . وقد ظلت طريقة ختم الدروس التي شاهدها العياشي سنة ١٦٦٣ هـ/ ١٦٦٢ م، وقال إنها منتشرة في مصر والروم والشام والحجاز(٢) ، ولا شك بأن الملاحظات المذكورة قد أشارت إلى عدة حقائق يمكن إيجازها فيما يلى :

١ \_ اتفاق بدء الدراسة مع الأوقات التي ذكرها العياشي في حدود سنة
 ١٠٧٣هـ/ ١٦٦٢م.

٢ \_ حرية المدرسين في الانتقال من فن لآخر .

٣ \_ قيامهم بالوعظ والتذكير إلى جانب إلقاء الدروس المنظمة .

٤ \_ اقتصار الدروس على العلوم الشرعية والعربية .

ورغم تأكيد بعض مصادر العصر العثمانى المتأخرة ،على بقاء الوضع التعليمى داخل أروقة الحرم الشريف، مشابهة لما رسمه الرحالة المذكور. فإن من الحقائق ما يفيد بحدوث بخسن في المستوى الاجتماعي لعامة مدرسي الحرم وطلبته ، فقد أشارت بعض وثائق هذا العصر ، إلى إرسال مرتباتهم عن طريق جمرك جده في

<sup>(</sup>١) رفيع الدين المراذبادى : المصدر السابق ، ص ٥٩ - ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ذكر في المصدر السابق ، جـ ١ ص ٢٧٧ اعتيادهم على تكرار الدعاء التالى بعد كل درس ثلاث مرات لا سيما دروس الحديث ونصه : ﴿ اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدة معلوماتك ومراد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ﴾

حدود منة ١٧٤٩هـ/ ١٨٣٩م (١)، ويبدو أن بعض هذه المرتبات مما فرضه طوسون باشا أثناء ولايته لجدة، إذ جاء في وثيقة مؤرخة سنة ١٣٣٧هـ/ ١٨٢١م، مطالبة أحد مدرسي التفسير والحديث الشريف بصرف الأجرة التي كان يدفعها له الوالي المذكور (٢)، وفي هذا ما ينفي ما ذهب إليه بعض الباحثين المتأخرين من أن مرتبات المدرسين في الحرم المكي الشريف لم تفسرض إلا في حدود سنة ١٣٣٧هـ/ ١٩٦١م (٤). فمن المؤكد أن نظام التوظيف في الحرمين الشريفين متشابه إلى حد كبير (٤)، إلا أن حرم المدينة يتميز بكثرة الأوقاف المخصصة لجميع الأغوات كبير (١٩٠١م والفراشين (٥)، وقد أشار العياشي في حدود سنة ١٠٧٣هـ/ ١٦٦٢م، إلى وجود مرتب مقرر لأحد مدرسي المذهب المالكي في الحرم النبوي الشريف . كما وجود مرتب مقرر لأحد مدرسي المذهب المالكي في الحرم النبوي الشريف . كما لأتباع المذهب الحنفي والشافعي والمالكي، وأن عددهم في سنة ١٩٣١هـ/ لأتباع المذهب الحنفي والشافعي والمالكي، وأن عددهم في سنة ١٩٣١هـ/ المدينة أسماء حوالي ستين مدرسا، قاموا بالتدريس في الحرم الشريف خلال هذه المترق الوجود العثماني في الحجاز .

أما المرتب السنوى لكل مدرس ، فلم يتوفر ذكر مبلغ محدد ، إلا أن قول بيرتون بأن الدولة فرضت لكل مفت حوالي مائتين وخمسين قرشا في الشهر (٨) ،

(o)

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم ٣٠٧ في ٦ محرم سنة ١٢٤٩هـ دفتر ٤٧ معية تركى . محافظ الحجاز .

<sup>(</sup>٢) وليقة رقم ٦٩ في ٢٧ ذي الحجة سنة ١٢٣٧هـ محفظة رقم ٨ بحرير / محافظ الحجاز القاهرة .

<sup>(</sup>٣) محمد عبد الرحمن الشامخ : المرجع السابق ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر الجدول الذي أعده محمد أمين المكى في كتابه خلفاوى عظام .. ص ٥٥ عن كادر الموظفين في الحرمين خلال العصر الشماني .

Burckhardt: op. cit., p. 348.

<sup>(</sup>٦) سالنامة ١٣٠١ ص ١٥١ ، ١٣٠٣ ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر ما نقله الشامخ في المرجع السابق ، ص ٦٢ وما بعدها عن تقرير الشيخ جعفر فقيه عن ماضى التعليم في المدينة المنورة ، وانظر مقال عبد الحق نقشبندى و من ذاكرتي قبل نصف قرن، مجلة المنهل عدد ٥ جمادى الأولى سنة ١٣٨٧هـ .

Burton: op. cit., vol, 2. p. 278.

ما يفيد باقتراب المرتب الشهرى للمدرسين من هذا المبلغ ، ويؤيد ذلك ما ذكره الأستاذ جعفر فقيه في تقريره عن ماضى التعليم في المدينة المنورة ، من حصول شيوخ الكتاتيب المنتشرة في بعض أنحاء المدينة على مائتي قرش في الشهر(١).

هذا من حيث الوضع العام للنظام التعليمي ، داخل أرقة الحرم النبوى الشريف في العصر العثماني ، وتظهر فيه الأمور مرهونة بكفاءة الطالب وأمانة المدرس، فليس له كما قال أحد المعاصرين : ﴿ نظام يحكمه أو إدارة مسئولة أو مراقبة أو اختبارات منظمة ﴾ (٢) ، وجما يسترعى الانتباه عدم أخذ المسئولين في الحرم النبوى بالإصلاحات الإيجابية ، التي تضمنها النظام الذي أدخله الحسين بن على سنة ١٣٣٧هـ/ ١٩١٩م، على نظام التعليم في المسجد الحرام . خاصة وأنه قد انطوى على بعض الشروط والمواصفات، المطلوبة في المدرسين والطلاب على حد سواء . كما حدد نوع الدراسة وزمنها وشكلت لجان منظمة لإجازة المتخرجين ، وقبول الراغبين في مواصلة الدراسة".

وليس من مسوغ لهجر الأسس والمبادىء الجديدة ، إلا إذا اعتبرت الإصلاحات التي سبق الأخذ بها عند إنشاء المكاتب المجيدية كافية ، لا سيما وأن الإقبال عليها قد تزايد في حدود سنة ١٣٠٣هـ/ ١٨٨٥م ، كما يظهر من الجدول التالي: (٤)

<sup>(</sup>١) الشامخ : المرجع السابق ، ص ٧١ ، ٩٧ نقلا عن تقرير الأستاذ جمفر فقيه عن 3 ماضي التعليم في المدينة المنورة ٤ .

<sup>(</sup>۲) عبد الحق نقشبندى : مقال بعنوان ۱ من ذاكراتي قبل نصف قرن ٤ مجلة المنهل عدد ٥ جماديالألى سنة ١٣٨٢ هـ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الطوالع السنية في نظام التدريس الجديد بمسجد مكة المحمية ، المطبعة الماجدية بمكة سنة ١٣٣٢هـ .

<sup>(</sup>٤) نقلا عن محمد عبد الرحمن الشامخ: المرجع السابق، ص ٦٧.

| عدد التلاميذ | عدد العرفاء | عدد المدرسين | د الكتاتيب | عام عا |
|--------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 70.          | 14          | 14           | 14         | 14.1   |
| 40.          | 14          | 17           | 14         | 14.4   |
| 41.          | 14          | 14           | 14         | 14.0   |
| 47.          | 14          | 14           | 18         | 14.7   |
| 47.          | 14          | 14           | 14         | 14.9   |

وقد زادت العناية بالمكاتب المذكورة ، عندما أضيف لها في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ، بعض الفصول المتقدمة والمعروفة « بالرشيدية » ، والمكلفة بتدريس نحو اللغة العربية وصرفها ، وتعليم اللغة التركية ، إلى جانب إعطاء دروس في الرسم المساحي (١) ، ويتضع من الإحصاء التالي عدد طلابها ومدرسيها من سنة المساحي (١) ، ويتضع من الإحصاء التالي عدد طلابها ومدرسيها من سنة المساحي (١٥) ، ويتضع من الإحصاء التالي عدد طلابها ومدرسيها من سنة المساحي (١٥) ، ويتضع من الإحصاء التالي عدد طلابها ومدرسيها من سنة

| عدد التلاميذ | عدد المدرسين | عام           |
|--------------|--------------|---------------|
| 40           | _            | ١٠٣١هـ/ ١٨٨٢م |
| 40           | ٣            | ٢٠٠١هـ١ ٥٨٨١م |
| 00           | ٣            | ٥٠٠١هـ/ ١٨٨٧م |
| 00           | ٤            | 7.711 AAA17   |
| 00           | ٤            | ١٨٩١هـ/ ١٩٨١م |

# ٣ \_ الوعاظ والمذكرون :

ويعنون بتوضيح أمور الدين الحنيف ، وخاصة ما يتعلق بالأوامر والنواهي التي

<sup>(</sup>۱) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ۷ ، ۵۲ ، ويقصد بالرسم هنا الرسم المساحى نظرا لتدريس هذه المادة في يعض مدارس مكة سنة ١٣٣٠هـ . انظر الشامخ : المصدر السابق ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر عبد الرحمن الشامخ ، المرجع السابق ، ص ٦٩ .

يجب توضيحها لعامة المصلين ، ويقوم بها في الغالب بعض علماء المدينة من المقيمين والمجاورين (۱) ، وكان يمكن اعتبار هذا العمل من أهم مسئوليات المدرسين، لولا تصريح بعض المصادر بحصول أحد المدنيين في حدود سنة المدرسين، لولا تصريح بعض المصادر بحصول أحد المدنيين في حدود سنة قيام عدد من الوعاظ بإلقاء النصح والإرشاد من فوق مقعد أو أكثر ، من أمثال المقاعد الموجودة حاليا في بعض مساجد إستانبول ، أو على هيئة بعض الكراسي الموضوعة منذ عدة سنوات ، في بعض أروقة الحرم الشريف للغرض ذاته .وقد أكد رفيع الدين المرابادي على وجود هذا النوع من المجالس في سنة ٢٠٢هـ/ وفيع المهدة العمل، خاصة بين العشاءين (٤) ، كما اعتبرت بعض المصادر المتأخرة وطيفة شيخ الروضة المطهرة ومساعده ، ضمن وظائف الحرم النبوي الشريف (۵) ، ومن المحتمل أن يكون عمل هذا الشيخ محصورا في الوعظ والإرشاد .

أما طريقة الوعظ فقد أفاد المرابادى باعتمادها على قراءة كتب الحديث المشهورة ، وبعض أنواع التفاسير ، هذا فضلا عن قيام بعضهم بقراءة كتب التصوف وأحوال المشايخ بصوت مرتفع بعض الشيء . ولكون الوعاظ يستخدمون اللغة العربية فنادرا ما يحتاج الأمر إلى شرح بعض العبارات الصعبة ، أو ترجيح بعض الأحاديث والاجتهادات المتعارضة . فغالب المستفيدين من هذه الدروس من عامة العرب في المدينة المنورة ، ممن يشتغل بالتجارة وبعض الحرف الأخرى (٢) ، أما غير

<sup>(</sup>١) عبد الحق نقشبندى : من ذاكرتي قبل ربع قرن ، المصدر السابق ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الأنصارى: المصدر السابق ، ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥) على بن موسى : المصدر السابق ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٦) المرابادي : المصدر السابق ، ص ٥٨ .

العرب من الترك فقد عين لهم من يحدثهم بلغتهم (١)، ويتدرج بخت هذا النوع من التعليم قيام بعض الأتراك بقراءة بعض الكتب الدينية، لمواطنيهم في موسم الزيارة التي قام بها بوركهارد إلى المدينة المنورة بعد موسم حج سنة ١٢٢٩هـ/ ١٨١٤م، مقابل أجور رمزية يدفعها بعض المستمعين بعد انتهاء دروس الوعظ (٢). وبغض النظر عن عدم نقاء الدروس المقدمة في بعض الحلقات المذكورة، وتأثرها بما ساد المدينة المنورة في هذا العصر ، من التعاليم الصوفية وبعض البدع المنكرة ، فقد ساعدوا بقية العلماء في إذكاء الروح العلمية داخل الحرم الشريف، وتثقيف الناس في أمور دينهم لأكثر من أربعمائة سنة .

# ٤ \_ قراء الكتب الموقوفة :

استحدث بعض السلاطين العثمانيين، عدة طرق في التعبير عن حبهم للحرم النبوى الشريف، وعجزهم عن أداء مناسك الحج والزيارة (٣). فخصصوا بعض الأوقاف السخية لمن يقوم بتلاوة القرآن الكريم وكتب الصحاح، بالإضافة إلى بعض الكتب الأحرى، داخل أروقة الحرم الشريف، رجاء المثوبة وطلب النصر على الأعداء من الله تعالى. وقد اقتدى بهم بعض الوزراء والباشوات، فنتج عن ذلك استحداث مصادر رزق جديدة لبعض علماء المدينة مجاوريها.

فعلى سبيل المثال ، قام الوزير سنان باشا سنة ٩٧٤هـ/ ١٥٦٦م، بتوظيف ثلاثين شخصا لختم أجزاء القرآن الكريم كل يوم في الروضة المطهرة، وخصص

<sup>(</sup>۱) العياشي : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٨٣ ، جد ٢ ص ٥٧ .

op. cit., p. 211

<sup>(</sup>٣) أدى انشغال عظماء السلاطين بالفتوحات والحروب المتصلة إلى عدم قدرتهم على أداء فريضة الحج ، كما تسبب الخوف من الثورات والاستيلاء على السلطة، إلى عجز بقية السلاطيل عن أداء الفريضة المذكورة

لكل واحد منهم تسعة دنانير في السنة (١)، وعين لهم شيخا وداعيا ومفرقا للأجزاء (٢). ثم تبعه السلطان مراد الثالث فعين سنة ٩٨٨هـ / ١٥٨٩م ،مائة شخص من القراء وستة من المساعدين، لقراء سورة الأنعام وختم القرآن الكريم مرتين في اليوم، وخصص لكل قارئ حوالي اثني عشر دينارا(٣).

أما السلطان محمود الثانى، فقد أوقف عددا من نسخ القرآن الكريم وكتب الحديث (٤)، وأحال قراءتها كل يوم إلى تسعة وثلاثين قارئا (٥) بأجور مماثلة. كما قام والى مصر عباس باشا الأول، في ٢٤ من شهر شوال سنة ١٢٦٨هـ/ ١٨٥١م، بتخصيص بعض المبالغ لعدد من قراء صحيح البخارى وبعض الكتب الأخرى ، وقد اقتدى به خادماه فأوقف إبراهيم الهامى ومحمد صديق بك، مبالغ مماثلة في ١٥ صفر سنة ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م (٢).

أما في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، فكانوا مائة وسبعة وخمسين شخصا بأجور غير معروفة ، لقراءة أشياء مماثلة لما في وقف السلطان محمود . وأضافت والدته ثمانية قراء آخرين لذات الغرض (٧) . ومن هذا يتبين حصول عدد كبير من سكان المدينة المنورة على مصادر رزق ثابتة ، من الأوقاف المذكورة . مما ساعد في تأمين بعض مطالب الحياة لعدد من الأسر المدنية .

<sup>(</sup>۱) أى حوالى تسعمائة قرش ، فالدينار يساوى مائة قرش : انظر عبد الفتاح أبو عليه المرجع السابق ص ١١ .

<sup>(</sup>۲، ۳) القطبى : المصدر السابق ، ص ٣٦٩ ، أما السلطان مراد فقد قسمهم إلى ثلاث فرق منهم أربعون شيخا لقراءة سورة الأنعام كل يوم فى الروضة بطلب النصر على الأعداء ولهم اثنا عشر دينارا ، ثم أضاف ثلاثين مقرئا لقراءة ثلاثين جزءا فى اليوم وجعل لهم من يقوم بتسجيل أسمائهم ومن يوزع عليهم الأجزاء ومن يتلو لهم الدعاء بدوام السلطنة ونصرتها ، ولكل مقرئ اثنا عشر دينتارا . ثم أضاف بعد ذلك ثلاثين مقرئا ، لتلاوة جميع الأجزاء السابقة يوميا ، وعين لهم كاتب غيبة ومفرق أجزاء وقارئ الدعاء ، ولكل منهم ثلاثة عشر دينار ونصف .

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٦٧ ، ٧٦٨ .

<sup>(</sup>٥) سالنامة بالغربي لسنة ١٣٠٣هـ ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم رفعت: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢٥١ ، ٣٥٢ .

<sup>(</sup>۷) سالنامة بالغربي لسنة ۱۳۰۳هـ ص ۱۸۳.

# الخاتهـة

# النتائج العلمية للبحث،

تنوعت النتائج العلمية لهذا البحث بتنوع المواضيع التي شملتها الدراسة ، فمنها ما يخص النواحي المعمارية والزخرفية، ومنها ما يبين النظم الإدارية والتعليمية، ومنها ما يتعلق بأثاث المسجد وتخفه .

\* فمن النتائج الأولية لهذا البحث اكتفاء العثمانيون بالمحافظة منذ السنوات الأولى، لدخول الحجاز في كنف الدولة العثمانية ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م، على مبنى المسجد المجدد في أواخر العصر المملوكي ٨٨٨هـ/ ١٤٨٣م، والحرص بقدر المستطاع على طبع الأعمال المجددة بخصائص وعميزات العمارة العثمانية وفنونها ، فاستخدم المخروط ( الجوسق ) المميز للمنائر العثمانية بأعلى المنارة السنجارية (الشمالية الشرقية) والمعروفة فيما بعد بالسليمانية عند مجديدها سنة ٩٤٨هـ/ ١٥٤١م. واقترنت أعمال الترميم والتجديد المختلفة، بتثبيت عدد من النصوص في مواضع مختلفة من المسجد الشريف، للدلالة على موضع البناء وعموله وناظره وتاريخ الانتهاء منه . ولم يثبت أن أحد منهم سعى في تحريف النقوش المملوكية أو استفصالها ، كما فعل بعض العباسيين بالنقوش الأموية في المسجد النبوى وقبة الصخرة في القرن الثاني الهجرى . فقد أبقى السلطان سليمان القانوني، ومن جاء بعده من السلاطين ، على النقوش المكتوبة في عهد السلطان المملوكي قايتباى، والمنتشرة في مواضع مختلفة من المسجد الشريف، ولازال بعضها ماثلا للعيان حتى الوقت الحاضر . مما دل على مرونة العثمانيين وبعدهم عن التعصب ضد الآثار التي خلفها المماليك .

\* عاقت سياسة المحافظة على المبنى القديم للمسجد الشريف ، والمبنية على بعض الفتاوى الشرعية ، رغبة بعض السلاطين من أسلاف السلطان عبد المجيد من مجديد مبنى المسجد النبوى الشريف ، وفق الطراز العثمانى وتعميم القباب فوق الجزء المتبقى من سقفه القديم .

\* أوضحت معظم عمال الترميم والتجديد التي قام بها أسلاف السلطان عبد المجيد ، الأخذ بنظام ( المقايسة ) ، والمبنى على الدراسة المبدئية لأى من الأعمال

المعمارية ، ورصد الأموال اللازمة لأجور العمال وشراء المواد اللازمة لتنفيذها ، قبل الشروع في البناء والتجديد ، إلا بعض الأعمال العاجلة فإن تموينها كان يتم بالاقتراض من خزينة المدينة ، أو ولاية مصر ، حتى ترد تعليمات السلطان العثماني من إستانبول .

\* اتضح من الوثائق والكتب المعاصرة لمعظم الأعمال التى شاركت فيها ولاية مصر ، بمواد بناء أو مبالغ نقدية ، أو عمال ومهندسين ، بقصد النفقة على بعض أعمال الترميم والتجديد في الحرم النبوى الشريف ، ضعف المزاعم التى رددها بعض الكتاب المحدثين من أن مصر كانت تتولى في العصر العثماني النفقة على أعمال الحرمين، فقد تبين بما لا يدع مجالا للشك ، من أن جميع الإسهامات المصرية كانت تخصم من الخراج المقرر للدولة العثمانية ، على ولاية مصر والمعروف الباخزينة الإرسالية ) .

\* تبين من ظهور الماء عند حفر الأساس ، لما جدد من مآذن المسجد الشريف في العصر العثماني ، وحفر بعض أساطين الروضة في العمارة الجيدية ، أن السبب الرئيسي في الميل المتكرر لجدران المسجد ومآذنه ، رخاوة الأرض التي بني فوقها المسجد وتشبعها بالماء ، مما يؤكد قول بعض الروايات القديمة بأن المسجد الشريف بني في عهد الرسول على في طرف أحد الأودية القديمة في المدينة المنورة .

\* قيام الدليل المقنع على أن الشبابيك الموضوعة قبل عمارة السلطان عبد المجيد ، بأعلى جدار القبلة والمسدودة بالزجاج الملون ، من مجديد السلطان محمود الأول سنة ١١٤٩هـ/ ١٧٣٦م ، عند تعرض الجزء العلوى من جدار القبلة في عهده للهدم والتجديد ، واحتياج رواق القبلة إلى الإضاءة والتهوية ، بعد إضافة السلطان مراد الرابع سنة ١٠٤٤هـ/ ١٦٣٤م ، لثلاث بلاطات في مؤخرته مما يلى الصحن .

\* أوضحت الوثائق والمصادر المعاصرة لتجديد القبة الشريفة ، في عهد السلطان محمود الثاني سنة ١٢٣٣هـ/ ١٨١٧م ، اقتصار أعمال التجديد التي أمر بها السلطان المذكور على الجزء العلوى منها ، واحتفاظ أعمدتها وأكتفاها وعقودها ومعظم الجزء العلوى من رقبتها بالعمارة المملوكية ، الأمر الذي أنهى اللبس القائم

حول أصل البناء القائم حاليا فوق الحجرة الشريفة .

\* أدت سياسة المحافظة على زخارف المسجد النبوى ، ونقوشه القديمة قبل عمارة السلطان عبد الجيد ، إلى تباين البلاطات الخزفية والخطوط المنقوشة في الجزء العلوى من جدار القبلة ، وبعض الأماكن المختلفة من المسجد الشريف . مما أثار استغراب بعض الزوار من المستشرقين الذين جهلوا أسباب ودواعى التباين المذكور .. وبقدر ما كان غامضا في الزخرفة الداخلية للمبنى فإنه قد بخلى في الشكل الخارجي له . لا سيما العمارة المملوكية ، والتجديدات العثمانية ، التي مايزال فيها ماثلا للعين حتى الوقت الحاضر .

\* لم تبلغ زخارف المسجد وعمارته قبل العمارة المجيدية وبعدها ، المستوى الموجود حاليا في بعض المساجد المشهورة في المدن العثمانية الكبيرة. ومرد ذلك كما اتضح من الأعمال السابقة لعهد السلطان عبد المجيد، أنها كانت مجرد ترميمات اختيرت نقوشها وزخارفها المجددة في أوقات مختلفة ، وبمعرفة والى مصر أو والى الشام . دون الاكتراث بتلاؤمها مع النقوش والزخارف القديمة .

\* وعند بدء العمارة المجيدية ، عارض علماء الدين في عهده ، رغبة السلطان في بناء المسجد الشريف على هيئة مساجد العاصمة . بأربعة أعمدة وقبة كبيرة ، كما أن فنون العمارة العثمانية ضعفت وطغى عليها بشكل ملحوظ فن الباروك العثماني ، مما زاد في التنافر بين المتبقى من الزخارف القديمة ، وما رسم منها في العمارة المجيدية .

\* استنتج العثمانيون في وقت مبكر من تاريخ الأعمال التي قام بها السلاطين العثمانيون ، في المسجد النبوى الشريف ، جدوى القباب المنشأة في مواضع محددة من سقف الرواق القبلي في أواخر العصر المملوكي ، وسلامتها من التصدع والإنهيار ، الأمر الذي أدى بهم إلى استخدام القباب الخشبية ، في جميع السقوف المجددة قبل عمارة السلطان عبد المجيد .

\* أبقى العثمانيون على البلاط الضيق والمحيط بالمسجد الشريف من جميع الجهات ، مما حد من شموخ المظهر الخارجي للمسجد الشريف ، فلم يسع أحد منهم استحداث ميادين واسعة ، أو فتح شوارع كبيرة بقصد التخفيف من حركة الدخول والخروج من المسجد الشريف وإليه ، عند قدوم المحمل المصرى والشامي

بعد أداء فريضة الحج من كل عام .

- \* كما أبقى العثمانين قبل العمارة المجيدية ، على الأبواب الرئيسية للمسجد الشريف ، رغم عجزها آنذاك عن تسهيل حركة الدخول والخروج أيام الجمع والمواسم المشهورة .
- \* يعزى الفضل فى تشجيع السلطان عبد الجيد ، على التغلب على العقبات التى عاقت غيره من السلاطين فى مجديد المبنى القديم للمسجد الشريف ، إلى حماس وبعد نظر داود باشا والى بغداد السابق والمعين آنذاك فى منصب شيخ الحرم النبوى الشريف ، بعد انهاء التمرد الذى قام به فى العراق ضد الدولة العثمانية. فقد سعى منذ السنة الأولى لتعيينه بما له من قوة التأثير والإقناع ، إلى مفامخة السلطان بما آلت إليه مبانى المسجد من تصدع ، وتغلب على المعارضة التى نشأت فى المدينة المنورة ، وسعت فى بداية الأمر إلى الاكتفاء بأعمال التجديد والترميم ، أسوة بما فعل أسلافه من السلاطين .
- \* أدى بناء المكاتب الجيدية ومخازن الزيت ، في بداية العمارة الجيدية خارج الجدار الشمالي للمسجد الشريف ، إلى إطالة أمد العمارة . فقد امتصت حماس وجهد المهندس محمد رائف باشا ، خاصة وأن جدرانها بتقسيماتها المختلفة تعدل بالتقريب طول جدران المسجد الأربعة .
- \* اكتفى المهندسون فى العمارة المجيدية بهدم وبناء جدار القبلة ، وجزء من الجدار الشرقى \_ من باب النساء إلى المنارة الرئيسية \_ ودعم الجدار الشمالى والغربى ومعظم الجدار الشرقى بعدد من الأكتاف البارزة بقصد حمل القباب المجاورة لكل جدار ، وتخفيف ضغط السقف الذى تسبب من قبل فى ميل بعضها أكثر من مرة .
- \* تسببت معارضة أهل المدينة للمهندس محمد رائف باشا ، ومن جاء بعده من المهندسين ، ومسايرة السلطان عبد المجيد لبعض آرائهم ، إلى تعثر العمارة فى مراحلها الأولى ؛ وإطالة أمدها إلى أكثر من عشرة أعوام . وهو زمن لم تبلغه أى من العمائر التى شهدها المسجد النبوى الشريف فى تاريخه الطويل . الأمر الذى حد من طموح المهندسين، ودعا ناظرها الأخير (أسعد عربانى زادة) إلى مسايرة أهل

المدينة ، وتركيز الأعمال في إتمام بناء رواق القبلة في أقصر وقت ممكن .

\* اقتصرت زيادة السلطان عبد الجيد في المسجد الشريف ، على زحزحة الجدار الشرقي من رواق القبلة بضعة أمتار ، وزيادة المسقوف منه مما يلى الصحن بإضافة بلاطتين موازيتين لجدار القبلة .

\* اهتم المشرفون على العمارة الجيدية ، بحصر النقوش الكتابية في رواق القبلة قبل هدمه ، وإرسالها إلى المسئولين في العاصمة بقصد المواءمة بينها وبين الآيات والأحاديث المزمع إضافتها . وقد نمت الموافقة على بجديد النقوش المحيطة بالجزء العلوى من حنية المحراب العثماني ، وإعادتها كما كانت ، واستبقاء الأحاديث المنقوشة فوق مداخل الروضة المطهرة ، وكذلك الآيات الشريفة والمداتح المنقوشة في جدار القبلة ، مما يلى المواجهة الشريفة .

\* يعود السبب في التنوع الملاحظ حاليا في البلاطات الخزفية الموجودة في أماكن مختلفة من رواق القبلة ، ومحيط الحجرة الشريفة ، إلى اهتمام المسئولين عن العمارة المجيدية بالمحافظة على ما كان في المسجد قبل العمارة المذكورة من أنواع الخزف ، خاصة وأن كل نوع واكب بجديد أو بناء ، تم في وقت لم يعد بالإمكان فيه تأمين النوع المستخدم من قبل في زخرفة المسجد الشريف .

\* تمثل الزخارف النباتية المنقوشة بالحفر البارز حول العتب الخارجي والداخلي لباب السلام وباب الرحمة ، والمرسومة بالألوان الماثية في بطون القباب ومثلثاتها الكروية ، إحدى المراحل المتقدمة في فن الباروك الذي امتد من أوربا إلى تركيا في عهد السلطان أحمد الثالث حوالي سنة ١١٤٣هـ/ ١٧٣٠م، وطغي بشكل ملحوظ على الزخارف العثمانية الأصلية .

\* أتم السلطان عبد العزيز ١٢٧٧\_ ١٢٩٣هـ/ ١٨٦٠ ـ ١٨٦٠م، ما تبقى من العمارة المجيدية ، خاصة كتابة خطوط جدار القبلة وقبابه بعدد من الآيات المناسبة للمقام ، والتي بدأ العمل فيها في السنة التي توفي فيها السلطان عبد المجيد ١٨٦٠هـ/ ١٨٦٠م .

\* احتفظ العثمانون في مخازن المسجد الجنوبية والشمالية، بعدة نماذج لما استخدم في المسجد الشريف، من روافع وأدوات بناء ونجارة وحدادة ونحت، أثناء

العمارة المجيدية وما تلاها من أعمال، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الدهان والخزف العثماني . وأنواع متعددة من النماذج الأصلية ( الكليشيات ) لزخارف المسجد وخطوطه الكتابية ، بقصد المساعدة في حث القائمين على صيانة المبنى من إعادة الأشياء المجددة إلى ما كنت عليه بقدر الإمكان .

\* نفذت جميع النصوص المكتوبة بالخط البارز فوق جدار القبلة ، بطريقة إلصاق الحروف المنحوتة من الخشب فوق ألواح كبيرة من الخشب أيضا ، فقد تبين لى زوال مؤخرة إحدى الحروف المنفصلة ، وبروز ما جاورها من الحروف .

\* شملت القوانين التي فرضها السلطان سليمان القانوني ، والإصلاحات التي أدخلها السلطان محمود الثاني ، على نظم الدولة ووظائف المسجد النبوى الشريف ونظمه ، فألزم السلطان سليمان أغوات الحرم بارتداء لبس مميز ، ورصد مبلغا من المال لإقراض المحتاجين من موظفي الحرم الشريف . كما نظم السلطان محمود الثاني خزينة المدينة المنورة ( الخزينة النبوية ) ، وكلفها بصرف الاستحقاقات الشهرية لموظفي الحرم الشريف ، إلا أن ذلك لم يدم إلا بضعة أشهر ، لتعذر توفير المبالغ النقدية وصعوية توصيلها إلى المدينة كل شهر .

\* اهتم العثمانيون بحق أسر الموظفين في الحياة ، في حال سفر والدهم أو موته، فأجازوا صرف مرتبه لأسرته .

\* أقر العثمانيون تعدد الأثمة ، وتعاقبهم في أداء الفريضة الواحدة بين المحاريب الثلاثة ( النبوى والعثماني والسليماني ) ، الأمر الذي أربك زوار المسجد وأفقد الجماعة معنى الخشوع والطمأنينة ، خاصة في صلاة التراويح التي كانت تقام في وقت واحد في أكثر من ثلاثين جماعة . ولا شك بأن الوحشة والتنافر قد أخذت مأخذها بجاه الأحناف، خاصة بعد تقديم المحراب السليماني ووضعه في محاذاة المحراب النبوى سنة ٩٤٨هـ/ ١٥٤١م ، وتخصيص معظم وظائف الإمامة والخطابة لاتباعه باعتباره المذهب الرسمي للدولة .

\* أجازت قوانين التوظيف في العصر العثماني معاقبة المذنب أو المقصر من موظفي الحرم الشريف ، في دار رئيس الطائفة التي ينتمي إليها ، إلا الأغوات فإن

تأديب المقصر منهم كان يتم في المسجد الشريف وعلى مشهد من رواد المسجد ، الأمر الذي حمى موظفي المسجد من تدخلات محافظ المدينة ومحتسبها .

\* أيقى العثمانيون على الدور الثقافى للمسجد النبوى الشريف، كما كان فى العصر المملوكى وما قبله . فلم يسعوا إلى تغيير الطرق التقليدية للتدريس، ولا المواد المعتاد تدريسها . إلا أنهم أدخلوا فى أواخر العصر العثمانى، بعض النظم الحديثة على طريقة التدريس فى المكاتب الجيدية ، فأقروا نظام المراحل التعليمية المتعاقبة، فدرسوا فى المرحلة الثالثة المعروفة بالرشدية نحو اللغة العربية وصرفها ، ودرسوا اللغة العثمانية والفارسية . بالإضافة إلى الرسم المساحى ، وبعض العلوم الشرعية ، وأجازوا طلابها بشهادات مختومة ومعتمدة .

\* أفادت نوعيات بعض التحف والهدايا المقدمة من أنحاء العالم الإسلامي إلى الحجرة الشريفة ، كالأقراط والأساور والعقود والجواهر والمناخل وأوانى الأكل والشرب ، بقصد التبرك وطلب المثوبة ، عدم وضوح التعاليم الإسلامية السمحة ، عند كثير من أثرياء العالم الإسلامي وأغنياء في ذلك الوقت .

\* زود السلطان محمود الثاني المسجد النبوى الشريف بوسائل التوقيت الحديثة وأجهزة أطفاء الحريق، فور تعميم الاستفادة منها في العاصمة إستانبول.

\* أدى استخدام الكهرباء في المسجد الشريف أواخر العصر العثماني ، إلى ضياع كثير من وسائل الإضاءة القديمة ، لا سيما ما كان مصنوعا منها من الذهب أو الفضة ، أو مطعما بالأحجار الكريمة .

#### التوصيات:

لا بد من الإشادة في بداية الأمر بالأعمال الدقيقة ، التي أشرفت رئاسة الحرمين الشريفين على تنفيذها ، في تصنيع نماذج مشابهة لبعض البلاطات الخزفية التي تآكلت بفعل عوامل الرطوبة والتعرية ، والموجودة حاليا في مدخل باب السلام وما يليه من جدار منارته .

كما أن الدقة في تنفيذ الزخارف المجددة حاليا في بعض أعمدة الروضة وأعمدة المروضة وأعمدة المكبرية وما يعلوها من الرخام، تنتزع الإعجاب بمهارة المنفذين، وحرص المسئولين على إبقاء الرواق القبلي محتفظا بزخارفه ونقوشه القديمة، وطمعا في الوصول بتلك الأعمال إلى غايتها ، فلابد من ذكر الملاحظات التالية :

أولا: تبقى فى الوقت الحاضر بعض القطع الثمينة من تخف المسجد وهداياه وأثاثه ، ما يمكن أن يشكل نواة طيبة لمتحف يخصص لآثار المدينة وتراثها ، تعرض فيه التحف المذكورة بعد جمعها من أماكنها المختلفة، مع قناديل المسجد وثرياته النادرة وما جدد من خزف المسجد ورخامه ، فإن الأمم اليوم تفاخر غيرها بما لديها من التحف والآثار ، لا سيما وأننا أمة واحدة ذات تراث مشترك .

ثانيا: لاحظت قيام بعض العمال بتجديد بعض النقوش والزخارف دون مراعاة لأصولها وألوانها الأصلية ، الأمر الذى سيفقد زخارف المسجد المرسومة بالألوان الماثية ، في جدار القبلة وبطون القباب رونقها وجمال منظرها عند إعادة الدهان بالطريقة المستخدمة في الوقت الحاضر ، فلا بد من أخذ الحيطة عند إعادة رسم أى عنصر ، وذلك بتصوير الجزء المراد بجديده وتكبيره ثم إلزام النقاش الذى يجب أن يكون على علم بعناصر الفن العثماني، بتتبع تفاصيله وإعادة رسمها كما كانت .

أما جدار القبلة فإن الغالب على زخارفه تقليد لعينات من البلاطات الخزفية مازال بعضها موجود في أماكن مختلفة من الجدار الشرقى ، وبعض جوانب الحجرة الشريفة، ومدخل باب السلام، وبالإمكان تتبع عناصرها الزخرفية عند تجديد ألوانها.

قالفا: أشار البرزنجى إلى خطأ الكتابة المنقوشة حاليا فوق ما سمى خطأ إسطوانة المحرس والوفود. ولأن ما نبه إليه مدعم بالأدلة والبراهين التى ثبت لى صحتها، فإن الأمر جدير بنقل الكتابة الموجودة في الوقت الحاضر بجوار مشبك الحجرة الشريفة إلى ما يحاذيهما من الجانب الغربي.

# المصادروالمراجع

# أولا ، الوثائق ،

- ١ \_ الوثائق العثمانية المصورة من أرشيف رئاسة مجلس الوزراء \_ إستانبول:
  - ١ \_ الوثيقة رقم ٧٠٥٨ في ٨ شوال سنة ١٣٠٩هـ تصنيف إرادة / مجلس الشورى .
- ٧ \_ الوثيقة رقم ٥٥٧ في ٢٥ صفر سنة ١٢٧٥ هـ. تصنيف إرادة / المجلس المخصوص .
  - ٣ \_ الوثيقة رقم ٢٠٤ في ٢٢ شوال سنة ١٢٧٥ هـ تصنيف إرادة / المجلس المخصوص .
  - ٤ \_ الوثيقة رقم ٧٥٩ في ١٢ شوال سنة ١٢٧٦هـ تصنيف إرادة / المجلس المخصوص .
- ٥ \_ الوثيقة رقم ١٦٥١ في ٧ ذي القعدة سنة ١٢٨٧هـ تصنيف إرادة / المجلس المخصوص.
  - ٦ \_ الوثيقة رقم ١٢٦ في شوال سنة ١٢٧٠ هـ تصنيف إرادة / مجلس الوالا .
    - ٧ \_ الوثيقة رقم ٣٧٨٦ في سنة ١٢٦٥هـ تصنيف إرادة / مجلس الوالا .
  - ٨ \_ الوثيقة رقم ٧٩٩٢ في ١٩ محرم سنة ١٢٦٨هـ تصنيف إرادة / مجلس الوالا .
  - ٩ \_ الوثيقة رقم ١٠٨٦٩ في ١٩ شوال سنة ١٢٦٩هـ تصنيف إرادة / مجلس الوالا .
- ١٠ \_ الوثيقة رقم ١١٨٠٨ في ٢٩ ربيع الأول سنة ١٢٧٠هـ تصنيف إرادة/ مجلس الوالا.
  - ١١ \_ الوثيقة رقم ١٣٣٣٧ في شهر محرم سنة ١٢٧١هـ تصنيف إرادة / مجلس الوالا .
  - ١٢ \_ الوثيقة رقم ١٣٥١٠ في ٢٥ صفر سنة ١٣٧١ هـ تصنيف إرادة / مجلس الوالا .
- ١٣ \_ الوثيقة رقم ٢٥٥٨٩ في ٢٠ ذي القعدة سنة ١٢٨٣هـ تصنيف إرادة/ مجلس الوالا.
  - ١٤ \_ الوثيقة رقم ٢٥٨٥٨ في ٢٧ صفر سنة ١٢٨٤ هـ تصنيف إرادة / مجلس الوالا .
    - ١٤ \_ مكرر الوثيقة رقم ١٨٠٧٤ في غرة شعبان سنة ١٢٧٥هـ تصنيف إرادة / مجلس الوالا.
      - ١٥ \_ الوثيقة رقم ٢٦٩٧٩ في سنة ١٢٣٢ هـ تصنيف خط الهمايون
      - ١٦ \_ الوثيقة رقم ٢٦٩٨٨ في سنة ١٢٣٢هـ تصنيف خط الهمايون .
      - ١٧ \_ الوثيقة رقم ٢٧٠٩٢ في سنة ١٢٣٢ هـ تصنيف خط الهمايون .
      - ١٨ \_ الوثيقة رقم ٤٨١٧٣ في سنة ١٢٧٣ هـ تصنيف خط الهمايون
      - ١٩ \_ الوثيقة رقم ٤٨١٧٦ في ١١ محرم سنة ١٢٧٣ هـ تصنيف خط الهمايون .
      - · ٢ \_ الوثيقة رقم ٤٨١٧٦ ل في أول محرم سنة ١٢٧٣هـ تصنيف خط الهمايون .
      - ٢١ \_ الوثيقة رقم ٤٨١٧٦ في ٢٧ صفر سنة ١٢٧٣هـ تصنيف خط الهمايون .

- ٢٢ \_ الوثيقة رقم ٥٦٦٦٧ سنة ١٢٠٨هـ تصنيف خط الهمايون .
- ٢٣ \_ الوثيقة رقم ٣٧٥٥ في ٢٨ رجب سنة ١٢٥٩هـ تصنيف إرادة / داخلية .
- ٢٤ \_ الوثيقة رقم ٤٧٦١ في ١٧ ذي القعدة سنة ١٢٦٠هـ تصنيف إرادة / داخلية .
  - ٢٥ \_ وثيقة رقم ٦٤٩٠ في ٢٦ ربيع الأول سنة ١٢٨٧هـ تصنيف إرادة / داخلية .
    - ٢٦ \_ وثيقة رقم ٨٧٥٥ في سنة ١٢٦٨هـ تصنيف إرادة / داخلية .
    - ٢٧ \_ وثيقة رقم ١١٣٥٢ في ٥ شعبان سنة ١٢٦٥هـ تصنيف إرادة / داخلية .
- ٢٨ \_ وثيقة رقم ١٤٠٣٣ في ١٣ جمادي الأولى سنة ١٢٦٧هـ تصنيف إرادة/ داخلية.
  - ٢٩ \_ الوثيقة رقم ١٥٨١١ في ٢ ذي القعدة سنة ١٢٦٨هـ تصنيف إرادة / داخلية .
    - ٣٠ \_ الوثيقة رقم ٢٠٥٣٧ في ١٨ صفر سنة ١٢٧١هـ تصنيف إرادة / داخلية .
      - ٣١ \_ الوثيقة رقم ٢٥٧٦٣ في ٢٩ محرم سنة ١٢٨٤ تصنيف إرادة / داخلية .
  - ٣٢ \_ الوثيقة رقم ٢٥٩٤٥ في جمادي الأولى سنة ١٢٨٤هـ تصنيف إرادة / داخلية .
    - ٣٣ \_ الوثيقة رقم ٢٦٩٩٦ سنة ١٢٣٢هـ تصنيف إرادة / داخلية .
      - ٣٤ \_ الوثيقة رقم ٢٧٥٢٩ تصنيف إرادة / داخلية .
      - ٣٥ \_ الوثيقة رقم ٢٧٩١٩ تصنيف إرادة / داخلية .
  - ٣٦ \_ الوثيقة رقم ٢٨٩٢٥ في ١٨ ذي الحجة سنة ١٢٧٥هـ تصنيف إرادة / داخلية .
    - ٣٧ \_ الوثيقة رقم ٢٩١١٧ تصنيف إرادة / داخلية .
    - ٣٨ \_ الوثيقة رقم ٢٩٣٣٦ في ٧ ربيع الأول سنة ١٢٧٦هـ تصنيف إرادة / داخلية .
      - ٣٩ \_ الوثيقة رقم ٣٠٠٩٢ في ٢٥ شعبان سنة ١٢٧٦هـ تصنيف إرادة / داخلية .
- ٤٠ \_ الوثيقة رقم ٣٧٦٥٧ في ٢٠ جمادي الأولى سنة ١٢٨٢هـ تصنيف إرادة/ داخلية.
  - ٤١ \_ الوثيقة رقم ٤٦٣٩١ في ١٠ ربيع الأول سنة ١٢٩٠هـ تصنيف إرادة / داخلية .
- ٤٢ \_ الوثيقة رقم ٤٦٧٣٢ في ١٢ جمادي الأولى سنة ١٢٩٠هـ تصنيف إرادة / داخلية.
- ٢ ــ الوثائق العثمانية المترجمة إلى اللغة العربية والمحفوظة في دار الوثائق القومية
   بجمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة تحت اسم ( محافظ الحجاز ) .
  - ١ \_ وثيقة رقم ٩٥ في ٩ جمادى الأولى سنة ١٢٢٥هـ محفظة رقم ١ ذوات .

- ٢ \_ وثيقة رقم ١١٥ في ١٦ رمضان سنة ١٢٤٦ هـ محفظة رقم ١ ذوات .
- ٣ \_ وثيقة بدون رقم حمراء في ٢٩ رمضان سنة ١٢٥٦هـ محفظة رقم ٢٦٩ عابدين .
  - ٤ \_ وثيقة رقم ١٥ في ٥ شوال سنة ١٢٥٤هـ محفظة رقم ٢٦٣ عابدين .
  - ٥ \_ وثيقة رقم ٧١ حمراء في ٢٨ شعبان سنة ١٢٥٣هـ محفظة رقم ٢٦١ عابدين .
    - ٦ \_ وثيقة رقم ٨٣ حمراء سنة ١٢٥٦هـ محفظة رقم ٢٦١ عابدين .
    - ٧ \_ وثيقة رقم ٩٨ في ١٥ صفر سنة ١٢٥٣هـ محفظة رقم ٢٦١ عابدين .
    - ٨ ــ وثيقة رقم ١١٨ حمراء في سنة ١٢٥٦هـ محفظة رقم ٢٦٣ عابدين .
    - ٩ \_ وثيقة رقم ١٣٨ في ١٩ ذي الحجة سنة ١٢٥١هـ دفتر رقم ٤ عابدين .
- ١٠ \_ وثيقة رقم ١٥١ حمراء في ٢٥ رجب سنة ١٧٥٤هـ محفظة رقم ٢٦٣ عابدين
  - ١١ \_ وثيقة رقم ٢٤٧ في ٢١ ذي القعدة سنة ١٢٥٢هـ دفتر ٤ عابدين .
    - ١٢ \_ وثيقة رقم ٩ في ١٧ محرم سنة ١٣٣٤هـ محفظة رقم ٦ بحربر .
    - ١٣ \_ وثيقة رقم ٩ في ٢١ صفر سنة ١٢٤٧هـ محفظة رقم ١٧ بحربر .
  - ١٤ \_ الوثيقة رقم ١٢ في ١٥ ذي الحجة سنة ١٢٣٣هـ محفظة رقم ٤ بحربر
  - ١٥ \_ الوثيقة رقم ٢٤ في ٢٠ جمادي الأولى سنة ١٢٣٥هـ محفظة رقم ٧ بحربر
    - ١٦ \_ الوثيقة رقم ٣٢ سنة ١٢٣٥هـ محفظة رقم ٧ بحربر
      - ١٧ \_ الوثيقة رقم ٦٩ سنة ١٢٣٧هـ محفظة رقم ٨ بحرير
    - ١٨ \_ الوثيقة رقم ٩١ في ٢٩ شعبان سنة ١٢٣٣هـ محفظة رقم ٥ بحربر
    - ١٩ \_ الوثيقة رقم ١٠٦ في ٢٧ شوال سنة ١٢٣٤هـ محفظة رقم ٦ بحربر
    - ٢٠ \_ الوثيقة رقم ١١٢ في ١٥ ذي الحجة سنة ١٢٣٣هـ محفظة رقم ٥ بحرير
    - ٢١ \_ الوثيقة رقم ١٣٣ في ٢٩ ذي القعدة سنة ١٣٣٦هـ محفظة رقم ٧ بحربر
  - ٢٢ \_ الوثيقة رقم ١٥٠ في ٣ جمادي الأولى سنة ١٣٣١هـ محفظة رقم ٤ بحربر
  - ٢٣ \_ الوثيقة رقم ١٤٩ في ٨ جمادي الأولى سنة ١٢٤٣هـ دفتر رقم ٧٣٧ ديوان خديوي
  - ۲٤ \_ الوثيقة رقم ۲۰۳ في ۲۱ شوال سنة ۱۲٤۲هـ دفتر رقم ۷۳۳ ديوان خديوي
    - ٢٥ \_ الوثيقة رقم ٢٥١ في ٤ رجب سنة ١٧٤٤هـ دفتر رقم ٧٣٩ ديوان خديوي
    - ٢٦ \_ الوثيقة رقم ٥٠٥ في سنة ١٢٤٣هـ دفتر رقم ٧٣٧ ديوان خديوي

٢٧ ــ الوثيقة رقم ٢ في ١١ صفر سنة ١٢٣٦هـ محفظة رقم ٧ معية تركي ٢٨ ـ الوثيقة رقم ٨ في ١٣ محرم سنة ١٣٣٦هـ دفتر رقم ٨ معية تركي ٢٩ ــ الوثيقة رقم ١٦ في ٩ رجب سنة ١٢٣٨هـ دفتر رقم ١٤ معية تركي ٣٠ \_ الوثيقة رقم ٤٢ في ١٥ جمادي الأولى سنة ١٢٤٣هـ دفتر رقم ٣١ معية تركي ٣١ \_ الوثيقة رقم ٣٦ في ١٧ شعبان سنة ١٧٤٧هـ محفظة رقم ١٧. معية تركي ٣٢ ـ الوثيقة رقم ٥٤ في ١٩ جمادي الأولى سنة ١٢٤٤هـ دفتر رقم ٤٠ معية تركي ٣٣ \_ الوثيقة رقم ٩٥ في ١٦ ربيع الأول سنة ١٢٣٦هـ دفتر رقم ٧ معية تركي ٣٤ \_ الوثيقة رقم ٩٦ سنة ١٢٣٦هـ دفتر رقم ٧ معية تركى ٣٥ \_ الوثيقة رقم ٩٧ في ١٦ ربيع الأول سنة ١٢٣٦هـ دفتر رقم ٧ معية تركي ٣٦ \_ الوثيقة رقم ١٠٢ سنة ١٢٣٨هـ دفتر رقم ١٤ معية تركي ٣٧ \_ الوثيقة رقم ١١٠ في ١٣ محرم سنة ١٢٣٦هـ دفتر رقم ١٤ معية تركي ٣٨ ــ الوثيقة رقم ١١٠ في ٢٢ شعبان سنة ١٢٧٩هــ دفتر رقم ٢٢٥ معية تركى . ٣٩ \_ الوثيقة رقم ١٢٥ في ١٦ صفر سنة ١٢٤٩هـ دفتر رقم ٥٤ معية تركي ٤٠ ـ الوثيقة رقم ١٦٠ في ٩ شعبان سنة ١٢٣٩هـ دفتر رقم ١٥ معية تركي ٤١ \_ الوثيقة رقم ١٨٩ سنة ١٢٣٦هـ دفتر رقم ٧ معية تركي ٤٢ \_ الوثيقة رقم ١٩١ في ١٥ شعبان سنة ١٣٣٦هـ دفتر رقم ٧٠ معية تركي ٤٣ \_ الوثيقة رقم ١٩٤ في ٨ رجب سنة ١٢٣٧هـ دفتر رقم ١٠ معية تركي ٤٤ ـ الوثيقة رقم ٢١٨ في ٤ صفر سنة ١٢٣٩هـ دفتر رقم ١٤ معية تركي ٤٥ \_ الوثيقة رقم ٢٣٧ في ٢٥ جمادي الأولى سنة ١٢٤٣هـ دفتر رقم ٧٣٧ معية تركى ٤٦ ـ الوثيقة رقم ٢٥٧ سنة ١٢٤١هـ دفتر رقم ٢٢ معية تركي ٤٧ \_ الوثيقة رقم ٣٠٧ في ٦ محرم سنة ١٢٤٩هـ دفتر رقم ٤٧ معية تركي ٤٨ \_ الوثيقة رقم ٣٠٩ في ١١ محرم سنة ١٢٣٧هـ دفتر رقم ١٠ معية تركي ٤٩ \_ الوثيقة رقم ٣٨٣ في ٢٢ ذي الحجة سنة ١٧٤٥هـ دفتر رقم ١٠ معية تركي ٥٠ \_ الوثيقة رقم ٤٩٩ في ٢٦ ذي الحجة سنة ١٢٣٥هـ دفتر رقم ٥ معية تركي ٥١ \_ الوثيقة رقم ٥٩٤ في ٩ ربيع الثاني سنة ١٢٤٠هـ دفتر رقم ٥ معية تركي ٥٢ \_ الوثيقة رقم ٦٢٩ في ١٦ شوال سنة ١٢٣٧هـ دفتر رقم ٩ معية تركي

# ٣ \_ الوثائق العثمانية المترجمة في دارة الملك عبد العزيز . بالرياض :

| ٧-١٣/٢       | فة التاريخ           | م غير معرو | ١ _ الوثيقة بدون رق |
|--------------|----------------------|------------|---------------------|
| . 47/73      | ى القعدة سنة ٩٦٧هـ   | في ۲۵ ذ    | ٢ _ الوثيقة رقم     |
| 1-4/1        | بيع الأول سنة ١٢٠٨هـ | فی ۲۵ ر    | ٣ _ الوثيقة رقم     |
| T _ 11Y      | سنة ١٢١٢هـ           | فی         | ٤ _ الوثيقة رقم     |
| م ۲/۱ ه      | سنة ١٢١٤ هـ ، ١٢١٥،  | فی         | ٥ _ الوثيقة رقم     |
| 1/172        | سنة ٢٠٦١هـ           | 70/1       | ٦ _ الوثيقة رقم ٩٨  |
| 9 _ 9 / 4    | غير معروفة التاريخ   | **         | ٧ _ الوثيقة رقم ٥٠  |
| 1 \ / \      | غير معروفة التاريخ   | 24         | ٨ _ الوثيقة رقم ٣١  |
| 0_ 1/1       | غير معروفة التاريخ   | 27         | ٩ _ الوثيقة رقم ٣٨  |
| ۲۱ ۳م - ۱۷   | غير معروفة التاريخ   | 177        | ۱۰ _ الوثيقة رقم ۸  |
| 77 - Y 14    | غير معروفة التاريخ   | AOE        | ١١ _ الوثيقة رقم ٤  |
| 1/ 4 - 0/1   | غير معروفة التاريخ   | ٨٢٨        | ۱۲ _ الوثيقة رقم ٦  |
| YY _ A /Y    | سنة ١٢٦١هـ           | 911        | ۱۳ _ الوثيقة رقم ۸  |
| 19-114       | ا محرم سنة ١٢٣٠هـ    |            | ۱٤ _ الوثيقة رقم ٩  |
| ۲۱ ٣٤ - ٢ ١٢ | سنة ۱۱۲۷ ، ۱۱۲۸ هـ   |            | ١٥ _ الوثيقة رقم ٨  |

#### ثانيا : المخطوطات العربية :

ابن فرحون ، أبو محمد عبد الله بن محمد اليعمرى المالكي (ت ٧٦٩هـ) .

١ \_ نصيحة المشاور وتعزية المجاور

مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ١٥ تاريخ أبو الفتوح ، محمد بن محمد بن صالح الشافعي الكناني ( عاش في القرن العاشر الهجري)

٢ \_ بغية الطالبين وإجابة السائلين عن أخبار دار سيد المرسلين
 مخطوط بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ٣٤٧٧٤ .
 أحمد بن حجر الهيشمى (ت ٩٧٤ هـ)

عفة الزوار إلى قبر النبى المختار
 مخطوط بمكتبة الحرم المكى برقم ١٣٣ تاريخ

جعفر بن حسين بن على بن إبراهيم بن هاشم الحسيني ( ت ١٣٤٥هـ )

٤ ـ الأخبار الغريبة في ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة
 مخطوط بمكتبة الحرم المكي برقم ١٤٦ تاريخ دهلوي
 عبد الله بن السيد أسعد الحنفي (عاش في القرن الثاني عشر الهجرى)

٥ \_ رسالة الدرة البهية في كسوة الحجرة النبوية

مخطوط بمكتبة بشير أغا الملحقة بمكتبة السليمانية بإستانبول برقم ٤٧٦ . عبد الغنى النابلسي (عاش في القرن الحادي عشر الهجري)

٦ ـ الرحلة النابلسية المعروفة ( بالحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز )
 مخطوط بمكتبة الحرم المكي في ثلاثة أجزاء برقم ١١٢ تاريخ .

عبد المعلى بن أحمد المالكي السخاوي (عاش في القرن العاشر الهجري) .

۷ ـ الدر الثمين في وصف دار الوحى والتمكين
 مخطوط بالخزانة الملكية بالمغرب برقم ٨١٢٦

محمد كبريت بن عبد الله الحسيني المدني الموسوى ( ت ١٠٧٠هـ )

٨ \_ الجواهر الثمينة في محاسن المدينة

مخطوط بمكتبة الحرم المكى برقم ٢٤ تاريخ .

ملا أحمد أفندى الأنصارى (عاش في القرن العاشر الهجرى)

٩ \_ رسالة في عمارة الجدار الشرقي من المسجد النبوي سنة ٩٩٥هـ

مخطوط ضمن مجموع في مكتبة مصطفى عاشر أفندى الملحقة بمكتبة السليمانية بمدينة إستانبول برقم ١١٥٧ رسائل .

## ثالثا: الخطوطات والكتب التركية القديمة:

أحمد بشكارى زاده

۱ - حرم نبوی شریف رسالة سی و رسالة فی الحرم النبوی الشریف و مخطوط بمکتبة عاشر أفندی بالمدینة المنورة برقم ۲۱٦ تاریخ محمد ظلی أوغلی أولیا جلبی

۲ \_ أوليا جليي سيا حتنامة سي جلد ١٣

ترجمة الدكتور الصفصافي أحمد المرسى و مخطوط معدة للنشر ٥ .

أيوب صبرى باشا

٣ \_ مرآة الحرمين جـ ١ ، ٢ ( مرآة مدينة )

الطبعة الأولى ، القسطنطينية ، ١٣٠٤ هـ

درويش عشقى المعروف بمصطفى بن عمر الكلسى

٤ ــ الموارد المجيدية في تاريخ بلد خير البرية ( ألف سنة ١٣٦٢هـ )
 ميكروفلم مصور عن نسخة المكتبة الأهلية بباريس برقم ١٠٣٩ تاريخ تركي

### شاكر الترجمان الفارسي

٥ \_ ( قبة سعادة تعميرنه دائر رسالة ) ( رسالة في تعمير قبة الروضة المطهرة )

و الفت سنة ١٢٣٣هـ ١

مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول برق ٦٦٨٤ تاريخ تركى

محمد أمين المكي

٦ - و خلفاى عظام عشمانية حظرتنك حرمين شريفنيدكى اثار مبرورة ومشكورة همايونلرندن ( الآثار المبرورة والمشكورة للخلفاء العثمانيين فى الحرمين الشريفين )
 المطبعة العثمانية ، إستانبول ، ١٣١٨هـ

### محمد كامل المدني

٧ \_ ( تجدید حرم محبوب یزدان در عهد سلطان عبد الجید خان ) ( تجدید الحرم المحبوب فی عهد السلطان عبد الجید خان ) .

و ألف في محرم سنة ١٢٩٩هـ)

مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول برقم ٦١٢٨ تاريخ تركى .

تممت

- ۸ ـ سلطان محمود أولك روضة مطهرة يه كوندر ديكي مجوهرات ( المجوهرات التي أرسلها السلطان محمود الأول إلى الروضة المطهرة ) . مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول برقم ٢٥٠٥ تاريخ تركي
  - ٩ حجاز ولاية سالنامة ( التقرير السنوى لولاية الحجاز ) لعام ١٣٠٣هـ .
     مجهول
- ۱۰ \_ حرم شریفك أوصافی ( أوصاف الحرم الشریف ) مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول برقم ۲۷۰۳ تاریخ ترکی .

# رابعا: الكتب التركية الحديثة:

ARSEVEN: Celal Esad.

1 - Sanat Ansiklopedis . cild . 5 .

Milli Egitim Basimevi, Istanbul, 1966.

#### 2 - Turk Sanati Tarihi:

Cild I Maarif Basimevi

Cild VI' Milli Egitim Basimevi istanbul.

#### Aslanapa' phil oktay:

3 - Osmanlilar DEVRINDE Kutahya; Cinileri Istanbul, 1949.

#### Ekrem Hakki Ayverdi:

4 - Osmanli Mimarisinde . IV

"Fatih Devri "855 - 886 (1451 - 1481) Istanbul 1974.

#### Ferid Devellioglu

5 - Osmanlica - Turkce Ansiklopedik lugat

Aydin Kitabevi Ankaro . 1982 .

#### Yildiz Demiriz:

6 - Osmanli Mimarisi, Nde:

Susleme 1.

Erken Devir (1300 - 1433)

Kultur Bakanligi istanbul - 1979.

#### خامسا: المصادر العربية المطبوعة:

إبراهيم رفعت باشا

١ ــ مرآة الحرمين ، جــ ١ ، ٢ .

الطبعة الأولى ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٤٤هـ / ١٩٢٥م . أبو داود ، سليمان بن الأشعث بن عمر (ت ٢٧٥هـ)

۲ \_ سنن أبي داود جـ ١

إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد .

الطبعة الأولى ، دار الحديث ، بيروت ١٣٨٨هـ / ١٩٦٩م.

البخارى ، محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦ هـ)

٣ \_ صحيح البخارى بشرح ابن حجر العسقلاني ، جـ ٦ ، ١٤،

محقيق طه عبد الرؤوف سعد وآخرون .

مطبعة الكليات الأزهرية ، القاهرة ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م.

الترمذي ، أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة ( ت ٢٧٩ هـ )

٤ \_ منن التزمذي جـ ٥

تخقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض

الطبعة الثانية ، مصطفى البابى الحلبى وشركاه ، القاهرة ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥ م. الطبعة الثانية ، مصطفى البابى الحلبى وشركاه ، القاهرة ٢٥٥٠هـ)

٥ \_ سنن الدرامي جـ ٢

دار الفكر ، القاهرة ١٣٩٨هـ / ١٩٧٧م.

ابن عبد السلام الدرعي

٦ ملخص رحلتى ابن عبد السلام الدرعى ( المتوفى سنة ١٢٣٩هـ )
 إعداد وتعليق حمد الجاسر

الطبعة الأولى ، دار الرفاعى للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م. ابن مليح ، أبي عبد الله محمد بن أحمد القيسي ( الحادي عشر الهجري )

٧ \_ أنس السارى والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب .

مخقيق محمد الفاسي .

نشر وزارة الدولة للشئون الثقافية والتعليم الأصلى بالمملكة المغربية ، فارس ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.

ابن منظور ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم

٨ \_ لسان العرب ، جـ ٢ ، ٤ ، ٥

الطبعة الأولى ، دار صادر ، دار بيروت ، ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.

أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي (ت ١٠٩٠هـ)

٩ \_ الرحلة العياشية ( ماء الموائد ) جـ ١ ، ٢

صورة بالأفست عن مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ، الرياط ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م .

أحمد الرشيدي و المتوفى في حدد سنة ١١٨٧ هـ ١

١٠ \_ حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج .

تحقيق ليلي عبد اللطيف أحمد

مكتبة الخانجي بمصر ، القاهرة ١٩٨٠ م.

أحمد زيني دحلان

١١ \_ رسائل في فضائل العثمانيين وحسناتهم وعمائرهم

ملحقة بالتقرير السنوى المقدم عن ولاية الحجاز سنة ١٣٠٣هـ .

الطبعة الثانية ، المطبعة الميرية بمكة المكرمة .

أحمد عبد الحميد العباسي ( عاش في القرن العاشر الهجرى )

١٢ \_ عمدة الأخبار في مدينة المختار

تصحيح محمد الطيب الأنصارى

الطبعة الثالثة مطبعة المدنى ، القاهرة .

نشر أسعد طرابزوني الحسيني .

إمارة مكة المكرمة

١٣ \_ الطوالع السنية في نظام التدريس الجديد بمسجد مكة المحمية .

المطبعة الماجدية ، مكة المكرمة ١٣٣٧هـ / ١٩٠٣م

بدر الدين محمد الغزى

١٤ \_ الزيدة في شرح البردة ( ٩٠٤ \_ ٩٨٤ هـ )

تحقيق عمر موسى باشا

الطبعة الأولى ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٢م

جعفر بن السيد إسماعيل البرزنجي (ت ١٣١٧هـ)

۱۵ \_ نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين الطبعة الأولى ، المطبعة الجمالية ، القاهرة ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م الحسيني بن محمد الورثلاني

17 \_ الرحلة الورثلانية ١١٧٩ \_ ١١٨٠ هـ المعروفة ( نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار ).

الطبعة الثانية ، بيروت ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م.

رفيع الدين بن فريد الدين الفاروقي المرابادي ( ١١٣٢ ـ ١٢٢٣ هـ )

١٧ \_ الرحلة الحجازية

ترجمة يوسف حسين أحمد

مخطط معدة للنشر.

شمس الدين بن عبد الرحمن السخاوى (ت ٩٠٢هـ)

١٨ \_ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، جـ ١

تحقيق محمد حامد الفقى

مطبعة دار نشر الثقافة ، القاهرة ١٩٧٩م

نشر أسعد طرابزوني الحسيني .

عبد الرحمن الجبرتي

١٩ ـ تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار جـ ١ ـ ٣ .
 الطبعة الثانية ، دار الجيل ، بيروت ١٩٧٨ م.

عبد الرحمن الأنصارى (١١٢٤ ـ ١١٩٥ هـ)

۲۰ ـ تخفة المحببين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من أنساب
 تخقيق محمد العروسي المطوى

الطبعة الأولى ، المكتبة العتيقة ، تونس ١٣٩٠هـ / ١٩٧٠م عبد القادر بن محمد الجزيرى ( ٩١١ \_ ٩٧٤ هـ )

٢١ ــ درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة .
 المطبعة السلفية ومكتبتها ، القاهرة ١٣٨٤م.

على بن موسى الأفندى ( أواثل القرن الرابع عشر الهجرى )

٢٢ ـ وصف المدينة المنورة سنة ١٣٠٣هـ / ١٨٨٥م

رسائل في تاريخ المدينة المنورة ، الرسالة الأولى .

منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض ١٣٩٧هـ / ١٩٧٢م. قطب الدين الحنفي النهروالي (ت ٩٩٠هـ)

٢٣ \_ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام

طبعة غتنغة سنة ١٢٧٤هـ/ ١٨٥٧م.

مجهول

٢٤ ــ وضع الأهلة فوق القبة ومناثر الحرم المدني .

رسائل في تاريخ المدينة المنورة ، الرسالة السادسة .

منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م. محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ)

٢٥ \_ انظر البخارى

محمد بن خضر الرومي

٢٦ \_ التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوي وسور المدينة .

رسائل في تاريخ المدينة المنورة ، الرسالة الثانية .

منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر الرياض ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .

محمد شفيق غربال

۲۷ \_ مصر عند مفترق الطرق و شرح وتعليقات على أجوبة حسين أفندى الروزنامجي و ٢٧ \_ مصر عند مفترق الطرق و ١٩٣٦م المجلد رقم ٤ من مجلة كلية الآداب ، مايو ١٩٣٦م.

#### محمد صادق باشا

٢٨ \_ دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج

الطبعة الأولى ، المطبعة الأميرية ببولاق ، القاهرة ١٣١٣هـ .

محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷۹ هـ)

٢٩ \_ انظر الترمذي

#### محمد لييب البتنوني

٣٠ \_ الرحلة الحجازية

الطبعة الثانية ، المطبعة الجمالية ، القاهرة ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م .

محمد ناصر الدين الألباني

٣١ \_ ضعيف الجامع الصغير جد ٢ .

الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي دمشق ، بيروت ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م نور الدين على بن أحمد السمهودي (ت ٩١١هـ).

٣٢ \_ وفاء الوفا جـ ١ ، ٢

محمد محيى الدين عبد الحميد

الطبعة الثانية ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٣٩٣هـ/ ١٩٧١م

# سادسا : المراجع العربية الحديثة :

أحمد شلبي

١ \_ التربية الإسلامية نظمها وفلسفتها وتاريخها .

الطبعة السادسة ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٧٨م.

توفيق أحمد عبد الجواد

- ۲ ـ تاریخ العمارة الفنون فی العصور الأولی ، جـ ۱
   الطبعة الثانیة ، دار وهدان للطباعة والنشر ، القاهرة ۱۹۷۰م
   حسن الباشا
  - ٣ ــ الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار
     دار النهضة العربية القاهرة ١٩٧٨م.

حسن عبد الوهاب

٤ \_ التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية في مصر
 بحث مستل من إحدى المجلات منه نسخة في مكتبة متحف الفن الإسلامي
 مكتبة الدكتور مرزرق برقم ١٧٦٢

#### حسين مؤنس

#### ٥ \_ المساجد

عالم المعرفة ، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م وبيع حامد خليفة

٦ فنون القاهرة في العهد العثماني (١٥١٧ \_ ١٨٠٥م)
 مكتبة نهضة الشرق ، جامعة القاهرة ١٩٨٤م.

زكى محمد حسن

٧ \_ فنون الإسلام

دار الرائد العربي ، بيروت .

#### زمباور

۸ ـ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ، جـ ١
 ترجمة ونشر زكي محمد حسن وآخرون .

مطبعة جامعة فؤاد الأول ، القاهرة ١٩٥١م.

سعاد ماهر

#### ٩ \_ الخزف التركي

الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية ، القاهرة ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م .

#### صالح لمي

- ١٠ ــ التراث المعمارى الإسلامى في مصر
   الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية للطباعة النشر ، بيروت ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م
- ۱۱ \_ المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري
   الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، ۱۹۸۱هـ/ ۱۹۸۱م.
   عبد الفتاح حسن أبو عليه
- ۱۲ ـ النقود والموازين والمقاييس في سنجق الحسا في العهد العثماني ( ۱۸۷۱ـ ۱۹۱۳م ) دار المريخ ، الرياض ۱۶۰۶هـ / ۱۹۸۶م.

عبد السلام هاشم حافظ

١٣ \_ المدينة المنورة في التاريخ

الطبعة الثانية ، دار التراث ، القاهرة ١٣٩٢هـ

عبد العزيز محمود الأعرج

١٤ \_ الزليج في العمارة الإسلامية بالجزائر في العصر التركي

رسالة ماجستير لم تطبع ، مقدمة إلى جامعة القاهرة ، كلية الآثار\_ قسم الآثار الإسلامية ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

عبد القادر الريحاري

١٥ \_ العمارة العربية الإسلامية ( في سوريا )

طبع ونشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ١٩٧٩م.

عبد القدوس الأنصارى

١٦ \_ آثار المدينة المنورة

الطبعة الثالثة ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.

نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .

عبد الوهاب خلاف

١٧ \_ علم أصول الفقه

الطبعة العاشرة ، الكويت ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م.

عطية محمد سالم

١٨ \_ التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه السلام

الطبعة الثانية ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.

على أحمد الطايش

١٩ \_ المنسوجات في مصر العثمانية

رسالة ماجستير لم تطبع ، جامعة القاهرة كلية الآثار ـ قسم الآثار الإسلامية ، 18۰٥هـ/ ١٩٨٥م.

#### فالترهنتس

٢٠ \_ المكاييل والأوزان الإسلامية

ترجمة كامل العسلي

منشورات الجامعة الأردنية ، عمان ١٩٧٠م

فريد شافعي

٢١ \_ العمارة العربية في مصر الإسلامية (عصر الولاة)

الطبعة الأولى ، المطبعة الثقافية ، القاهرة ١٩٧٠م

نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر.

٢٢ \_ العمارة العربية الإسلامية ( ماضيها وحاضرها ومستقبلها )

الطبعة الأولى ، شركة الطباعة العربية السعودية ( المحدودة ) الرياض ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م نشر عمادة شئون المكتبات ـ جامعة الملك سعود .

كريزول

٢٣ \_ الآثار الإسلامية الأولى

ترجمة عبد الهادى عبلة ، تعليق أحمد غسان سبانو

الطبعة الأولى ، مطبعة خالد بن الوليد ، دمشق ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.

نشر دار قتيبة .

كمال الدين سامح

٢٤ \_ العمارة الإسلامية في مصر

مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ( سلسلة الألف كتاب ، رقم ٢٥٣ )

٢٥ \_ تطور المئذنة في العمارة الإسلامية

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ١٣٧٩هـ/ ١٩٥٩م.

محمد عبد العزيز مرزوق

٢٦ \_ الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني

الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٤م.

محمد عبد الرحمن الشامخ

٢٧ \_ التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني

الطبعة الثانية ، دار العلم ، الرياض ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.

محمد عبد اللطيف البحراوى

۲۸ \_ - حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني ( ۱۸۰۸ \_ ۱۸۳۹م ) الطبعة الأولى ، مطابع المختار الإسلامي ، دار السلام ۱۳۹۸هـ/ ۱۹۷۸م.

محمد مصطفى

٢٩ \_ سجاجيد الصلاة التركية

( مجموعة متحف الفن الإسلامي ) القاهرة ١٩٥٣م.

محمد ناصر الدين الألباني

٣٠ \_ ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير )

الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي ، بيروت ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.

محمد هزاع الشهرى

٣١ \_ عمارة المسجد النبوى في العصر المملوكي

الطبعة الأولى ، دار القاهرة للكتاب ، مكتبة القاهرة للكتاب ، ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م.

محيى الدين طالو

٣٢ \_ الفنون الزخرفية

الطبعة الأولى ، دار دمشق ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م

هدایت علی تیمور

٣٣ \_ جامع الملكة صفية

رسالة ماجستير لم تطبع ، مقدمة إلى جامعة القاهرة كلية الآثار - قسم الآثار الإسلامية \_ سنة ١٩٧٧م.

وزارة الإعلام

٣٤ \_ توسعة الحرمين الشريفين .

#### هشام على عجيمي

#### ٣٥ \_ قلعة المويلح

رسالة ماجستير لم تطبع مقدمة إلى جامعة أم القرى بمكة ، كلية الشريعة الدراسات الإسلامية \_ قسم الحضارة والنظم الإسلامية ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.

يوسف إسماعيل النبهاني

٣٦ \_ المجموعة النبهانية في المدائح النبوية

الطبعة الأولى ، القاهرة .

#### سابعا: الدوريات:

#### حسن الباشا

- ١ \_ الفن عند الشعوب الإسلامية ، مجلة الدارة ، العدد ٣ ، ٤ السنة الثانية شوال سنة
   ١٣٩٦هـ .
- ٢ \_ عمارة المسجد ( الحرم النبوى الشريف في عهد العثمانيين ) منبر الإسلام العدد ٧ السنة ٢٦ رجب ١٣٨٨هـ .

عبد الحق النقشبندي

٣ \_ من ذاكراتي قبل نصف قرن ، مجلة المنهل عدد ٥ سنة ١٣٨٢ هـ. عبد اللطيف إبراهيم

\$ \_ جلدة مصحف بدار الكتب المصرية

كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، المجلد العشرون ، الجزء الأول سنة ١٩٥٨م. عظمت شيخ

٥ \_ البوم صور عن الحرمين الشريفين طبع في إيطاليا سنة ١٩٨٣م.

#### مجلة العربي

- \_ استطلاع عن مدينة إستنابول العدد ١١٠ شوال سنة ١٣٨٧هـ / ١٩٦٨م.
- \_ صورة لبعض الأنواع القديمة من وسائل الإضاءة في الحرم النبوى العدد ١٥١ ربيع الثاني ١٣٩١هـ / ١٩٧١م.

- \_ استطلاع عن مكة المكرمة المدينة المنورة العدد ١٥٨ ذو القعدة ١٣٩١هـ/ ١٩٧٣م .
  - \_ استطلاع عن المدينة المنورة العدد ٢٥٢ ذو القعدة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م. محمد العيد الحظراوي
- ٦ ـ المدينة المنورة مهاجر الرسول ومدفنه ومبعثه ، مجلة الفيصل العدد السادس السنة الأولى
   ذي الحجة ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.
- \_ مكتبة المصحف ، مجلة الفيصل العدد الثاني السنة الأولى شعبان ١٣٧٧هـ/ ١٩٧٧م.

#### ثامنا : المراجع الأجنبية :

- 1 Arseven, Celal Isad : les Arts Decoratife Turcs Milli Egitim Basimevi istanbul.
- 2 Burckhard, J.; Travels in Arabia (London 1968).
- 3 Burton, R. Personal Narrative of a pilgrimage to Al-Madinah Maccah. 2 vol (New York).
- 4 Garcin, J. and (Maury, Revault, Zakariya).:
   Palais El Maisons ou Caire 1. Epoque Mamelouke
   (XIII XVI siecles).
- 5 Islamic Review: The extension of the prophets Mosque at Medina, Saudi Arabia, XIII No. 10 (1954) 28 9.
- 6 Goodwin, G.: A history of Ottoman Architecture The Johns Hopkins press. Baltimore.
- 7 Kean, J. F.: Six Months in the Hejaz (London 1887).
- 8 Levey, Michael.: The world of Ottoman art, Thames and Hudson (L ondon 1976).
- 9 Metin Sozen.: The evolution of Turkish art and Architecture.

  Haset Kitabevi A. S. Istanbul, Turkey.
- 10 Philby, H. St J. B.: Apilgrim in Arabia (London 1946).
- 11 Tahisin OZ.: Turkish Ceramics (istanbul).

## الملاحق

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# الملحق الأول نص الرسالة التي بعث بها أبو بكر باشا إلى عثمان باشا شيخ الحرم النبوى منة ١٢٧٠هـ.

فليكن معلوما لمعاليكم ، بأننى قد عزمت على الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج الشريف ، ويلزم وكيلا ينوب عنى في وظيفتى ، خلال فترة ذهابى وإيابى من الحج، فهل يمكن أن يكون صاحب العزة لطيف أفندى ، مدير الحرم الشريف وكيلا بالنيابة عنى، أو أنكم تختارون شخصا آخر ولكم مطلق الخيار، والأمر والفرمان لحضرة من له الأمر .

في ١٩ ذي القعدة سنة ١٩٧٠هـ.

عن أيوب صبرى : مرآة المدينة ، جـ ٢ ص ٧٩٩ \_ ٨٠٠

#### الملحق الثاني

#### صورة من الأمر العالى الصادر بخصوص تعمير وإنشاء الأبنية الرفيعة

« المشير المفخم ، نظام العالم ، مدير الأمور ومهام الآنام بالرأى الصائب ، والممهد ببنيان الدولة والإقبال ، مشير أركان العادة والإجلال المحفوف بصفوف عواطف الملك الأعلى، وزيرى طوسون باشا المشير بالجيش السلطاني، والحامل والحائز لقلادة السلطنة من المرتبة الأولى أدام الله تعالى إجلاله ، وافتخار الأعالى والأعاظم شيخ الحرم النبوى الشريف، وكنعان الحائز والحامل لقلادة السلطنة من المرتبة الثانية، مدير المدينة المنورة ومن رجال الدولة العلية الأكفاء والمختص بمزيد من عناية الملك الدائم ، أدام الله إجلاله وافتخار الأعالى والأعاظم ، وأدهم باشا المشرف على الأبنية الرفيعة أمير الأمراء ، وفخر الأمراء الكرام ومعتمد الكبار الفخام ، ذو القدر والاحترام صاحب العز والاحتشام، المختص بمزيد من عناية الملك الأعلى، ومولانا قاضي المدينة المنورة وأقضى قضاة المسلمين الأولين ، وولاة الموحدين معدن الفضل واليقين، ورافع الأعلام الشريفة والدين ، ووارث علوم الأنبياء المرسلين ، المختص بمزيد من عناية الملك المعين . ليكن معلوما ، بأن المعلومات الجديدة التي أحضرها الحاج محمد راشد دام علوه ، وهو من رجال الدولة العلية ، وعضو بمجلس الشورى العسكرى، وهو افتخار الأعالى والأعاظم، والذي أرسل من قبل السلطنة للتحقيق والتفتيش، على عملية التعمير في مباني صاحب الرسالة . والمطالعات المحلية والمضابط المدونة والخرائط وسائر الأوراق المتعلقة بموضوع التعمير ، عرضت على المختصين لدراستها ، وأن الرأى فيها وبناء على هذا صدر الفرمان الخاص بهذا الموضوع . أن التعميرات الجليلة تنقسم إلى قسمين : القسم الأول خاص بتعمير نهاية الحرم النبوى الشريف وكل متعلقاته ، والقسم الثاني خاص بتعمير داخل الحرم النبوى الشريف وكل مشتملاته . والجزء الخاص بنهاية الحرم تمت الاصلاحات والتعميرات الخاصة به ، أما الجزء الخاص بداخل الحرم النبوى، تقرر مجديد الأبنية التي بناها قايتباي والملاصقة لباب الرحمة \_ والقضية التي تأتي بعد ذلك هي مسألة الأعمدة الموجودة داخل الحرم النبوى، والمقامة نخت الأسقف والقباب التي نحتاج إلى تعمير، فبعد الكشف عليها اتضح أن الأسقف التي فوقها مصنوعة من الأخشاب ،والأعمدة التي

مختها مبنية من قطع متفرقة من الأحجار ، وبليت بمرور الزمن وأصبحت مربوطة بالحديد للمحافظة عليها من السقوط، كما أنه أصبح بعضها ماثلا. واتفقت الآراء على تجديدها وتعميرها ، ولكن الذي يثير الجدل في هذا الموضوع ، هو إمكانية احداث تغيير في شكلها القديم من عدمه ، وكان لزاما الأخذ بالفتوى الشرعية في هذا الموضوع، وبعد التدقيق والدراسة لرأى أهل التعمير وأهل الفتوى الشرعية، وذلك بمعرفة العلماء الكرام العظام والنواب الفخام ، في اجتماعهم بالمجلس الخاص لبحث هذا الموضوع بدار الافتاء بالسلطنة، حيث بحثوا أيضا في الأوراق المضابط والخرائط الواردة . وتبين لهم بأنه من بين الأعمدة التي تختاج إلى التعمير ، الأعمدة الثمان المباركة التي خلفها الرسول ( 🌤 )، ولكن على حسب الفتوى الشرعية يجب إبقاء تلك الأعمدة على حالها دون تغيير ، ووجدوا أنه لكى يمكن توسيع مكان الصلاة بالمسجد يجب تقليل عدد الأعمدة الأخرى، وتغيير أماكن بعضها ومجديدها وتغيير شكلها ، حتى تتناسب مع الطراز الجديد الذي تم عمله في مؤخرة المسجد النبوى ، علما بأن أهل الفتوى اعتبروا أن الأعمدة التي بناها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما ، من الآثار المباركة وتعامل معاملة أعمدة الرسول الكريم. وعلى ذلك فإنها لم يحدث لها أى تغيير أو بجديد حتى ذلك الوقت ، وأجازت الفتوى الشرعية التجديد التغيير والتقليل في الأعمدة التي شيدها السلطان مراد الرابع والسلطان قايتباي \_ وبما أنه لا يوجد اعتراض على تجديد الأعمدة القديمة التي بني فوقها السلطان مراد الرابع القباب التي أنشأها ، مرت بتجديد وتغيير أماكن تلك الأعمدة، جنبا إلى جنب مع القباب والأعمدة ، التي تنشأ لأول مرة في المسجد النبوى. وتم إصلاح الأعمدة المائلة والأعمدة التي تختاج إلى بعض التعمير ، واستخدام الحجر الأسود في بنائها لكي نشبه الأعمدة القديمة الأخرى المبنية بالحجر الأسود . كما تم غطاء الأعمدة القديمة بالرخام من جديد لكي تبدو كما كانت في وضعها السابق ، ومعظم القباب التي بناها مراد الرابع في حالة جيدة ، ولا يحتاج سوى ثمانية أعمدة فقط من بين الأعمدة التي تحملها إلى التعمير والإصلاح . وتقرر إنشاء قباب حجرية بدلا من الأسقف الخشبية الكثيرة الموجودة في المسجد النبوى ، وذلك للمحافظة على المسجد من حدوث حريق وخلافه \_ وتقرر أن تبدأ الإصلاحات والتعميرات بين باب الرحمة ، وباب السلام ، وكذلك بين باب السلام وبين المئذنة الرئيسية ، ومجديد المحراب العثماني وسقفه ، والقبة العثمانية وإنشاء القباب الجديدة التي بين دكة الأغوات وبين باب الرحمة ، مما يجعل المباني المباركة متينة محكمة ذات

اتساع مناسب ، وتم هدم الجزء المائل من الحائط الكبير الذي يبدأ من المئذنة الرئيسية وينتهى عند باب السلام ، كما تم مجديده . وتمت الاستفادة من الأحجار المكسرة التي خلفتها عمليات الهدم ، ووضعت من جديد في عمليات بناء جديدة ، وحتى لا تترك وتكون سببا في الإزعاج . وتم إعادة الأحجار التي مخركت من مكانها في المنطقة الكريمة الواقعة بين شبكة الحجرة الشريفة وستارتها ، دون المساس بأى جزء منها أو إحداث تغيير أو تبديل في أي مكان منها ، مع مراعاة كل أنواع الاحترام والإجلال في تنفيذ كل ذلك. وأثناء هذه التعميرات والإصلاحات الجليلة تم التنبيه مرات ومرات باحترام المكان المقدس وعدم رفع الأصوات فيه وعدم اقتراف أى أعمال منافية للآداب، وروعيت حرمة المكان بكل احترام وتعظيم يمكن لإنسان أن يقدمه في ذلك المكان المقدس. ودونت كل هذه الملاحظات في مضبطة المجلس المذكور، وشكل مجلس مخصوص ومؤقت من الموظفين والمهندسين وملاحظي البناء ،وذلك لرعاية الدقة في عدم التغيير أو التبديل في أشكال الآثار النبوية القديمة ، ولرعاية المتانة والرصانة في الإنشاءات ، ولوقاية الأشياء الخصصة للمباني الرفيعة من التلف والسرقة ، ولملاحظة سير العمال على أحسن وجه ، ولملاحظة مراحل الإنشاء بدقة . ووضع المجلس الخاص المشار إليه آنفا اللائحة التنفيذية لذلك المجلس المؤقت، وتمت موافقتي السلطانية على ذلك؛ وتم إعلام هذا الأمر الجليل لمختلف الجهات المختصة بواسطة الديوان السلطاني، وعلى شيخ الحرم ، ومديره وحضرات المشار إليهم سابقا، الالتزام باتباع هذه التعليمات وتنفيذ العمل الموكل إليهم بدقة. مراعين متانة ورصانة اتساع المباني الشريفة، وعدم المساس بأى حال من الأحوال في الأشكال القديمة للأعمدة الشريفة المباركة المشار إليها ، أو في هيئتها أو إجراء أي تعديل أو تغيير في مكانها . وغايتنا هو تقديم أقصى ما في وسعنا كبشر من التعظيم والإحترام ، فقوموا بالتعمير والإصلاح بناءعلى القرار الصادر بعاليه، وبناء على اللائحة التنفيذية السالفة الذكر، وابتعدوا تماما عما يخالف ذلك. وإذا خالفتم أى شيء من هذه الأمور فسوف تكون مسئوليتكم أمام الله والرسول، وستندمون على أى عمل مخالف، ويجب عليكم التصرف حسب ارادتنا السلطانية، وابذلوا أقصى ما في وسمكم واسموا جاهدين على إتمام وإكمال هذه الإصلاحات الجليلة قبل موعدها الحدد.

حرر في أوائل ذي الحجة الشريفة سنة ١٢٧٣ هـ

عن أيوب صبرى : مرآة المدينة ، جـ ٢ ص ٨٣٧ \_ ٨٤٢

#### الملحق الثالث

## و صورة الفرمان الصادر بخصوص تعيين عرباني زادة أحمد أسعد ابن محمد سعيد أفندى أمينا للأبنية المباركة على المعدد المعد

وزيرى مصطفى باشا\_ أدام الله تعالى إجلاله \_ شيخ الحرم النبوى والحاصل على قلادة السلطنة من الدرجة الأولى ، الدستور المكرم ، والمشير المفخم ، ومدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب ، ومتمم مهام الأنام بالرأى الصائب ، وعمهد بناء الدولة والإقبال ، ومشيد أركان السعادة والجلال ، والمحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى وأقضى قضاة المسلمين ، وأولى ولاة الموحدين ، معدن الفضل واليقين ورافع أعلام الشريعة والدين ، ووارث علوم الأنبياء والمرسلين ، والمختص بمزيد عناية الملك المعين ، مولانا أسعد زيدت فضائله قاضي المدينة المنورة ، وأحيلت إليه أيضا مهمة الأبنية السعيدة الشريفة، عندما يصل إليكم أمرى السامي فليكن معلوما لديكم، بأنه على أثر وفاة أمين المباني الشريفة عمر جمال، ولزم تعيين شخصا آخر أهل لذلك ومناسبا ، وأنت يا مولانا نظرا لأنك تتصف بالعفة والاستقامة والرؤية الثاقبة ومناسبا لتولى مهام الأبتية الشريفة ، صدر أمرنا الهمايوني بتعيينك في هذه المهمة لإتمام تعمير المباني الشريفة ، وللثقة في أنك سوف تكمل هذا العمل على أكمل وجه ، فاسرع في تزويد وزارة المالية بكشف موضع به المصروفات والمأخوذات ، التي صرفت على المباني الشريفة من الذين سبقوك ، سواء كانوا موظفين مستقلين أو قائم مقام أو وكيل . يجب أن تخافظ على الأشياء المصروفة للأبنية الشريفة من التلف والأسراف ، وأن تحسن في استقدام الموظفين والعمالة المستخدمة في التعمير . وأن تعطيهم رواتبهم في أوقاتها وزمانها المحدد ، على أن يعملوا بخضوع وخشوع وبأدب جم وتعظيم .

وأن يؤدوا صلاة الظهر والعصر جماعة ، وبجب ألا يقترفوا أعمالا تخالف الشرع ، وألا يؤخروا المصلحة العامة .

ومن المنتظر والمأمول منك أن تؤدى وظيفتك بالانفاق ، والتشاور مع شيخ الحرم المشار

إليه ومع الموظفين القادمين إليك من قبل المجلس المخصوص ، أو القادمين في مهمة رسمية . وأنت يا شيخ الحرم عليك تنفيذ ما جاء بأمرى السامي هذا وعليك بالاجتهاد .

وقد أرسل أمرى السامى الجليل ، الصادر بخصوص وظيفة هذا المشار إليه . وعند وصوله إليكم عليكم بالعمل والحركة ، على حسب التعليمات متحدين باذلين الجهد .

حرر في اليوم الخامس عشر من شهر صفر الخير سنة ست وسبعين وماتتين وألف . في سنة ١٢٦٧ .

عن أيوب صبرى : مرآة المدينة ، جـ ٢ ص ٨٣٨ ـ ٨٤٢ .

### الملحق الرابع بنو عثمان منذ نشأة الدولة حتى سقوطها

| - NF-FYY _1 XX 1 _ F771 7 A. | عثمان بن طغرل                                | _ 1  |
|------------------------------|----------------------------------------------|------|
| P77F74_1_F071_               | أورخان غازى بن عثمان                         | _ Y  |
| 154-1604/-641-641            | مراد الأول بن أورخان                         | _ ٣  |
| 184-3-1441-4-317             | بايزيد الأول (يلدرم بن مراد الأول)           | _ 1  |
| F18-378a_17131-17319         | محمد الأول بن بايزيد الأول                   | _ 0  |
| 37A-000A_11731-10319         | مراد الثاني بن محمد الأول                    | _ 7  |
| 00A-FAA-11031-1A317          | محمد الثاني بن مراد الثاني (محمد الفاقح)     | _ ٧  |
| TAX-A1Pa-11A31-71019         | بايزيد الثانى                                | _ ^  |
| ۸۱۹-۲۲۹مر/۲۱۵۱-۲۰۱۹          | سليم الأول بن بايزيد الثاني                  | _ 9  |
| 778-378a-1.701-FF019         | سليمان الأول بن سليم الأول (سليمان القانوني) | -1.  |
| 346-146-12201-3401           | سليم الثاني بن سليمان الأول                  | - 11 |
| 7AP-7.14-13V01-0P017         | مراد الثالث بن سليم الثاني                   | _ 14 |
| 7.17-1-10901-7.77            | محمد الثالث بن مراد الثالث                   | _ 14 |
| ۱۱۱۱-۲۲-۱هـ۱۳۰۳۱-۱۱۲۱م       | أحمد الأول بن محمد الثالث                    | _ 18 |
| -1714-171V/_\VIFI-AIFI       | مصطفى الأول بن محمد الثالث                   | _ 10 |
| ۱۳۰۱-۲۲-۱هـ۱۲۲۲-۲۲۳۱م        |                                              |      |
| ٧٧٠١-١٣٠١مـ١٨١٢١-٢٧٢١م       | عثمان الثاني بن أحمد الأول                   | - 17 |
| 77.1-13.14-1777-1787         | مراد الرابع بن أحمد الأول                    | _ 14 |
| P3.1-40.1a_1.351-A3519       | إبراهيم الأول بن أحمد الأول                  | _ 11 |
| A0.1-PP.1a_\A3F1-YAF1q       | محمد الرابع بن إبراهيم الأول                 | -11  |
| PP-1-7-114_17AF1-1PF17       | سليمان الثاني بن إبراهيم الأول               | -4.  |

| 7.11-2.11-11-11-09719    | أحمد الثاني بن إبراهيم الأول          | - 41 |
|--------------------------|---------------------------------------|------|
| - 17-11-0111a-10PF1-7-VI | مصطفى الثاني بن محمد الرابع           | _ 44 |
| ١١١٥-١١١٩هـ١٧٠-١٧١٩م     | أحمد الثالث بن محمد الرابع            | _ 44 |
| 7311-A7114-1971-30719    | محمود الأول بن مصطفى الثاني           | _ 78 |
| AF11-11114-13041-40417   | عثمان الثالث بن مصطفى الثاني          | _ 40 |
| 1111-1111-11001-1101     | مصطفى الثالث بن أحمد الثالث           | - 77 |
| VA11-7.714-13441-PAY19   | عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث       | _ ** |
| 7.71-7771a_1PAV1-V·K17   | مليم الثالث بن مصطفى الثالث           | _ 47 |
| -1A.V-14.6-1444          | مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول      | _ 79 |
| 7771-0071a-1A.A1-PTA17   | محمود الثاني بن عبد الحميد الأول      | _ ٣. |
| 0071-1771a_1874-1700     | عبد المجيد الأول بن محمود الثاني      | _ ٣1 |
| VYY1-78714_11741-57419   | عبد العزيز بن محمود الثاني            | _ ٣٢ |
| 7971-7971-1797           | مراد الخامس بن عبد الجيد الأول        | - "  |
| 7971-Y771a_\FYX-179F     | عبد الحميد الثاني بن عبد الجيد الأول  | _ ٣٤ |
| V771-5771218-19-1-177V   | رشاد (محمد الخامس) بن عبد الجيد الأول | _ 40 |
| 1977-1971a_\A1P1-77P19   | محمد السادس بن عبد الجيد الأول        | _ ٣7 |
| 1371-7371217771-7781     | عبد الجيد الثاني بن عبد العزيز        | _ ٣٧ |
|                          |                                       |      |

عن زمباور في معجم الأسرات الحاكمة جـ١ ص ٢٣٩ . ومحمد عبد اللطيف البحراوى في حركة الإصلاح العثماني ص ٢٨٨ . وصالح لمعي في المدينة المنورة ... ص ١١٣ وما بعدها .

#### فهرس الأشكال

(الشكل رقم ۱) توزيع النصوص المكتوبة بالحفر البارز حول حنية المحراب السليماني بعد نقله من الطرف الشمالي الغربي للروضة المطهرة إلى محاذاة المحراب النبوى في سنة ٩٤٨هـ/١٥٤١م.

(الشكل رقم ٢) طريقة توزيع النصوص حول حنية المحراب العثماني بعد التجديد الذي قام به السلطان عبد الحميد الأول في المحراب العثماني سنة ١٩٨٨هـ ١٧٨٣٠م.

(الشكل رقم ٣) تفاصيل الدعاء المكتوب بالحروف المتقابلة في مصراعي باب النساء ويظهر في وسط أحدهما عبارة ( عمره السلطان عبدالجيد).

(الشكل رقم ٤) تفاصيل الأجزاء التي يتألف منها المنبر المرسل إلى الحرم النبوى من السلطان مراد الشالث سنة ٩٩٨هـ/١٥٨٩م وطريقة تعشيقها .

(الشكل رقم ٥) تفاصيل أشكال الورود المرسومة بالتقابل على جانبي عقد باب المنبر وعقدى الفتحتان الواقعتان تحت جلسة الإمام وتتميز بميلها إلى الأشكال الطبيعية .

(الشكل رقم ٦) نماذج بعض الأوراق النباتية المرسومة بالحفر البارز على أجزاء متفرقة من المنبر الشريف في طراز رومي كلاسيكي .

(الشكل رقم ۷) نماذج بعض الأوراق النباتية المرسومة في طراز رومي كلاسيكي (أرابسك مستطور) داخل الجامع الأخسفسر ببروسه 1819 م وتظهر مشابهة تماما لبعض الزخارف المرسومة بالحفر البارز على المنبر الشريف .

د عن Yildiz deminiz عن

(الشكل رقم ٨) تفاصيل الزخارف المنقوشة بالحفر البارز على الرخام المحيط بأعلى المكبرية .

(الشكل رقم ٩) أحد تيجان الأعمدة الواقعة مخت المكبرية وقد تميز عن بقية تيجانها بشمانية أشكال لأوراق الأكنتس المنقوشة بالحفر البارز على جوانبه الأربعة .

(الشكل رقم ١٠) , تفاصيل بعض الزخارف الهندسية المفرغة في بعض الأجزاء الشكل رقم ١٠٥) . الرخامية من المنبر المهدى إلى الحرم النبوى الشريف في عهد السلطان مراد الرابع سنة ٩٩٨هـ/١٥٨٩م .

(الشكل رقم ١١) نموذج آخر لبعض الزخارف الهندسية المفرغة في الرخام في بعض أجزاء المنبر الواقعة مخت جلسة الإمام وعلى جوانبها . ويتبين منها استخدام الأشكال السداسية والمعينية .

(الشكل رقم ١٢) تفاصيل بعض الزخارف الهندسية المفرغة في رخام المنبر الشكل رقم ١٢) الشريف تحت جلسة الإمام وعلى جوانبها وأهمها المثلثات المعروفة المتساوية الأضلاع والأشكال التي تولف المسدسات المعروفة باللوزة.

(الشكل رقم ١٣) أنواع المستطيلات المستخدمة في زخرفة أجزاء المنبر الشريف وتفصيل موضع بعضها من الأجزاء المفرغة تخت جلسة الإمام وما يختها .

(الشكل رقم ١٤) تفاصيل جانب من الرخام المنحوتة من الرخام على هيئة أوراق ثلاثية لتزيين قبة المنبر المهدى من السلطان مراد الثالث إلى الحرم النبوى سنة ٩٩٨هـ/١٥٨٩م ويتبين منها ظهور تسع شرافات على هيئة ورقة كاملة واقتصار كل من الجانبين على نصف شرافة فقط .

(الشكل رقم ١٥) أشكال الدوائر المتداخلة في الجزء المفرغ من السياج الرخامي الموضوع على جانبي درج المنبر المهدى إلى الحرم النبوى في عهد السلطان مراد الرابع سنة ٩٩٨هـ/١٥٨٩م.

(الشكل رقم ١٦) تفاصيل الزخارف المرسومة بالأخضر الغامق على النموذج الأل من الخزف الموجودة فوق جدران الحجرة الشريفة من الخارج وقد تميز هذا النوع بتداخل الألوان وتزحزحها عن أماكنها الأصلية بالإضافة إلى عدم ظهور أى من زهرة القرنفل أو السوسن اللتان تميزان الخزف التركى أبان ازدهاره.

(الشكل رقم ١٧) أهم العناصر التي أمكن تخديدها من زخارف النموذج الثاني من البلاط الذي يزين بعض الأماكن المحدودة من جدران المواجهة من الخارج ويتضع من الزهور التي أشتهر بها الخزف العثماني كالسوسن والقرنفل.

(الشكل رقم ١٨) تفاصيل ما اتضع من العناصر الخزفية التي تزين النموذج الشكل رقم ١٨) الثالث من الخزف الموجود حاليا فوق بعض الأجزاء المحددة من جدار الحجرة الشريفة مما يلي المواجهة . ويتيمز بوجود نماذج جيدة لزهرتي الاله والقرنفل والأوراق المسننة .

(الشكل رقم ١٩) تفاصيل أحدى الأشكال التي يتألف منها النموذج السابع من الخزف التركى في الحرم النبوى ويلاحظ مماثلتها لبعض الأشكال المألوفة في مخلية جلدة المصحف وقد انتصرت ألوانها على الأخضر الغامق في وسط الشكل والأخضر الفاتح في الأركان والأطراف.

(الشكل رقم ٢٠) تفاصيل النوع الثامن من الخزف المستخدم في الرواق القبلي من الحرم النبوى وقد اقتصر استخدامه في تزيين الشكلين المحلين بالنافذة الموضوعة بأعلى الجدار الشمالي من المنارة الرئيسية مما يلي الركن الجنوبي الشرقي للحجرة الشريفة .

(الشكل رقم ٢١) موقع الأسطوانات التي أعيد تلبيسها في العمارة المجيدية بالرخام الذي كان يزينها من عهد السلطان سليم الشالث الذي كان يزينها من عهد السلطان سليم الشالث ١٢٠٦هـ/١٧٩١م.

+ موقع الأسطوانات التي لم يشملها الرخام في العمارة الجيدية وقدميزت بخطوط مستقيمة وأفاريز بارزة وورود كبيرة للدلالة على أنها كانت مزينة بالرخام من عهد السلطان سليم الثالث . نماذج لأجزاء الرخام الذي يكسو الجزء السفلي من اسطوانات الروضة المطهرة وما يليها من مقدم المسجد . ويتألف الرخام الذي يكسو كل اسطوانة من أربعة ألواح متماثلة في الحجم والزخرفة .

الشكل رقم ٢٢)

أما الأسطوانات التي تخمل قبة المحراب العثماني فيتألف الرخام الموضوع على ثلاث منها من ثمان قطع وعشر قطع فوق الأسطوانتين الكبيرتين .

(الشكل رقم ٢٣)

تفاصيل جزء من الكسوة الرخامية التي على الجزء السفلى من جدار القبلة ومدخل باب السلام وقد ظهر فيها موضع المربعات الخزفية بين ثلاث قطع من الرخام تميز منها الجزء العلوى والسفلى بكونهما من قطعة رخامية واحدة . أما الكتف الواقعة يمين المربعات الخزفية فمن قطعة منفصلة أحكم ربطها بالجزء العلوى والسفلى حتى غدت كأنها جزء واحد من الرخام .

(الشكل رقم ٢٤)

نموذج بعض الشبابيك الدائرية بأعلى رقبة المحراب العثمانى وقد جاءت فوق شباكين معقودين بعقد نصف دائرى وسدت من الخارج بستة ألواح من الزجاج ومن الداخل بنوع من التعشيقات الرخامية .

(الشكل رقم ٢٥)

تفاصيل بعض الأشكال الهندسية المرسومة بالألوان المائية (الفرسكو) داخل بعض قباب الرواق القبلى من المسجد النبوى وأهمها عدد من الدوائر المختلفة الأحجام وتظهر مشتركة في مركز واحد هو صرة القبة . (الشكل رقم ٢٦) تفاصيل من المقرنصات التي مخمل الشرفة الأولى من منارة باب السلام وقد ظهرت في ثلاثة صفوف تميز العلوى منها بحفر عميقة بينما جاء الأوسط منها والسفلى متشابهان في المثلثات والحفر المائلة.

(الشكل رقم ٢٧) تفاصيل الواجهة الداخلية لجدار القبلة من المنارة الرئيسية إلى منارة باب السلام ويتبين منها طريقة ترتيب الأشرطة الكتابية وما يفصلها من أشرطة زخرفية بالإضافة إلى الدعائم البارزة قرب منارة باب السلام وما يزين الجزء العلوى من رسوم مائية ونوافذ وعقود .

(الشكل رقم ٢٨) جدار القبلة من الخارج وما به من النوافذ والانكسارات والدعائم البارزة في جزءه السفلي مما يلى الحجرة والمنارة الرئيسية. كما يتبين منه خلوه من الشرافات والحليات المعمارية التي اتسم بها الجدار الشرقي من رواق القبلة .

(الشكل رقم ٢٩) مسقط أعمدة قبة المحراب العثماني ويتبين منها ضخامة الأعمدة الموضوعة في طرفيها الشماليين والمؤلفة من تسعة أعمدة ، أما الأعمدة الواقعة خلف المحراب النبوى وكذلك القريبة من المحراب العثماني فقد اقتصر كل منها على ثلاثة أعمدة .

(الشكل رقم ٣٠) مسقط أعمدة المكبرية بوضعها الحالى ويتضع منه وجود العمود المملوكى في الركن الشمالي الغربي وقد وجد له ثلاثة أمثلة أشير لها في الرسم بدائرتين متحدتان في المركز ، أما العمودان المتميزان بتاجين محليين بورق الأكنتس فقد رمز لهما في الرسم بالعلامة الموجبة .

(الشكل رقم ٣١) مسقط الحرم النبوى في نهاية العصر المملوكي وقد تميز فيه رواق القبلة بعدد من القباب المتفرقة بالأضافة إلى تزويد

الموضوع المقابل للمواجهة الشريفة بمنور (ياذهنج) للضوء والهواء جاء موقعه كما في الرسم غرب المنارة الرئيسية . كما ظهر في الرسم موضع المحراب الحنفي غرب المكبرية .

(الشكل رقم ٣٢) مسقط الحرم النبوى بعد التوسعة التى أضافها السلطان مراد الرابع في الطرف الشمالي من رواق القبلة ويتضع من الرسم أن المنورين وضعا في الطرف الشرقي والغربي من البلاطات المضافة كما ظهر في الرسم تسقيفها بمعدل تسع قباب في الصف الواحد.

(الشكل رقم ٣٣) مسقط المسجد النبوى قبل العمارة المجيدية وقد شملته الشكل رقم ٣٣) الترميمات والتجديدات التي قام بها السلاطين العثمانيون .

(الشكل رقم ٣٤) مخطط الحرم النبوى الشريف بعد العمارة الجميدية كما أعده مهندسوا الأتراك في أواخر العصر العثماني وقد ظهرت فيه الأكتاف المسندة بالجدار الشمالي والشرقي والغربي وجزء من جدار القبلة مما يلي باب السلام كما ظهر في صحنه موضع المشاعل والمصابيح الكهربائية بالإضافة للسياج المحيط بمصلي النساء .

١ عن إبراهيم رفعت ١

(الشكل رقم ٣٥) مخطط الحرم النبوى الشريف في أواخر العصر العثماني وقد أحاطت به الطرقات والمباني من جميع الجهات .

١ عن محمد صادق باشا ١

(الشكل رقم ٣٦) مخطط الحرم النبوى في العمارة المجيدية ١٢٧٧\_١٢٦٩ هـ وقد مجلت فيه المراحل التي قام بها نظار العمارة .

(الشكل رقم ٣٧) مسقط الرواق القبلى من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجلود المجارة المجلود المجيدية وتظهر فيه القباب العالية من ذوات الطمبور بلون أسود وقد تركز معظمها في الجزء الذي عمره عرباني زاده .

(الشكل رقم ٣٨) مسقط الرواق الشمالي من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية وتظهر فيه الأعمدة منتظمة في صفين موازيين لجدار المسجد القبلة كما تظهر المكاتب والمخازن الملحقة خارج جدار المسجد الشمالي بتقسيماتها وجدرانها المتعددة.

#### « عن إبراهيم رفعت »

(الشكل رقم ٣٩) مخطط الحجرة الشريفة بعد عمارة السلطان عبد الجيد وقد تميزت بضخامة الأعمدة والأكتاف الملصقة بأعمدة القبة المملوكية ، كما تميزت بالأنكسارات التي أملتها طبيعة انجاه العقود الجديدة .

#### « عن إبراهيم العياشي »

(الشكل رقم ٤٠) تفاصيل العناصر الزخرفية المحيطة بالخزائن الجدارية ، الموضوعة في العمارة المجيدية في منتصف الجزء السفلي من الجدار الشرقي من رواق القبلة .

(الشكل رقم ٤١) نفاصيل الزخارف الهندسية المتماثلة في جميع أبواب الشبابيك الموضوعة بأعلى جدار القبلة في العمارة المجيدية ، وتظهر مؤلفة من طبق نجمي باثنتي عشرة كندة وترس في الوسط .

(الشكل رقم ٤٢) تفاصيل الزخارف الهندسية التي يتكون منها كل من الطبقين الشكل رقم ٤٢) النجميين ، اللذين يحليان قبة المنبر والجزء السفلي من جلسة الإمام .

(الشكل رقم ٤٣) تفاصيل الزخارف الهندسية المكونة من الطبق النجمى وأرباعه ، والموضعة على جانبي المحراب السليماني ، وتظهر مشابهة تماما لما في حنية المحراب من زخارف هندسية .

(الشكل رقم ٤٤) تفاصيل الزخارف التي يتيمز بها تاج اسطوانة أبي ليابة عن بقية اسطوانات الروضة المطهرة ويظهر في الرسم انتهاء المحارة بكابولي يمتد على طول تاج الأسطوانة من جوانبه الأربعة . « كابولي يمتد على الطالب »

طربقة تكوين الشكل اللولبي الذي يميز أركان التيجان الأيونية المستخدمة في الرواق القبلي من الحرم النبوى الشريف وقد انتهى كل اثنين منهما بشكل ورقة نباتية متطورة عن أوراق الأكنتس.

(الشكل رقم ٤٦) أجزاء العنصر الزخرفي الظاهر في المثلثات الكروية التي تقع في منطقة تكوين القباب الموجودة فوق سقف البلاطتين اللتين اللتين أضافهما السلطان عبد الجيد في مؤخرة الرواق القبلي مما يلي صحن المسجد النبوي .

(الشكل رقم ٤٧) تفاصيل العناصر الزخرفية المنحوتة بالحفر البارز على الحجر فوق العتب العلوى للشباك الموضوع في العمارة الجيدية في وسط الجدار الشرقي من رواق القبلة في موضع باب النبي عليه الصلاة والسلام.

وتظهر الزخارف مؤلفة من أوراق نباتية مسننة وأكاليل محيطة بالبسملة مع ما يميزها من الخطوط المشعة على هيئة ذيل الطاووس.

تفاصيل الزخارف المنحوتة بالحفر البارز في الجزء السفلي من الأسطوانات الواقعة شمال وغرب الروضة المطهرة للدلالة على أنها كانت ملبسة بالرخام قبل العمارة المجيدية وتتميز بأشكال ورود كبيرة تقع في أربعة أجزاء من كل أسطوانة .

تفاصيل الأجزاء الرخامية المعشقة التي تتألف منها زخرفة الجزء العلوى من حنية المحراب العثماني وقد شملت بعض الخطوط المنكسرة وأنصاف الأوراق الثلاثية النصوص وبعض الأوراق الكاملة في تقابل وتداير فريد وقد جاءت ستة أشكال في الجانب الأيمن ومثلها في الجانب الأيسر من الشكل المميز في الرسم باللون الأمود داخل الحنية المذكورة.

(الشكل رقم ٤٨)

(الشكل رقم ٤٥)

(الشكل رقم ٤٩)

(الشكل رقم ٥٠) تفاصيل زخارف البرونز النباتية المتأثرة بالفن الباروكي والتي تزين مصراعي باب السلام وأهمها الشكل الذي رمز له في الرسم بعلامة + وقد ظهر في ثمانية عشر موضعًا من المصراع الواحد كما ظهرت منه ثمانية أنصاف رمز لها في الرسم بعلامة × أما الشكل الذي يتألف من عدة أوراق مخرومة من أسفلها فأشرت لها بالعلامة ÷ وتظهر في أركان المربعين الذين يحليان أسفل المصراع وأعلاه ، كما أحيطت الكتابات التي تزين المستطيل الواقع في وسط المصراع بالزخارف النباتية التي أخذت العلامة = .

(الشكل رقم ٥١)

طريقة تنظيم النصوص المملوكية المكتوبة بالحفر الغائر على ستة أشرطة نحاسية أعيد استخدامها في مصراعي باب جبريل المجدد في العمارة الجيدية .

(الشكل رقم ٥٢)

التقسيمات الرئيسية لأهم الأشكال الهندسية المزخرفة بالقطع البرونزية في ثلاثة من أبواب الحرم الشريف وأهمها الدوائر وما يماثلها من الأشكال البيضاوية .

(الشكل رقم ٥٣)

تفاصيل الرفرف المحدث في العمارة المجيدية فوق نوافذ بعض قباب الرواق من ذوات الطمبور بقصد حمايتها من الأمطار.

(الشكل رقم ٥٤)

مسقط الرواق القبلى من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية ويظهر به ما تبقى من قناديل الزيت المعمولة على عوارض تمتد بين الأعمدة موازية لجدار القبلة وقد رمزت لعا بعلامة × . أما السلاسل المتدلية من نفس العوارض دون قناديل فرمزت لها بشرطة مائلة وتظهر محصورة في مؤخرة الرواق مما يلى الصحن ، كما يظهر في الرسم موضع الثريات الكهربائية الكبيرة وأهمها الثرياء ذات اللون الأبيض والمهداة من السلطان عبد الحميد الثاني وقد رمزت لموضعها بعلامة + وإلى الشرق والغرب من موقعها تظهر موقع الثريتان المميزتان باللون الوردى.

(الشكل رقم ٥٦) الخطافان اللذان تنتهى بهما السلاسل الفضية المستخدمة في حمل تناديل الزيت المتبقية من العصر العثماني في رواق القبلة ويظهر فيهما النوع الأول أكثر دقة وجمالا مما يؤكد اختلاف مصادر الأهداء .

(الشكل رقم ٥٧)

بعض الزخارف المرسومة على البدن الزجاجى للتشمعدانين المنصوبين أمام دكة الأغوات وقد حوت بعض الأوراق النباتية والورود المرسومة بالمينا الأبيض والذهبى على أرضية حمراء فاخة (بلون وردى) ويظهر خلوها من الأوراق والورود التي اشتهر بها الفن العثماني مما يؤكد حداثة صنعها وأنها مجلوبة في الأرجح من أحدى المصانع الأوربية .

(الشكل رقم ٥٨)

رسم إحدى الدوارق الفخارية المستخدمة في سقى الماء داخل الحرم النبوى الشريف في حدود ١٣١٨ ـ ١٣٢٥ هـ وقد ظهرت عليه بعض الزخارف النباتية والهندسية .

عن إبراهيم رفعت )

(الشكل رقم ٥٩) جدول بأثمة الحرم النبوى الشريف وخطبائه في العصر الشكل رقم ٥٩) العثماني، كما ورد في عدد من المصادر.

(الشكل رقم ٦٠) تفاصيل الأشكال الهندسية التي تزين القبة الواقعة فوق دكة المبلغ والمتميزة بالأرتفاع والشكل النصف أسطواني (البرميلي) وقد حوت ستة عشر معينا كما ظهر في وسطها بعض الدوائر المنبعجة وأنصافها كما زينت بعدد من الورود والأزهار المتماثلة.

(الشكل رقم ٦١) إحدى النوافذ المحدثة في العمارة المجيدية بأعلى الجدار الشرقي من رواق القبلة وتظهر مؤلفة من دوائر يحيط بها من الجانبين شكل ثلاثي تميل بعض أضلاعه إلى التدوير.

(الشكل رقم ٦٢) تفاصيل تداخل الفروع والأوراق والورود التي تتألف منها زخرفة النوع الرابع من البلاطات الخزفية المستخدمة في علية بعض الجدران من رواق القبلة وتظهر فروعها متصلة بمثيلاتها في البلاطة الثانية وفق الترتيب التالي (١-٣) ، (٢ ، ١) ،

(الشكل رقم ٦٣) جدول بموضع الآيات والسور التي تزين بطون بعض ثياب رواق القبلة بعد العمارة المجيدية وتظهر كما يتضح من الجدول الثاني مؤلفة من عدد يسير من السور الطويلة مع عدد محدود من قصار السور .

(الشكل رقم ٦٤) تفاصيل إحدى قباب رواق القبلة من الخارج وقد علاها جزء أسطواني طويل يعرف بالشخشيخة بقصد جلب الهواء والنور من فتحاته الجانبية .

#### فهرس اللوحسات

(لوحة رقم ۱) نقش تأسيس المحراب السليماني سنة ٩٤٨هـ/١٥٤١م في عهد السلطان سليمان القانوني .

(لوحة رقم ٢) نقش مجديد الجدار الغربى الممتد من باب الرحمة إلى المنارة الشمالية الغربية (الخشبية ، الشكيلية) في عهد السلطان سليمان القانوني سنة ٩٧٤هـ/١٥٦٦م .

( عن عبد القدوس الأنصارى )

(لوحة رقم ٣) خطوط مدخل باب السلام المضاف في عهد السلطان عبد العزيز ويظهر فيها تميز الشريط العلوى بالعرض خلافا لخطوط جدار القبلة التي جاء فيها أعراض الأشرطة بين شريطين متماثلين من الخطوط.

( عن مؤسسة سديم للتجارة المدينة المنورة ) ( الأشرطة الكتابية في جدار القبلة وطريقة تنظيمها حسب أرقى النسب الجمالية .

( عن عظمت شيخ )

(لوحة رقم ٥) إحدى النصوص المنقوشة بعد العمارة المجيدية فوق الجدران الخارجية للحجرة الشريفة ويظهر فوق بابها الشمالي مما يلي دكة الأغوات ، كما يظهر في الصورة بعض أبيات القصيدة المدونة فوق جدران الحجرة الشريفة في عهد السلطان عبد الحميد الأول سنة ١٩٧١هـ/١٧٧٧م .

(لوحة رقم ٦) المواجهة الشريفة ويظهر بها اللوح الفضى المهدى من السلطان أحمد الثالث والسياج المحدث في أواخر العصر العثماني .

۱ عن كرت بوستال ١

(لوحة رقم ۷) تفاصيل الزخارف الهندسية البارزة فوق مصراعي باب المنبر المحدى من السلطان مراد الثالث سنة ٩٩٨هـ/١٥٨٩م.

ا عن عظمت شيخ ا

(الوحة رقم ۸) إحدى نوافذ الجزء السفلى من المنبر الشريف على هيئة العقد المحدة رقم ۸) المفصص وقد حليت جوانبها يزخارف نباتية بارزة بطراز رومى جميل ، (أرابسك متطور) .

٥ عن مركز أبحاث الحج ١

(الوحة رقم ٩) شكل المسجد النبوى في حدود سنة ٩٩٢هـ/١٥٨٤م ويتبين منها استخدام القباب الصغيرة في تسقيف الأجزاء المجددة في عهد السطان سليمان القانوني خاصة في الرواق الشرقي والغربي .

١ عن على حافظ ١

(لوحة رقم ١٠) منظور لمبنى المسجد النبوى قبل عمارة السلطان عبد الجيد ويتبين منه استخدام القباب في الأجزاء المجددة من سقف المسجد قبل عمارة السلطان عبد المجيد .

ه عن Burton ،

(الوحة رقم ١١) إحدى الأسطوانات الملبسة بالرخام في الروضة المطهرة وقد استخدم في تزيينها عدد من المستطيلات المختلفة تميز بعضها بنقش أبيات من القصيدة العثمانية المنسوبة إلى السلطان سليم الثالث ، كما يظهر في وسطها عدد من الدوائر المنزلية بألوان متعددة من الرخام الفاخر .

۱ عن كرت بوستال ١

(لوحة رقم ١٢) تفاصيل الزخارف المنحوتة في الحجر على هيئة الأوراق النباتية المقوسة والموضوعة في العمارة المجيدية بأعلى الوزرة الرخامية المحدثة في عهد السلطان سليم الثالث فوق أسطوانات الروضة المطهرة .

١ عن عظمت شيخ ١

(لوحة رقم ١٣) تفاصيل منارة باب السلام وما بها من عناصر معمارية زخرفية تعود في مجملها إلى فترتين مختلفتين من التاريخ العثماني فتظهر الشرفة الثانية مشابهة لشرافات المنارتين المجيدية والعزيزية بينما تنفرد الشرفة الأولى بكونها مربعة ومحلاة بعدة صفوف من المقزنصات.

المدينة المنورة المدينة المنورة المدينة المنورة المدينة المنورة المدينة المنورة المدينة المتابول ( Ortakoy ) بمدينة استانبول الوحة رقم ۱۲۷۰هـ/ ۱۸۵۳م وتظهر شرفتها محمولة على أربعة كوابيل مشابهة لما يرى حاليا في الشرفة الثانية من منارة باب السلام . Turksanati Tarihi وعن أرسفان المتلام المتلام المتلاء ا

(لوحة رقم ١٥) صورة المسجد النبوى الشريف وقد ظهرت فيها شرافات المنارتان المجددية والعزيزية محمولة على كوابيل مشابهة تماما لما في الشرفة الثانية من منارة باب السلام .

( عن وليم فاكي )

(لوحة رقم ١٦) صورة قباب الرواق الغربى وستارة السطح الخارجية ويتبين منها خلوها من الشرافات التي اقتصر وجودها على الجدران المطلة على صحن المسجد .

البوم الصور في جامعة استانبول السودة رقم (۱۷)
 رسم المسجد النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية ويتضح منه خلو المخازن والمكاتب الشمالية من القباب كما يتضح منه

تماثل المنارة المجيدية والعزيزية في الطول وعدد الشرافات.

۱ عن أيوب صبرى ١

(لوحة رقم ١٨) منظر رواق القبلة من الجو وتظهر فيه القباب بأحجام مختلفة وتتميز قباب الروضة المطهرة بنوافذها المتعددة .

و عن مركز أبحاث الحج ٥

(لوحة رقم ١٩) منظر إحدى قباب رواق القبلة من الداخل وقد أحيطت من الداخل الأبيض على الداخل بعدد من الآيات المنقوشة بخط الثلث الأبيض على أرضية سوداء .

٥ عن مجلة الفيصل ١

(لوحة رقم ٢٠) إحدى قباب رواق القبلة من الداخل وقد أحيطت صرتها بشمانية أقسام متماثلة تميز كل قسم بمظهر طبيعي الأنها روجبال وبساتيني .

١ عن مجلة الفيصل ١

(لوحة رقم ٢١) نموذج لإحدى التيجان الأيوبية في رواق القبلة وقد تميزت أركانه الأربعة بأشكال حلزونية تنتهي بأوراق نباتية مقلوبة .

( عن عظمت شيخ )

(لوحة رقم ٢٢) شكل الأوراق البارزة بأعلى التيجان الموجودة حاليا في رواق القبلة في الأسطوانة المسماه خطأ أسطوانة الوقود والسرير وما يقابلهما بالإضافة إلى ظهوره فوق جميع الأكتاف المسندة بجدران رواق القبلة من الداخل.

ا عن عظمت شيخ ١

(لوحة رقم ٢٣) تفاصيل الزخارف النباتية المنحوتة بالحفر البارز على العتب المخارجي لباب السلام على شكل أزهار وفروع نباتية ملتوية في طراز باروكي عثماني .

عن البتنوني وصالح لمي ١

(لوحة رقم ٢٤) تفاصيل الزخارف النباتية المحيطة باللوحة الموضوعة في العمارة المجد المجيدية بأعلى الجدار المطل من رواق القبلة على صحن المسجد والمخصص في بداية الأمر للنقش التأسيسي ويتجلى فيها فن الباروك العثماني في أوضح صورة .

١ عن عظمت شيخ ١

(لوحة رقم ٢٥)

صورتا المحرابان النبوى والسليماني وقد حوتا بعض التفاصيل الهامة عن الشكل الهرمي المحدث بأعلاهما في العمارة الجيدية وما يحيط بواجهتهما من أوراق نباتية مسننة تخرج من أشكال قرون الرخاء بالإضافة إلى وضوح بعض التفاصيل عن المداخل النحاسية المحيطة بجوانبهما الأربعة .

٥ عن مجلة العربي ١

(لوحة رقم ٢٦)

صورة المحراب العثماني المجدد في العمارة المجيدية وقد حوت بعض التفاصيل عن زخارفه الرخامية المعشقة والمشعة وما تتميز به حنيته من الانكسارات والتعشيقات الرخامية الجميلة .

(لوحة رقم ۲۷)

الماركى المعارة المسجد النبوى حتى نهاية العصر المملوكى المفاصيل الزخارف الكتابية والنباتية المجددة في العمارة المجيدية على جانبي المحراب العثماني فوق ألواح من الرخام المثبت في موضع النصوص القديمة وقد أحيطت بنوع من الزخارف المرسومة بالألوان المائية (الفرسكو) على هيئة النموذج الرابع من الخزف المستخدم في رواق القبلة .

« عن وزارة الإعلام »

(لوحة رقم ٢٨)

تفاصيل الأشرطة الكتابية المحيطة بحنية المحراب العثماني وقد انقطع بعضها عند جانبه والتف بعضها داخل حنيته كما التف البعض الأخر بأعلاه.

(لوحة رقم ٢٩)

ق عن عمارة المسجد النبوى حتى نهاية العصر المملوكى المدخل باب الرحمة بمظلته المحمولة على أعمدة وتيجان رومانية وقد حوت بعض التفاصيل عن الزخارف الكتابية والنباتية في واجهته المطلة وما يتميز به عقد الباب ومصراعاه من الزخارف المتنوعة ذات التأثير الباروكي الواضع .

٥ عن البتنوني ١

(لوحة رقم ٣٠) منظر جدار القبلة الشرقي من الخارج وما به من عناصر زخوفية معمارية تمثلث في النوافذ المدورة والشبابيك المستطيلة وما يحيط بها من أكتاف وأفاريز لم تظهر في العمارة المجيدية إلا في هذا الجزء من جدران المسجد الشريف.

الجدار الشمالي من المكاتب الملحقة بمؤخرة الحرم النبوى في الحدار الشمالي من المكاتب الملحقة بمؤخرة الحرم النبوى في العمارة المجيدية ويظهر فيها مدخل الباب المجيدي والمنارة (السنجارية ثم السليمانية ثم العزيزية) بثلاث شرفات محمولة على كوابيل مشابهة لما في منارة باب السلام .

عن أوقاف المدينة المنورة »

(لوحة رقم ٣٢) صورة الأبيات الظاهرة من القصيدة العثمانية المكتوبة سنة ١٢٨٣ هـ/١٨٦٦ م باللغة العثمانية فوق المدخل المضاف في مقدمة باب السلام في عهد السلطان عبد العزيز .

و عن مؤسسة سديم للتجارة ، المدينة المنورة » (لوحة رقم ٣٣) تفاصيل الزخارف النباتية المرسومة فوق عدد من البلاطات الخرفية في تربة السلطان مصطفى الأول بمدينة بروسه والمشابهة لزخارف النوع الأول من الخزف المستخدم في الحرم

( Arseven : Les Arts Decoratife Turcs عن Arseven : Les Arts Decoratife Turcs (لوحة رقم ٣٤) تفاصيل إحدى البلاطات الموجودة في مسجد السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول ١٠٢٩هـ/١٦٩٩م والمشابهة للنوع الأول من الخزف المستخدم في جدار القبلة .

النبوي .

ه تصوير الباحث ،

(لوحة رقم ٣٥) تفاصيل إحدى البلاطات الموجودة في جامع السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول ١٠٢٩هـ/١٦١٩م والمشابهة للنوع الثانى من الخزف المستخدم في الحرم النبوى .

و تصوير الباحث ،

(لوحة رقم ٣٦)

تفاصيل إحدى البلاطات الخزفية الموجودة في جامع السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول ١٠٢٩هـ ١٦١٩م والمشابهة للنوع الثالث من الخزف المستخدم في الحرم النبوى ويتبين منها مشابهتها للنوع الثاني في كثير من التفاصيل.

( تصوير الباحث )

(لوحة رقم ٣٧)

تفاصيل النوع الخامس من الخزف المستخدم في نطاق ضيق داخل الرواق القبلي من المسجد النبوى الشريف ويتبين منه مماثلة للأشكال المرسومة بالألوان المائية (الفرسكو) في جدار القبلة وبعض من عقود الجدار الشرقي .

« عن مؤسسة سديم للتجارة ، المدينة المنورة »

(لوحة رقم ٣٨)

صورتان لمقدمة صحن المسجد النبوى الشريف مما يلى رواق القبلة وقد ظهرت بينهما حديقة الصحن المنسوبة خطأ لسيدتنا فاطمة وأعمدة الكهرباء المحدثة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني كما يتبين منها استخدام الألوان في تمييز صنجات العقود المطلة على صحن المسجد الشريف وظهرت فيهما الدوائر المحدثة في كوشات العقود والمحلاة بلفظ الجلالة واسم الرسول وبعض الصحابة الأجلاء .

عن البتنوني في الرحلة الحجازية ، وكذلك عن

Arsevan: Turk Sanati Tarihi

(لوحة رقم ٣٩)

صورة الثرياء المهداة من السلطان عبد الحميد الثانى للمسجد النبوى الشريف بعد ادخال الكهرباء إليه في عهده وقد نقشت الطفراء السلطانية مع كلمة الغازى على البرم الزجاجية المحيطة بشمعاتها الثمان.

٥ عن مجلة العربي ١

(لوحة رقم ٤٠) صورة الشجرتان البرونزيتان الموضوعتان في أواخر العصر العصر العشماني على جانبي المحراب النبوى ويتضح من الصورة كثرة القواعد المخصصة للشمعات الكهربائية وتخلية سعفها بقطع مدورة من البلور الأبيض.

ق تصوير الباحث في أوقاف المدينة » صورة إحدى الشمعدانين المقابلين لدكة الأغوات وقد أهديا الوحة رقم ٤١) الحرم النبوى بعد ادخال الكهرباء إليه سنة ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨ .

و عن مؤسسة سديم للتجارة ، المدينة المنورة » (لوحة رقم ٤٢) صورة إحدى الشمعدانين المنسوبتين إلى الوزير سليمان باشا الخادم والمؤرخين سنة ٩٤٧هـ/ ١٥٤٠م ويتضح من الصورة خلو بدن الشمعدان من الزخارف النباتية والهندسية .

« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة » الموحة رقم ٤٣) شمعدان السلطان محمود الأول المؤرخ سنة ١٦٦٢هـ/ (لوحة رقم ٤٣) م ويتبين من الصورة ضخامة قاعدته وصغر ارتفاعها كما يظهر على بدنه النقش المكتوب بالحفر الغائر وقد تضمن السم المهدى وألقابه وتاريخ الأهداء .

المدينة المدينة المدينة المنقوشة بالحث عن أوقاف المدينة الموحة رقم ٤٤) تفاصيل الزخارف النباتية المنقوشة بالحفر الغاثر على سطح قاعدتي النخلتين المصنوعتين من البرونز وقوامها أشكال نباتية وهندسية في طراز حديث .

المدينة عن أوقاف المدينة الموير الباحث عن أوقاف المدينة الموير الباحث عن أوقاف المدينة الموحة رقم ٤٥) تفاصيل الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية المفاهرة فوق إحدى المداخل البرونزية المجددة في العمارة المجيدية على جانبي المحراب النبوى والسليماني .

(لوحة رقم ٤٦) صبورة الطرف الجنوبي من الرواق الشرقي المزال في التوسعة السعودية وتظهر فيه العقود نصف دائرية كما تماثل فيها كوشات العقود وشرافاتها وما بينها من سياج حديدي ما تبقى حاليا في الرواق القبلي .

ا عن إبراهيم رفعت ١

(لوحة رقم ٤٧) تفاصيل الزخارف المصنوعة من الحديد على هيئة أوراق نباتية كاسية والموضوعة في وسط النوافذ العلوية من الجدار الشرقى .

« عن وزارة الإعلام »

(لوحة رقم ٤٨) صورة إحدى الخزائن المهداة في أواخر العصر العثماني من والدة خديوى مصصر عبساس حلمي الثاني سنة المداة إلى الحجرة الشريفة وقد حليت وجهتها بالزخارف النباتية والهندسية والكتابية .

« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة »

(لوحة رقم ٤٩) صورة الخزانة السادسة من الخزائن المهداة من والدة خديوى مصر عباس حلمي الثاني سنة ١٣٢٨هـ/١٩١ م وقد تميزت بوجود عقدين مدببين على مصراعيها نتيجة اختلافها في العرض عن الخزائن السابقة .

د تصوير الباحث عن أوقاف المدينة ،

(لوحة رقم ٥٠) تفاصيل الزخارف الهندسية المنفذة على إحدى الرحال العثمانية المخصصة لحمل المصحف بطريقة التطعيم وقد حوت أطباقا نجمية وأشكال هندسية ونباتية مختلفة .

ا عن أرسفان Les Arts Decoratife Turcs

(لوحة رقم ٥١) ستارة الحجرة الشريفة في أواخر العصر العثماني وقد تميزت بلون أخضر وكتابات مذهبة حوت بعض الآيات الشريفة والعبارات الدالة على موضع الوجوه الشريفة وعدد من أسماء وصفات الرسول عليه السلام .

وعن الرسم الذي أعده أيوب صبرى سنة ١٢٩٩هـ/١٨٨١م»

(لوحة رقم ٥٢) نموذج آخر لستارة الحجرة الشريفة في القرن التاسع عشر الميلادي وقد حوت بعض الكتابات التي لم تظهر في الجزء الذي نشره إبراهيم رفعت عن كسوة الحجرة الشريفة في حدود سنة ١٣٢هـ/١٩٩٨م.

( عن على أحمد الطايش )

(لوحة رقم ٥٣) تفاصيل ستارة الحجرة الشريفة في أوائل القرن الرابع عشر الهجرى من ١٣١٨\_١٣٢٥ هـ وقد حوت بعض النصوص التي لم تظهر فيها نشره أيوب صبرى أو أحمد الطايش .

« عن إبراهيم رفعت »

(لوحة رقم ٥٤) تفاصيل ستارة محراب التهجد المرسلة في عهد السلطان عبد العزيز وقد حوت بعض الزخارف النباتية المتأثرة بالفن الباروكي.

د تصویر الباحث عن أوقاف المدینة ،

(لوحة رقم ٥٥) إحدى الستائر المخصصة في عهد السلطان عبد العزيز لمشبك الحجرة الخارجي وتظهر عليها الزخارف النباتية المنسوجة بالقصب في طراز باروكي واضح.

الباحث عن أوقاف المدينة المدينة

(لوحة رقم ٥٦) صورة عصا الخطيب في أواخر العصر العثماني وتظهر محلاة من أعلاها وأسفلها بصفائح رقيقة من الفضة وبأعلاها عدد من الجواهر الصغيرة كما يتيمز وسطها بشرائط حلزونية مزينة ببعض الزخارف النباتية .

( تصوير الباحث عن أوقاف المدينة )

(لوحة رقم ٥٧) اللباس التقليدى لخطيب الحرم الشريف في حدود سنة المحروف بالكودبان ١٣٢٥\_١٣١٨ هـ ويظهر فيه غطاء الرأس المعروف بالكودبان والشال الموضوع على الكتف بالإضافة إلى الفرجية التي يرتديها الخطيب أثناء القاء الخطبة .

٥ عن إبراهيم رفعت ١

(لوحة رقم ٥٨) وقفية سقى الماء البارد فى الحرم النبوى الشريف من والى مصر عباس باشا الأول سنة ١٢٧٠هــ/١٨٥٣م بمبلغ ٣٠٠ ريال فرانسة فى السنة لقاء توزيع خمسين دورقا فى كل صلاة .

ا عن إبراهيم رفعت ا

(لوحة رقم ٥٩) طفراء السلطان سليمان القانوني المنقوشة على بعض الأوامر الوحة رقم ٥٩) الصادرة إلى قاضى ووالى مدينة القدس سنة ٩٥٦هـ/١٥٤٩م. وعن ناجى زينى الدينى ١

إحدى التيجان الرومانية المركبة والمستخدمة في كوشك محمد (لوحة رقم ٦٠) الفاتح بمدينة استانبول في القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلادي وتتضح فيها الأصالة وخلوها من التأثيرات التي ظهرت على مثيلاتها في الحرم النبوى .

د عن Ekrem Hakki عن

(لوحة رقم ٦١) صورة الخزانة السابعة من الخزائن التي أهدتها والدة عباس حلمي الثاني إلى الحجرة الشريفة سنة ١٩٢٨هـ/١٩١٠ ويتبين من تفاصيلها اختلاف زخارفها وحجمها عن الخزائن السابقة بسبب ضيق المكان المخصص لها .

« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة »

(لوحة رقم ٦٢) صورة الجدران الغربي من رواق القبلة بعد ازالة المدرسة المحمودية في التوسعة السعودية ويتبين منها اختفاء الواجهة الأصلية للجدار بسبب استحداث عدة غرف وصالات بين مدخل باب السلام وما برز من المدخل المضاف أمام باب الرحمة .

١ عن عظمت شيخ ١

(لوحة رقم ٦٣) تفاصيل الزخارف النباتية على إحدى البلاطات الخزفية المتانبول الموجودة في جامع السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول ١٠٢٩ هـ/ ١٦١٩م والمشابهة للنوع الرابع من البلاطات

الخزفية المستخدمة كإطار لبعض أجزاء النوع الثالث من الخزف المستخدم في الحرم النبوى الشريف .

د تصویر الباحث ،

(لوحة رقم ٦٤) تفاصيل إحدى البلاطات الموجودة في جامع السلطان أحمد الأول والمشابهة للنوع الرابع من الخزف المستخدم في الحرم النبوى بيد أنها جاءت جزءا من بلاطة أخرى .

١ تصوير الباحث ١

(لوحة رقم ٦٥) صورة الشمعدان المصنوع من النحاس والمنسوب إلى السلطان عبد المجيد ويتضح من الصورة موضع الجواهر المثبتة باللحام على بدن الشمعدان بأكمله كما يتميز عن بقية الشمعدانات بالأرتفاع وضخامة البدت.

د تصوير الباحث عن أوقاف المدينة ،

(الوحة رقم ٦٦) شمعدان الحاج على فعضرى باشا المؤرخ سنة المورحة رقم ٦٦) ١٩٠٣ هـ ١٩٠٣ م ويتضح من صورته أثر الصناعة الحديثة في تشكيل بدنه المتميز بالارتفاع وصغر الحجم وكثرة الأوضاع والأنتفاخات المتدرجة.

(لوحة رقم ٦٧)

( تصوير الباحث عن أوقاف المدينة )

صورة جدار القبلة من الخارج قبل تلبيسه بالرخام في العمارة السعودية التي بدأت سنة ١٣٧٣هـ ويتبين منها خلوه من الشرافات والمداميك الملونة كما تظهر فيه النوافذ بعقود نصف دائرية بالإضافة إلى وضوح بعض الدعائم البارزة في الطرف الشرقي منه قرب المنارة الرئيسية .

« عن وزارة الإعلام »

جدول السور والآيات التي ظهرت في قباب رواق القبلة من الحرم النبوى الشريف •

| لرقــم | اسم السورة أوالآيـــة           | عدد آیاتها | عدد الفناب التي<br>ظهرت عليها |
|--------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| ١      | سورة الكهف                      | 11 1       | 77                            |
| ۲      | سورة الفتح                      | T9_1       | Υ                             |
| ٣      | سورة المنافقون                  | 11 _ 1     | {                             |
| ٤      | سورة الملك                      | ٣٠ _ 1     | ٦                             |
| 0      | سورة المزمل                     | T 1        | ٤                             |
| 7      | سورة المدثر                     | 00_1       | ٦                             |
| Y      | سورة يسس                        | ٨٣ _ ١     | 18                            |
| ٨      | سورة النجم                      | 77 _ 1     | 7                             |
| ٩      | سورة مريم                       | 1 _ AP     | 1.8                           |
| 1 -    | سورة محمد                       | TA _ 1     | 1.                            |
| 11     | سورة البقرة                     | ٨          | ٢                             |
| 1 7    | الفاتحة                         | Y          | 1                             |
| 15     | سورة الناس + سورة الفلق         | 7+0        | 1                             |
| 18     | سورة الرحمن                     | YA _ 1     | O                             |
| 10     | سورة الليل                      | 1          | ٨ - ١                         |
| 17     | سورة التين                      | ٨          | λ_1                           |
| 14     | سورة الضحى ، الانشراح ، الاخلاص | £+ A + 1 1 | 1                             |
| 1.4    | سورة التغابن                    | 18 -1      | *                             |
| 19     | سورة                            | 118_1.0    | 3.                            |
| ۲.     | سورة العلق                      | 19_1       | 1                             |
| 11     | سورة الاعلى                     | 19_1       | 1                             |

# الأشكال واللوحات



( الشكل رقم ١ )

توزيع النصوص المكتوبة بالحفر البارز حول حنية المحراب السليماني بعد نقله من الطرف الشمالي الغربي للروضة المطهرة، إلى محاذاة المحراب النبوى في سنة ٩٤٨هـ/١٥٤١م.



(الشكل رقم ٢)

طريقة توزيع النصوص حول حنية المحراب العثماني بعد التجديد الذي قام به السلطان عبد الحميد الأول في المحراب العثماني سنة ١١٩٨هـ/١٧٨٣م .

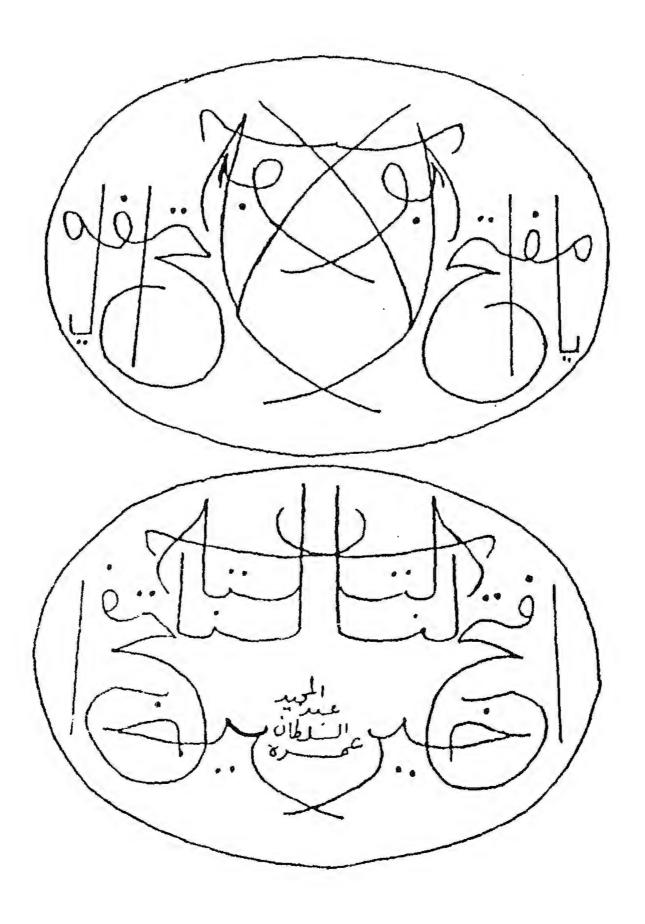

(الشكل رقم ٣)

تفاصيل الدعاء المكتوب بالحروف المتقابلة في مصراعي باب النساء ويظهر في وسط أحدهما عبارة "عمره السلطان عبد الحميد".



( الشكل رقم ٤ ) تفاصيل الأجزاء التي يتألف منها المنبر المرسل إلى الحرم النبوى من السلطان مراد الثالث سنة ٩٩٨هـ/١٥٨٩م وطريقة تعشيقها .

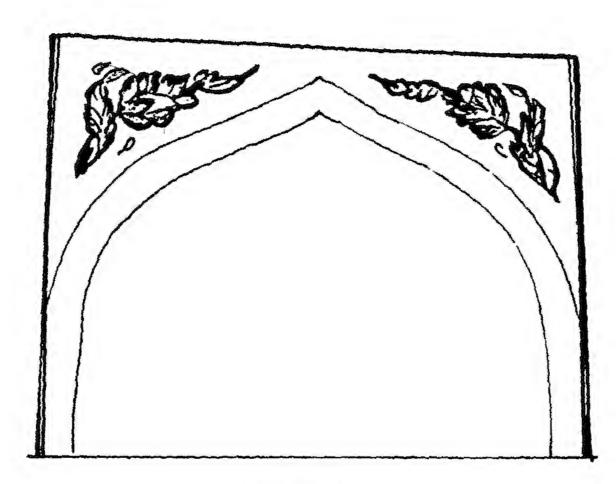

(الشكل رقمه)

تفاصيل أشكال الورود المرسومة بالتقابل على جانبي عقد باب المنبر وعقدى الفتحتان الواقعتان تحت جلسة الامام وتتميز بميلها إلى الأشكال الطبيعية .



(الشكل رقم ٦)

نماذج بعض الأوراق النباتية المرسومة بالحفر البارز على أجزاء متفرقة من المنبر الشريف في طراز رومي كلاسيكي .

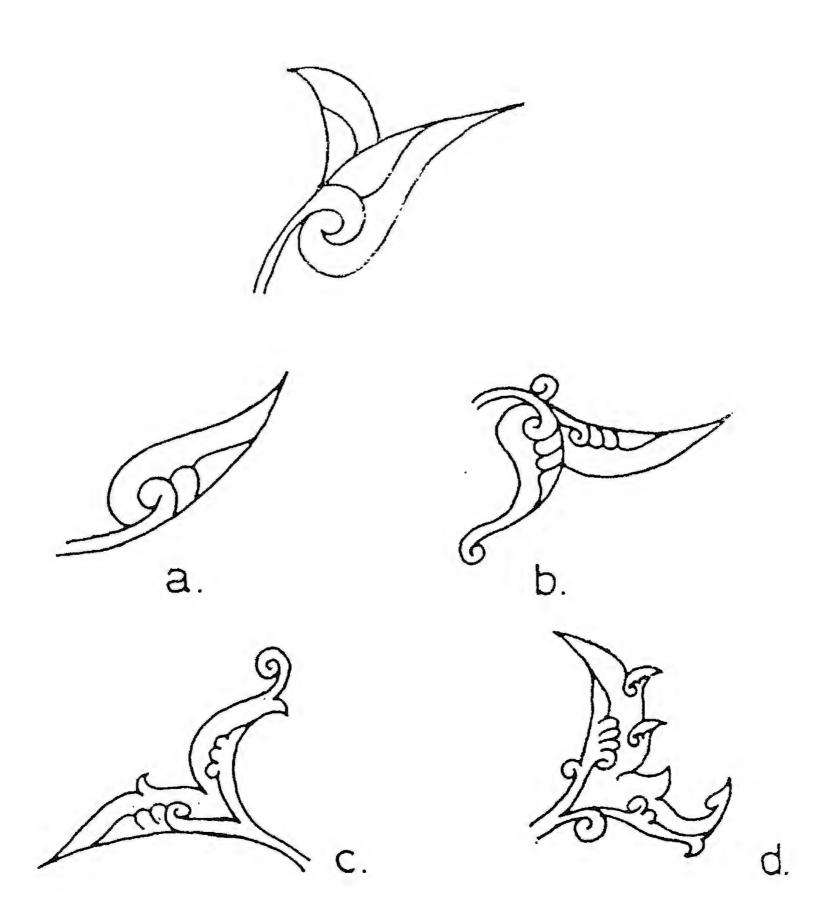

# (الشكلرقم٧)

نماذج بعض الأوراق النباتية المرسومة في طراز رومي كلاسيكي (أرابسك متطور) داخل الجامع الأخضر ببروسة ٨٢٢هـ/١٤١٩م وتظهر مشابهة تماما لبعض الزخارف المرسومة بالحفر البارز على المنبر الشريف.



( الشكل رقم ٨ )

تفاصيل الزخارف المنقوشة بالحفر البارز على الرخام المحيط بأعلى المكبرية.



(الشكل رقم ٩)

أحد الأعمدة الواقعة تحت المكبرية وقد تميز عن بقية تيجانها بثمانية أشكال لأوراق الأكنتس المنقوشة بالحفر البارز على جوانبه الأربعة .

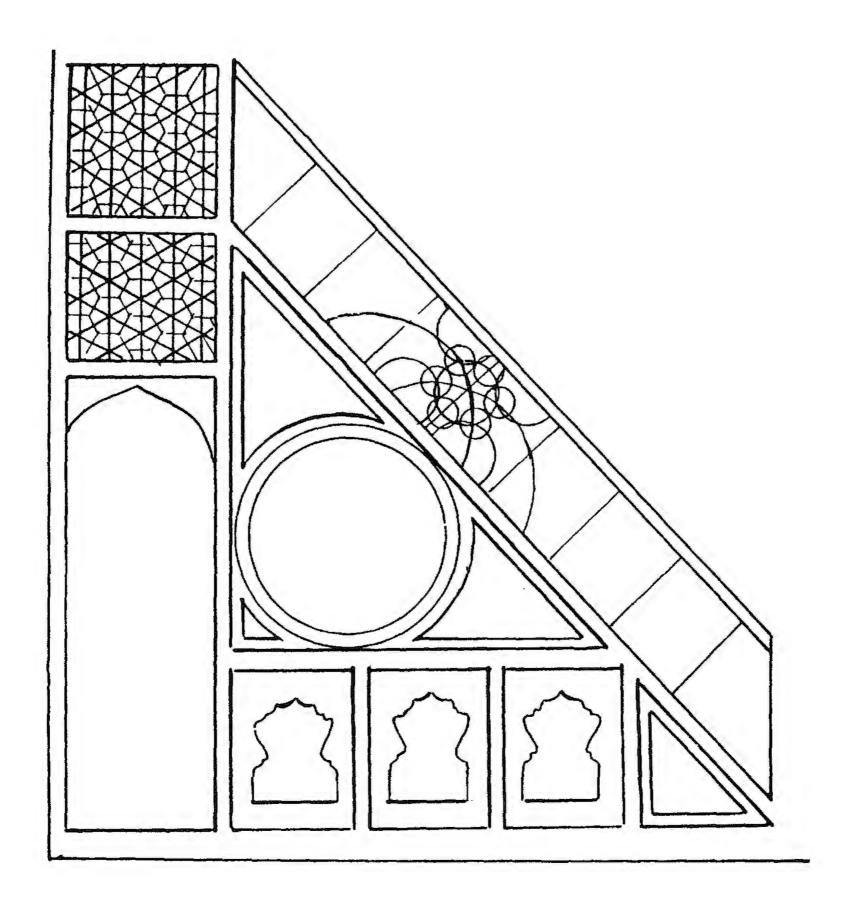

(الشكل رقم ١٠)

( الشكل رقم ١٠ ) تفاصيل بعض الزخارف الهندسية المفرغة في بعض الأجزاء الرخامية من المنبر المهدى إلى الحرم النبوى الشريف في عهد السلطان مراد الرابع سنة ٩٩٨هـ/١٥٨٩م .

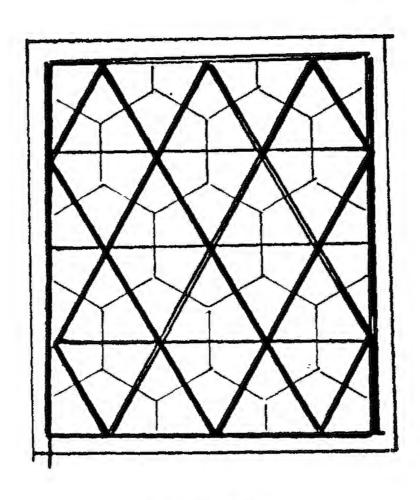

(الشكل رقم ١١)

نموذج آخر لبعض الزخارف الهندسية المفرغة في الرخام في بعض أجزاء المنبر الواقعة تحت جلسة الإمام وعلى جوانبها . ويتبين منها استخدام الأشكال السداسية والمعينية في توافق جذاب .

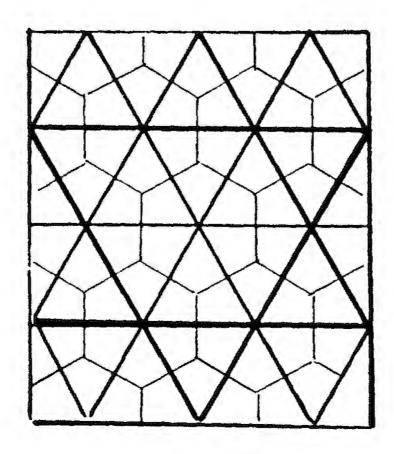

(الشكل رقم ١٢)

تفاصيل بعض الزخارف الهندسية المفرغة في رخام المنبر الشريف تحت جلسة الإمام وعلى جوانبها وأهمها المثلثات المتساوية الاضلاع والأشكال التي تؤلف المسدسات المعروفة باللوزة .

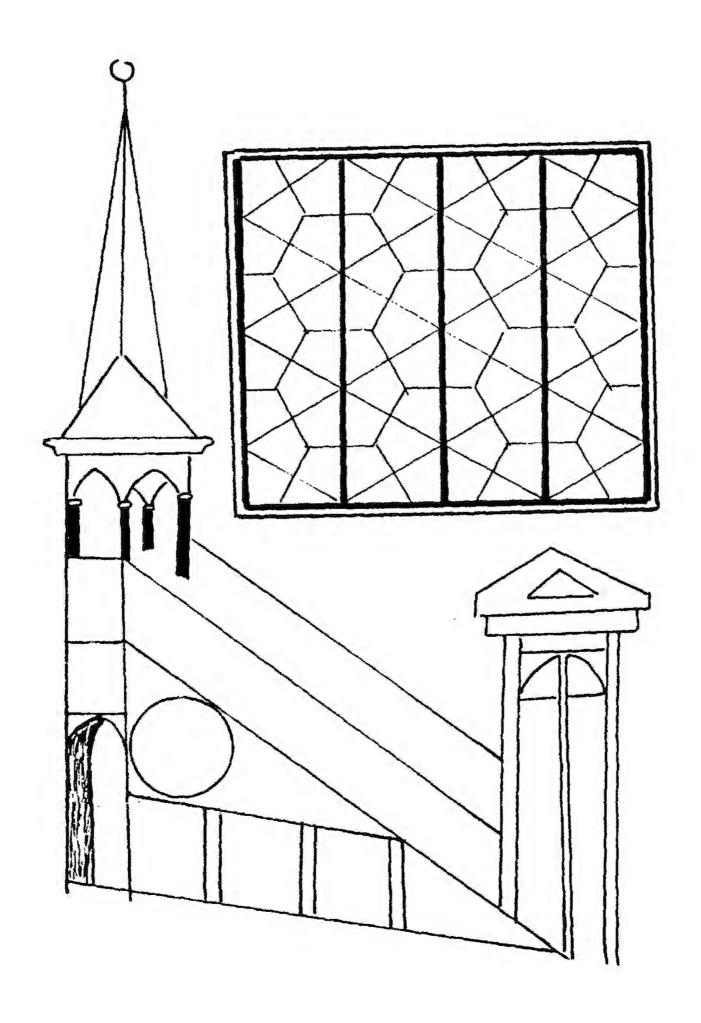

( الشكل رقم ١٣ ) أنواع المستطيلات المستخدمة في زخرفة أجزاء المنبر الشريف وتفصيل موضع بعضها من الأجزاء المفرغة تحت جلسة الإمام وما تحتها .

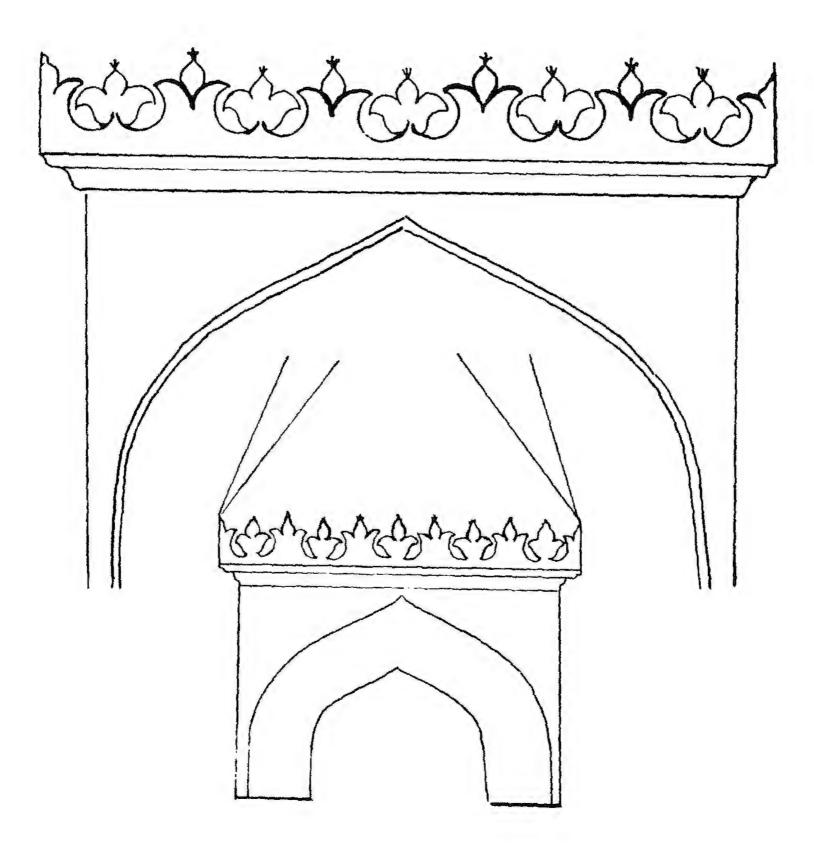

#### (الشكل رقم ١٤)

تفاصيل جانب من الزخارف المنحوتة من الرخام على هيئة أوراق ثلاثية لتزيين قبة المنبر المهدى من السلطان مراد الثالث إلى الحرم النبوى سنة ١٥٨٩هـ/١٥٨٩م . ويتبين منها ظهور تسع شرافات على هيئة ورقة كاملة واقتصار كل من الجانبين على نصف شرافة فقط .

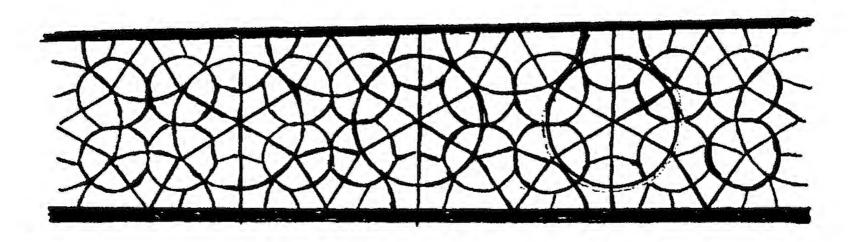

#### (الشكل رقم ١٥)

أشكال الدوائر المتداخلة في الجزء المفرغ من السياج الرخامي الموضوع على جانبي درج المنبر المهدى إلى الحرم النبوى في عهد السلطان مراد الرابع سنة ٩٩٨هـ/١٥٨٩م .



#### (الشكل رقم ١٦)

تفاصيل الزخارف المرسومة بالأخضر الفامق على النموذة الأول من الخزف الموجود فوق جدران الحجرة الشريفة من الخارج وقد تميز هذا النوع بتذاخل الألوان وتزحزحها عن أماكنها الأصلية بالإضافة إلى عدم ظهور أى من زهرة االقرنفل أو السوسن اللتان تميزان الخزف التركي أبان أزدهارة.



## ( الشكل رقم ١٧ )

أهم العناصر التي أمكن تحديدها من زخارف النموذج الثاني من البلاط الذى يزين بعض الأماكن المحدودة من جدران المواجهة من الخارج ويتضح من الزهور التي اشتهر بها الخزف العثماني كالسوسن والقرنفل.

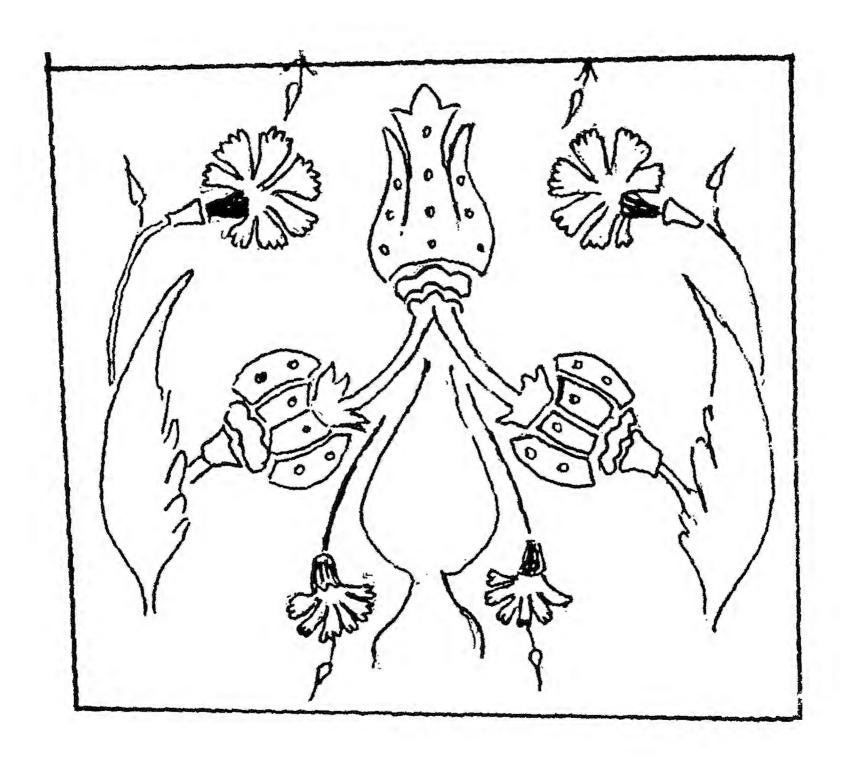

## (الشكل رقم ١٨)

تفاصيل ما اتضح من العناصر الزخرفية التي تزين النموذج الثالث من الخزف الموجود حاليا فوق بعض الأجزاء المحددة من جدار الحجرة الشريفة مما يلي المواجهة . ويتميز بوجود نماذج جيدة لزهرتني الاله والقرنفل والأوراق المسننة .

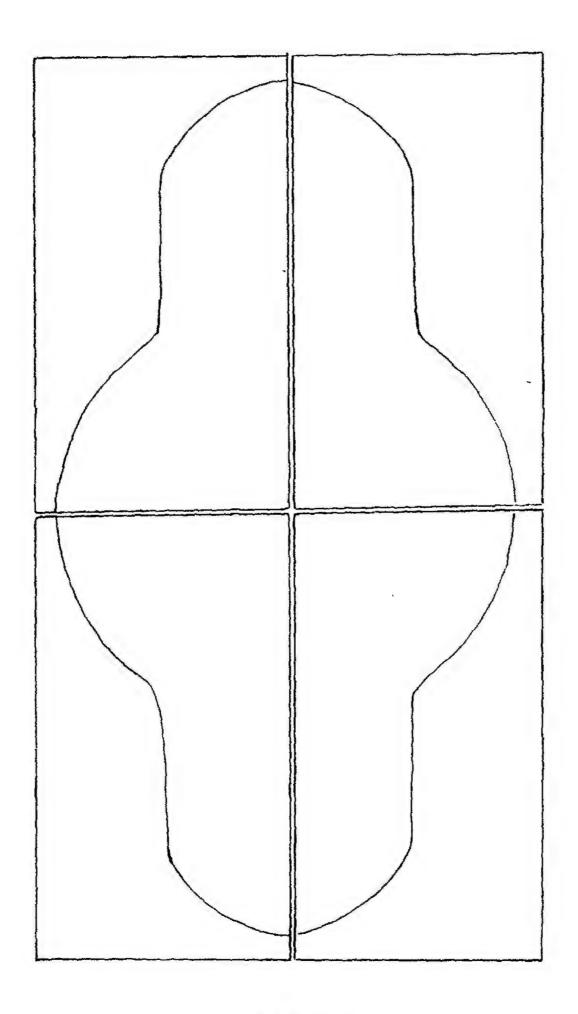

(الشكل رقم ١٩)

تفاصيل احدى الأشكال التي يتألف منها النموذج السابع من الخزف التركي في الحرم النبوى ويلاحظ مماثلتها لبعض الأشكال المألوفة في تحلية جلدة المصحف وقد اقتصرت ألوانها على الأخضر الغامق في وسط الشكل والأخضر الفاتح في الأركان والأطراف .

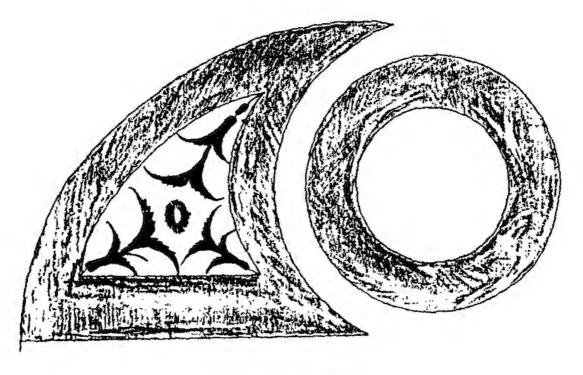

#### (الشكل رقم ٢٠)

تفاصيل النوع الثامن من الخزف المستخدم في الرواق القبلي من العرم النبوي وقد اقتصر استخدامه في تزيين الشكلين المحيطين بالنافذة الموضوعة بأعلى الجدار الشمالي من المنارة الرئيسية مما يلي الركن الجنوبي الشرقي للحجرة الشريفة .



#### (الشكل رقم ٢١)

موقع الاسطوانات التي أعيد تلبيسها في العمارة المجيدية بالرخام الذى كان يزينها من عهد السلطان سليم الثالث ٢٠٦هـ/١٧٩١م .

موقع الاسطوانات التي لم يشملها الرخام في العمارة المجيدية وقد ميزت بخطوط مستقيمة وافاريـز بارزة وورود كبيرة للدلالة على أنها كانت مزينة بالرخام من عهد السلطان سليم الثالث.



#### (الشكل رقم ٢٢)

نماذج لأجزاء الرخام الذى يكسو الجزء السفلي من اسطوانات الروضة المطهرة وما يليها من مقدم المسجد ويتألف الرخام الذى يكسو كل اسطوانة من أربعة ألواح متماثلة في الحجم والزخرفة . أما الاسطوانات التي تحمل قبة المحراب العثماني فيتألف الرخام الموضوع على ثلاث منها من ثمان قطع وعشر قطع فوق الاسطوانتين الكبيرتين .



#### (الشكل رقم ٢٣)

تفاصيل جزء من الكسوة الرخامية التي تحلى الجزء السفلى من جدار القبلة ومدخل باب السلام وقد ظهر فيها موضع المربعات الخزفية بين ثلاث قطع من الرخام تميز منها الجزء العلوى والسفلي يكونهما من قطعة رخامية واحدة . أما الكتف الواقعة يمين المربعات الخزفية فمن قطعة منفصلة أحكم ربطها بالجزء العلوى والسفلي حتى غدت كأنها جزء واحد من الرخام .

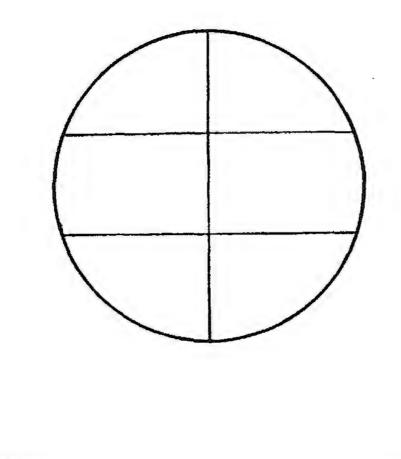



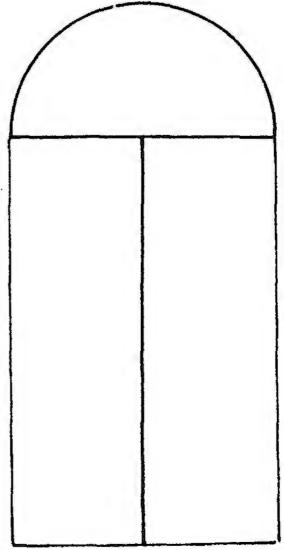

( الشكل رقم ٢٤ )

نموذج بعض الشبابيك الدائرية بأعلى رقبة قبة المحراب العثماني وقد جاءت فوق شباكين معقودين بعقد نصف دائرى وسدت من الخارج بستة ألواح من الزجاج ومن الداخل بنوع من التعشيقات الرخامية .

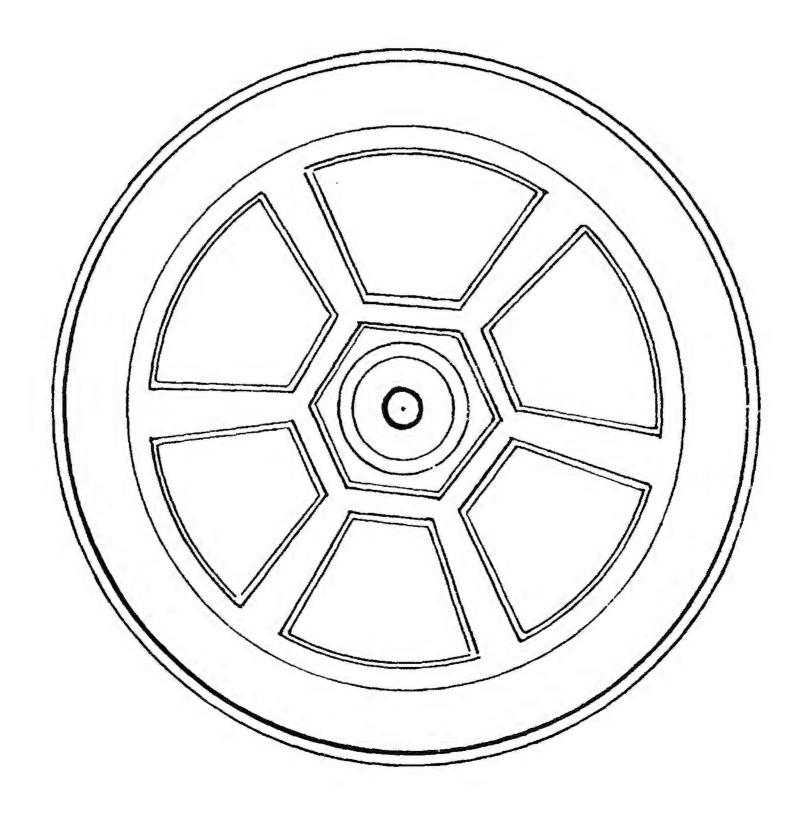

#### (الشكل رقم ٢٥)

( الشكل رقم ٢٥ ) تفاصيل بعض الأشكال الهندسية المرسومة بالألوان المانية ( الفرسكو ) داخل بعض قباب الرواق القبلي من المسجد النبوى وأهمها عدد من الدوائر المختلفة الأحجام وتظهر مشتركة في مركز واحد هو صرة القبة .

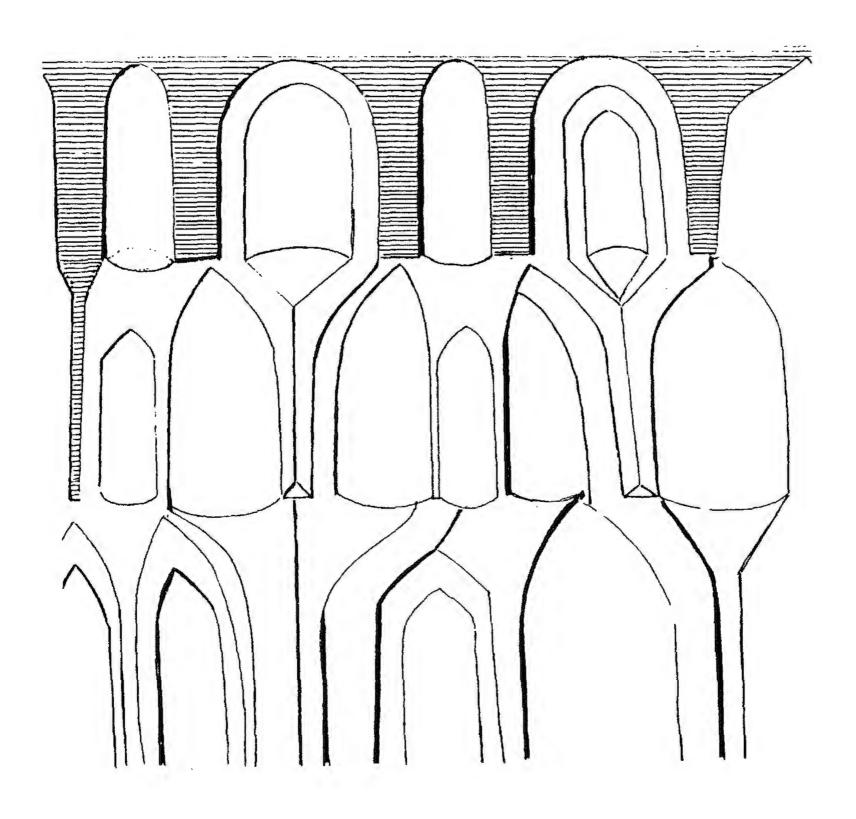

#### ( الشكل رقم ٢٦ )

تفاصيل جزء من المقرنصات التي تحمل الشرفة الأولى من منارة باب السلام وقد ظهرت في ثلاثة صفوف تميز العلوى منها بحفر عميقة بينما جاء الأوسط منها والسفلي متشابهان في المثلثات والحفر المائلة.

# The same HIL -Trummatinum έ.

# (الشكل رقم ۲۷)

تفاصيل الواجهة الداخلية لجدار القبلة من المنارة الرئيسية إلى منارة باب السلام ويتبين منها طريقة ترتيب الأشرطة الكتابية وما يفصلها من أشرطة زخرفية بالإضافة إلى الدعائم البارزة قرب منارة باب السلام ومايزين الجزء العلوى من رسوم مائية ونوافذ وعقود

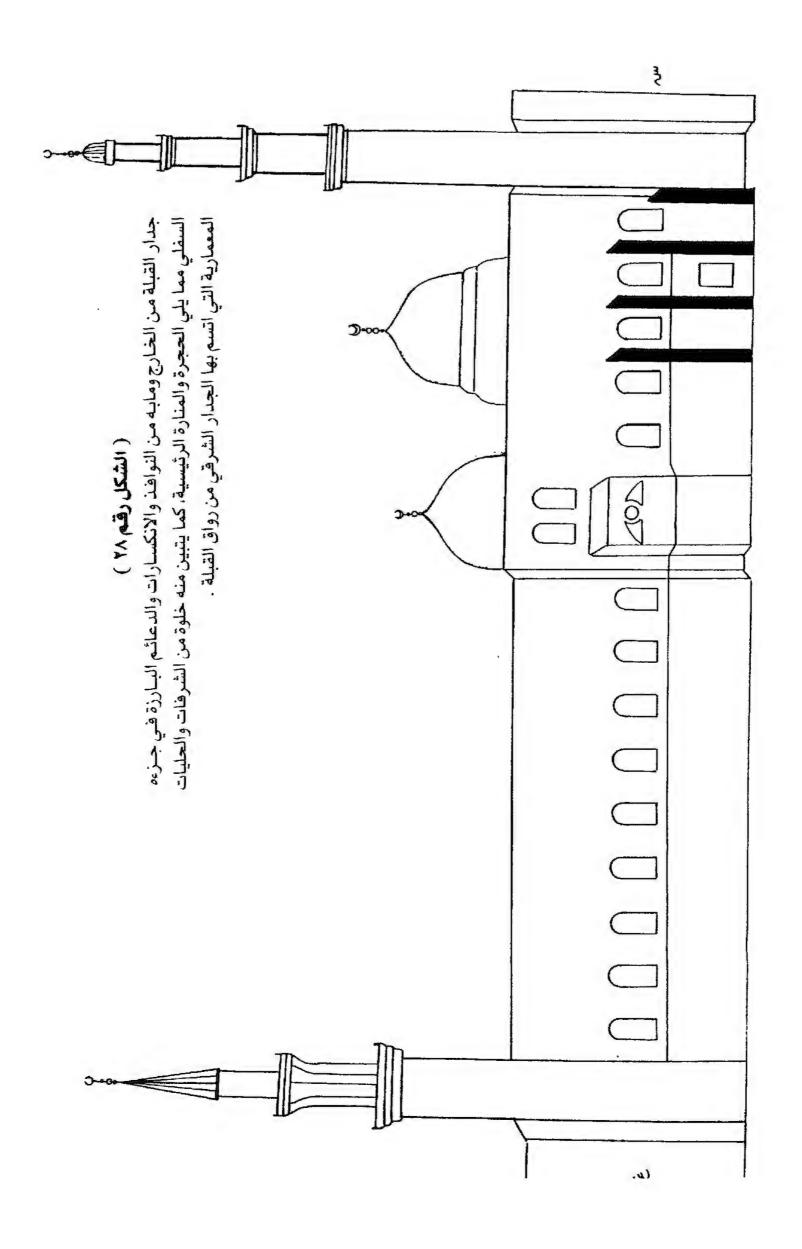













#### ( الشكل رقم ٢٩ )

مسقط أعمدة قبة المحراب العثماني ويتبين منها ضخامة الأعمدة الموضوعة في طرفيها الشماليين والمؤلفة من تسعة أعمدة. أما الأعمدة الواقعة خلف المحراب النبوى وكذلك القريبة من المحراب العثماني فقد اقتصر كل منها على ثلاثة أعمدة .

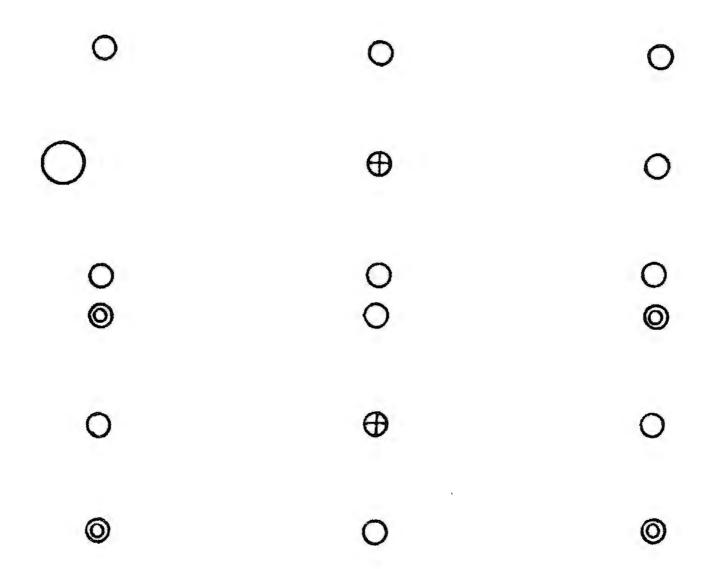



#### (الشكل رقم ٣٠)

مسقط أعمدة المكبرية بوضعها الحالي ويتضع منه وجود العمود المملوكي في الركن الشمالي الغربي وقد وحد له ثلاثة أمثلة أشير لها في الرسم بدائرتين متحدتين في المركز، أما العمودان المتميزان بتاجين محليين بورق الاكنتس فقد رمز لهما في الرسم بالعلامة الموجبة .



### (الشكل رقم ٣١)

مسقط الحرم النبوى في نهاية العصر المملوكي وقد تميز فيه رواق القبلة بعدد من القباب المتفرقة بالاضافة إلى تزويد الموضع المقابل للمواجهة الشريفة بمنور (باذهنج) للضوء والهواء جاء موقعه كما في الرسم غرب المنارة الرئيسية . كما ظهر في الرسم موضع المحراب الحنفي غرب المكبرية .



#### (الشكل رقم ٣٢)

مسقط الحرم النبوى بعد التوسعة التي أضافها السلطان مراد الرابع في الطرف الشمالي من رواق القبلة ويتضع من الرسم أن المنورين وضعا في الطرف الشرقي والغربي من البلاطات المضافة كما ظهر في الرسم تسقيفها بمعدل تسع قباب في الصف الواحد .



(الشكل رقم ٢٣)

مسقط المسجد النبوى قبل العمارة المجيدية وقد شملته الترميمات والنحديدات الذي قام بها السلاملين العثمانيون على النحو التالي :

- السلطان سليمان مراد القانوني ٩٤٠ هـ .
  - ا عمال السلطان مراد الثالث ٩٩٥ ٩٩٨ ه.
    - اعمال السلطان مراد الرابع ١٠٤٠ هـ .
  - . عمال السلطان محمد الرابع ١٠٦٠ م.١٠٩٠ هـ .
  - المنال أعمال السلطان مصطفى الثاني ١١٠٨ ١١١٢ هـ .
    - انتنا أعمال السلطان أحمد الثالث ١١٢٢ هـ.
    - الله أعمال السلطان محمود الأول ١١٤٩ هـ .
  - المعنا السلطان عبد الحميد الأول ١١٦١ ١٢٠١ ه.
    - السلطان سليم الثالث ١٢٠٦ ١٢١٥ ه. .
    - أعمال السلطان معمود الثاني ١٢٢٨ ١٢٥٣ ه.



#### ( الشكل رقم ٣٤ )

مخطط الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية كما أعده مهندسوا الأتراك في أواخر العصر العثماني وقد ظهرت فيه الأكتاف المسندة بالجدار الشمالي والشرقي والغربي وجزء من جدار القبلة مما يلي باب السلام كما ظهر في صحنه موضع المشاعل والمصابيح الكهربائية بالإضافة للسياج المحيط بمصلى النساء . عن إبراهيم رفعت



(الشكل رقم ٣٥)

مخطط الحرم النبوى في أواخر العصر العثماني وقد أحاطت به الطرقات والمباني من جميع الجهات . (عن محمد صادق باشا)



### (الشكل رقم ٣٦)

مخطط الحرم النبوى الشريف في العمارة المجيدية ١٢٦٩ - ١٢٧٧ هـ وقد تجلت فيه المراحل التي قام بها نظار العمارة على النحو التالى :

- = أعمال المهندس محمد رائف باشا ٢٢ شعبان ١٢٦٧ هـ إلى منتصف سنة ١٢٦٩ هـ .
- الله الفريق أبو بكر باشا من ١١ شعبان ١٢٦٩ هـ إلى ١٩ جمادي الأولى سنة ١٢٧١ هـ .
  - الله أعمال شيخ الحرم دولار باشا من جمادي الأولى ١٢٧١ هـ إلى ١٥ صفر سنة ١٢٧١ هـ .
- أعمال ناظر مكتب البحرية أدهم باشا من ١٥ صفر سنة ١٢٧٢ هـ إلى رمضان سنة ١٢٧٣ هـ .
  - أعمال المهندس صالح أفندى من شعبان سنة ١٢٧٦ هـ إلى أواخر سنة ١٢٧٤ هـ .
- \_\_\_\_\_ أعمال عضو مجلس الشورى محمد راشد أفندى أواخر سنة ١٢٧٤ هـ ذي القعدة ١٢٧٥ هـ .
- . أعمال قاضى المدينة عرباني زاده من جمادى الأولى سنة ١٢٧٦ هـ أواخر سنة ١٢٧٧ هـ . من عمل الباحث من عمل الباحث

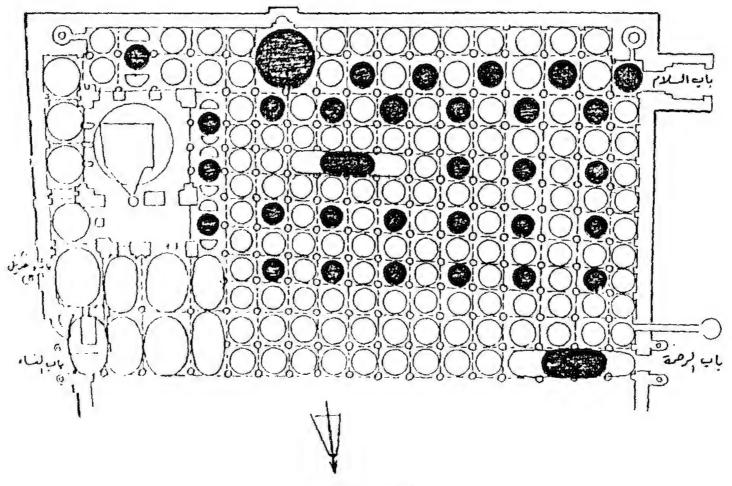

(الشكل رقم ٣٧)

مسقط الرواق القبلي من الحرم النبوي الشريف بعد العمارة المجيدية وتظهر هيه الساب العالمة من دوات الطسور بلون أسود وقد تركز معظمها في الجزء الذي عمره عرباني زاده .



#### (الشكل رقم ٢٨)

مسقط الرواق الشمالي من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية وتظهر فيه الأعمدة منتظمة في منفين موازيين لجدار القبلة كما تظهر المكاتب والمخازن الملحقة خارج جدار المسجد الشمالي بتقسيماتها وحدرانها المتعددة . "عن إبراهيم رفعت"



مخطط الحجرة الشريفة بعد عمارة السلطان عبد المجيد وقد تميزت بضخامة الأعمدة والأكتاف الملصقة بأعمدة القبة المملوكية ، كما تميزت بالأنكسارات التي أملتها طبيعة اتجاه العقود الجديدة .

عن إبراهيم العياشي



( الشكل رقم • ٤ ) تفاصيل المناصر الزخرفية المحيطة بالخزائن الجدارية، الموضوعة في العمارة المجيدية في منتصف الجزء السفلي من الجدار الشرقي من رواق القبلة .

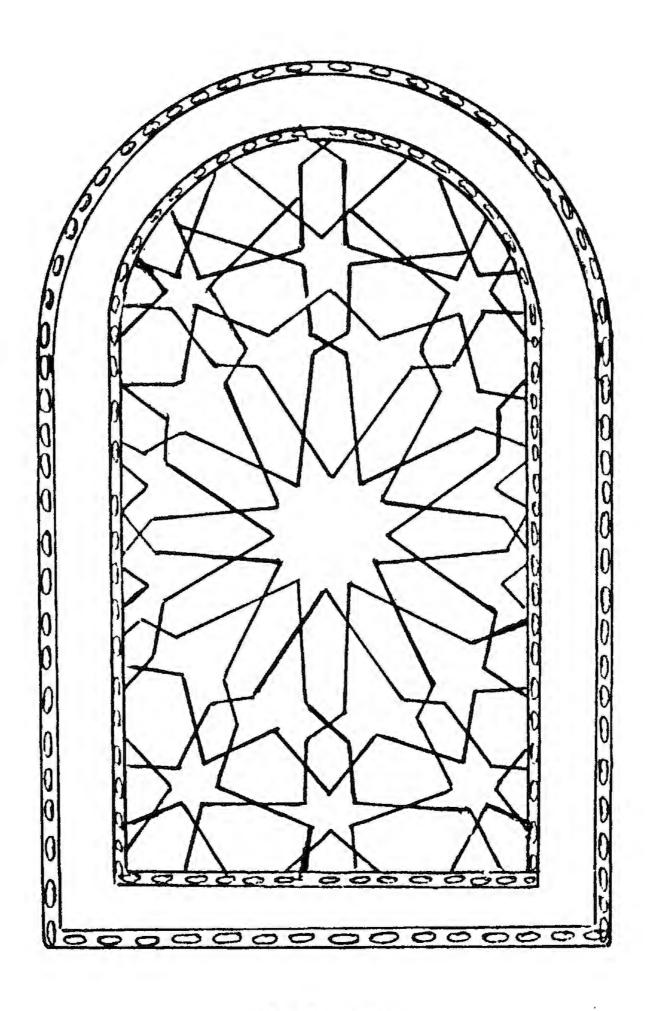

(الشكل رقم ١١)

تفاصيل الزخارف الهندسية المتماثلة في جميع أبواب الشبابيك، الموضوعة بأعلى جدار القبلة في العمارة المجيدية، وتظهر مؤلفة من طبق نجمي باثنتي عشرة كندة وترس في الوسط.

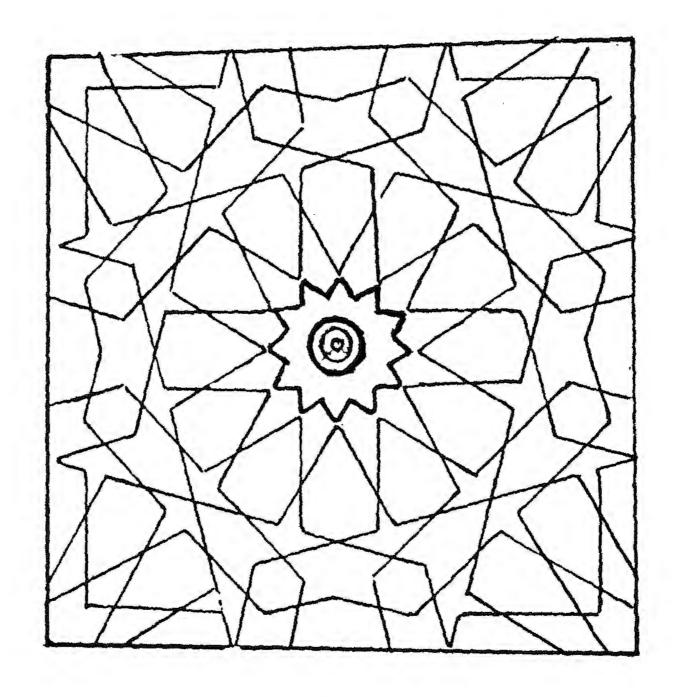

( الشكل رقم ٤٢ ) تفاصيل الزخارف الهندسية التي يتكون منها كل من الطبقين النجميين، اللذين يعليان قبة المنبر والجزء السفلي من جلسة الإمام ،



(الشكل رقم ٤٣)

تفاصيل الزخارف الهندسية المكونة من الطبق النجمي وأرباعه، والموضوعة على جانبي المحراب السليماني وتظهر مشابهة تماما لما في حنية المحراب من زخارف هندسية .

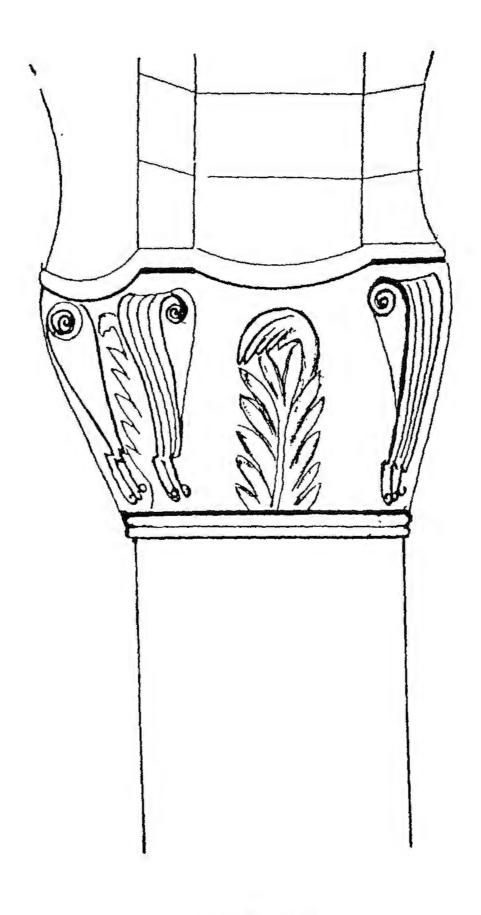

( الشكل رقم ١٤ )

تفاصيل الزخارف التي يتميز بها تاج اسطوانة أبي لبابة عن بقية اسطوانات الروضة المطهرة ويظهر في الرسم انتهاء المحارة بكابولي يمتد على طول تاج الاسطوانة من جوانبه الأربعة .

من عمل الطالب

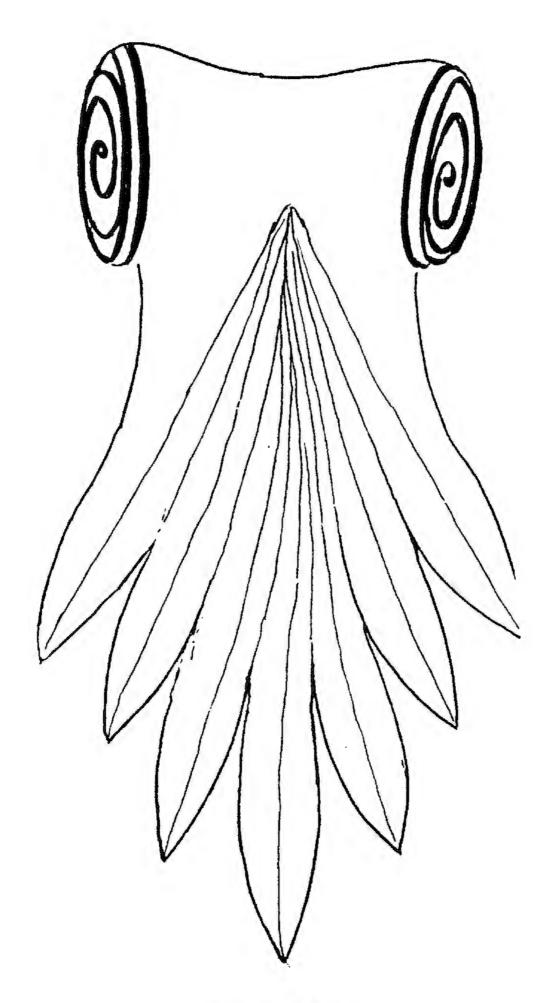

( الشكل رقم ٤٥ )

طريقة تكوين الشكل اللولبي الذى يميز أركان التيجان الأيونية المستخدمة في الرواق القبلي من الحرم النبوى الشريف وقد انتهى كل اثنين منهما بشكل ورقة نباتية متطورة عن أوراق الاكنتس.



( الشكل رقم ٤٦ )

أجراء العنصر الزخرفي الظاهر في المثلثات الكروية التي تقع في منطقة نكوبن القناب الموحودة ووسيمت البلاطتين اللتين أضافهما السلطان عبد المحيد في مؤخرة الرواق القبلي مما على صحن المسلطان عبد المعهد



# ( الشكل رقم ٤٧ )

تفاصيل العناصر الزخرفية المنحوتة بالحفر البارز على الحجر فوق العتب العلوى للشباك الموضوع في العمارة المجيدية في وسط الجدار الشرقي من رواق القبلة في موضع باب النبي عليه الصلاة والسلام . وتظهر الزخارف مؤلفة من أوراق نباتية مسننة وأكاليل محيطة بالبسملة مع مايميزها من الخطوط المشعة على هيئة ذيل الطاووس .



## (الشكل رقم ١٨)

تفاصيل الزخارف المنحوته بالحفر البارر في الجزء السفلي من الاسطوانات الواقعة شمال وغرب الروضة المطهرة للدلالة على أنها كانت ملبسة بالرخام قبل العمارة المحيدية وتتميز بأشكال ورود كبيرة تقع في أربعة أجزاء من كل أسطوانة .

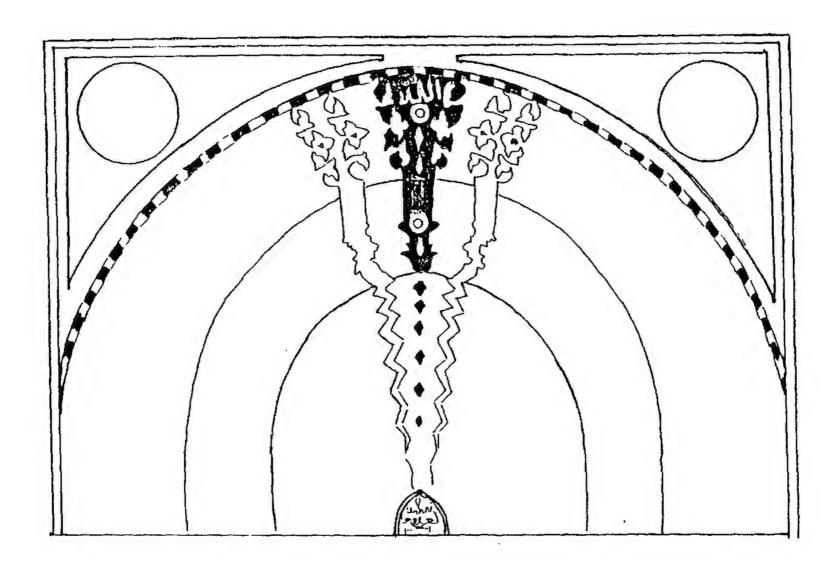

## (الشكل رقم ٤٩)

تفاصيل الأجزاء الرخامية المعشقة التي تتألف منها زخرفة الجزء العلوى من جنية المحراب العثماني وقد شملت بعض الخطوط المنكسرة وأنصاف الأوراق الثلاثية الفصوص وبعض الأوراق الكاملة في تقابل وتدابر فريد وقد جاءت سنة أشكال في الجانب الأيمن ومثلها في الجانب الأيسر من الشكل المميز في الرسم باللون الأسود داخل الحنية المذكورة.





## (الشكل رقم ٥٠)

تفاصيل زخارف البرونز النباتية المتأثرة بالفن الباروكي والتي تزين مصراعي ماب السلام وأهمها الشكل الذي رمز له في الرسم بعلامة + وقد ظهر في ثمانية عشر موضعا من المصراع الواحد كما ظهرت منه ثمانية أنصاف رمز لها في الرسم بعلامة × أما الشكل الذي يتألف من عدة أوراق محزومة من أسفلها فأشرت لها في بالعلامة ؛ وتظهر في أركان المربعين الذين يحليان أسفل المصراع وأعلاه، كما أحيطت الكتابات التي تزين المستطيل الواقع في وسط المصراع بالزخرفة النباتية التي أخذت العلامة ~ .

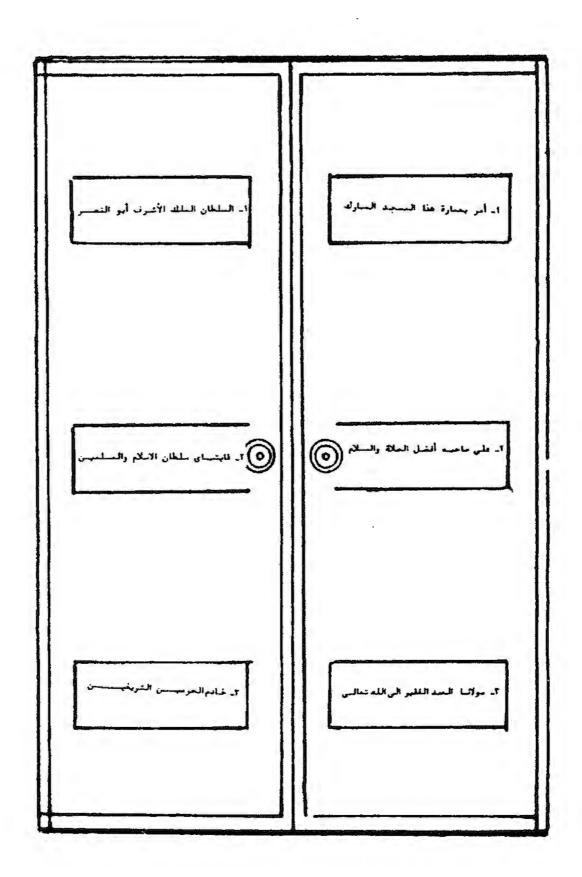

(الشكل رقم ٥١)

طريقة تنظيم النصوص المملوكية المكتوبة بالحفر الغائر على سنة أشرطة نحاسية أعيد استخدامها في مصراعي باب جبريل المجدد في العمارة المجيدية .

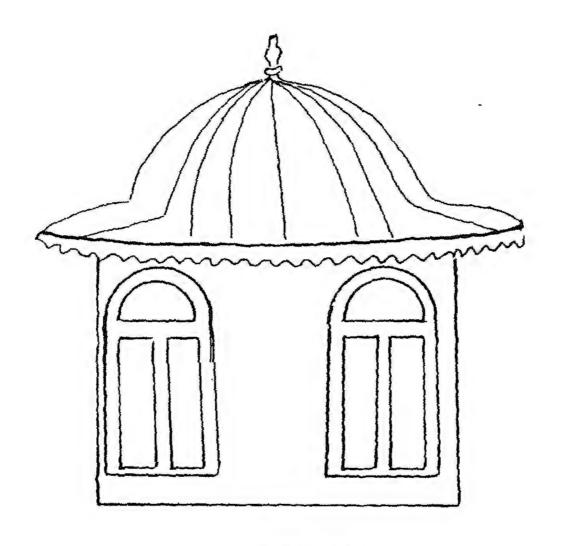

(الشكل رقم ٥٣)

تفاصيل الرفرف المحدث في العمارة المجيدية فوق نوافذ بعض قباب الرواق من ذوات الطمبور بقصد حمايتها من الأمطار .



(الشكل رقم ٥٢)

التقسيمات الرئيسية لأهم الأشكال الهندسية المزخرفة بالقطع البرونزية في ثلاثة من أبواب العرم الشريف وأهمها الدوائر ومايماثلها من الأشكال البيضية .



#### (الشكل رقم ٥٤)

مسقط الرواق القبلي من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية ويظهر به ما تبقى من قناديل الزيت المحمولة على عوارض تمتد بين الأعمدة موازية لجدار القبلة وقد رمزت لها بعلامة × أما السلاسل المتدلية من نفس العوارض دون قناديل فرمزت لها بشرطة مائلة وتظهر محصورة في مؤخرة الرواق مما يلي الصحن كما يظهر في الرسم موضع التريات الكهربائية الكبيرة وأهمها الترياء ذات اللون الأبيض والمهداة من السلطان عبد الحميد الثاني وقد رمزت لموضعها بعلامة + والى الشرق والغرب من موقعها تظهر موقع الثريتان المميزتان باللون الوردى .

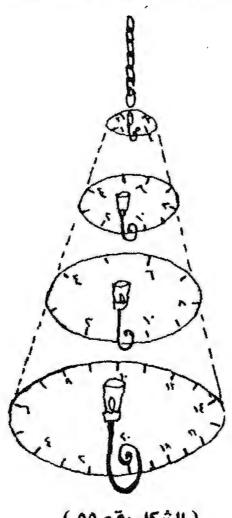

( الشكل رقم ٥٥ )

أجزاء الهيكل المعدني لاحدى الثريتان الموضوعيتان في الرواق القبلي والمتميزتان باللون الوردى . ونظهر مؤلفة من أربع طبقات تتدرج في الكبر من الأعلى إلى الأسفل.



( الشكل رقم ٥٦ )

الخطافان اللذان تنتهي بهما السلاسل الفضية المستخدمة في حمل قناديل الزيت المتبقية من العصر العثماني في رواق القبلة ويظهر فيهما النوع الأول أكثر دقة وجمالا مما يؤكد اختلاف مصادر الاهداء.



بعض الزخارف المرسومة على البدن الزجاجي للشمعدانيين المنصوبين أمام دكة الأغوات وقد حوت بعض الأوراق النباتية والورود المرسومة بالمبنا الأبيض والذهبي على أرضية حمراء فاتحة (بلون وردى) ويظهر خلوها من الأوراق والورود التي اشتهر بها الفّن العثماني مما يؤكد حداثه صنهعا وأنها مجلوبة في الأرجح من احدى المصانع الأوروبية.

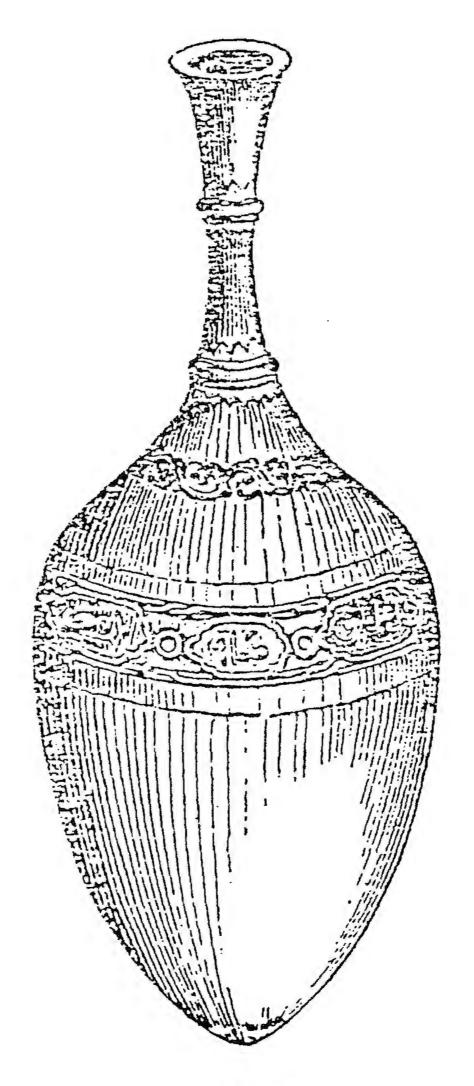

( الشكل رقم ٥٨ )

رسم احدى الدوارق الفخارية المستخدمة في سقي الماء داخل الحرم النبوى الشريف في حدود ١٣١٨ – ١٣٢٥ هـ وقد ظهرت عليه بعض الزخارف النباتية والهندسية .

عن إبراهيم رفعت

 ( الشكل رقم ٥٥ )
 جدول بأنمة الحرم الشريف وخطبائه في العصر العثماني . كما ورد في عدد من المصادر

|  |             |         | 2                                                                  | <b>104</b>                                      | 9 F                                                 | > <                                     |
|--|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | اسسم المؤلث |         | أحمد بشكارى زاده<br>بيرتون Burton<br>علي بن موسى                   | تقرير حكومي                                     | أحد الكتاب الاتراك<br>أيوب صبرى                     | ابراهيم رفعت<br>البتنوني                |
|  | اسم انکت اب |         | رسالة في وصف المدينة<br>Personal Nartive<br>وصف المدينة المنورة    | ملحق بسالنامة                                   | أوصاف الحرم الشريف<br>مرآة المدينة                  | مرآة الحرمين<br>الرحلة الحجازية         |
|  | ناً ا       |         | 4 4 4                                                              | ÷ . • •                                         | 4.                                                  |                                         |
|  | الإندة      | 3.2     | -                                                                  |                                                 | *                                                   |                                         |
|  |             | 1.3%    | 9                                                                  |                                                 | \$                                                  |                                         |
|  |             | 30%     |                                                                    |                                                 |                                                     | <b>~</b>                                |
|  |             | 3/2     |                                                                    |                                                 |                                                     |                                         |
|  |             | العجموع | ٧٣ إماما<br>٢٥ إماما<br>١٧٠ بما فيهم الخطباء<br>وأكثرهم من الاحتاف | ۲۸ + ۲۱ رديف أول وعدد<br>مجهول من الرديف الثاني | ٣٢ إماما<br>٣٢ + ٢٦ رديف أول + ٢٣<br>مراهف + نقبب . | ۸۳ + ۲۱ وکیل امام<br>۸۳ + ۲۲ مساعد امام |
|  | الخطبـــاء  | 17/87   | :                                                                  |                                                 | :                                                   |                                         |
|  |             | 2       | <b>&gt;</b>                                                        |                                                 | ÷                                                   |                                         |
|  |             | SON!    |                                                                    |                                                 |                                                     |                                         |
|  |             | 37/7/2  |                                                                    | ·                                               |                                                     |                                         |
|  |             | lacae3  | م) لهم وظيفة إمام<br>١٧٠ بما هيهم<br>١٧٠ بما هيهم<br>١٧ خناف       | 5                                               | ۳۳<br>۲۱ لهم وظيضة<br>إمام                          | ~ ~                                     |



(الشكل رقم ٦٠)

تفاصيل الأشكال الهندسية التي تزين القبة الواقعة فوق دكة المبلغين والمتميزة بالارتفاع والشكل النصف اسطواني ( البرميلي ) وقد حوت سنة عشر معينا كما ظهر في وسطها بعض الدوائر المنبعجة وأنصافها كما زينت بعدد من الورود والأزهار المتماثلة .

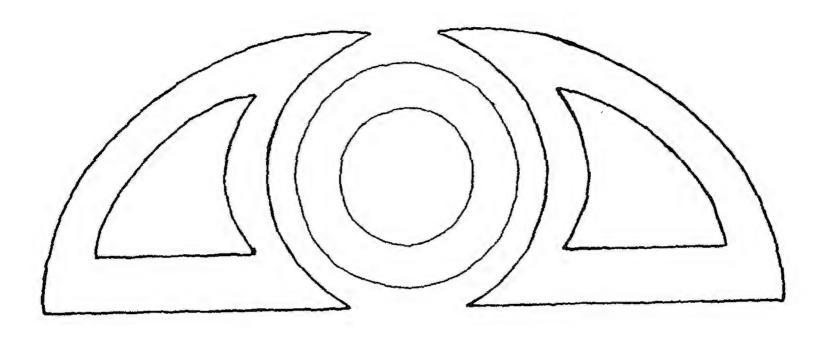

(الشكل رقم ٦١)

احدى النوافذ المحدثة في العمارة المجيدية بأعلى الجدار الشرقي من رواق القبلة وتظهر مؤلفة من دائرة يحيط بها من الجانبين شكل ثلاثي تميل بعض أضلاعه إلى الندوير .



## (الشكل رقم ٦٢)

( الشكل رقم ٦٢ ) تفاصيل تداخل الفروع والأوراق والورود التي تتألف منها زخرفة النوع الرابع من البلاطات الخزفية المستخدمة في تحلية بعض الجدران من رواق القبلة وتظهر فروعها متصلة بمثيلاتها في البلاطة الثانية وفق الترتيب التالي (١-٣) ، (١،٢) (٢،٢) .

(الشكل رقيم ٢٢)

وتظهر كما يتضع من الجدول الثاني مؤلفة من عدد يسير من السور الطويلة مع عدد محدود من قصار السور . الشكل رقم ٢٣ ) جدول بموضع الآيات والسور التي تزين بطون بعض قباب رواق القبلة بعد العمارة المجيدية



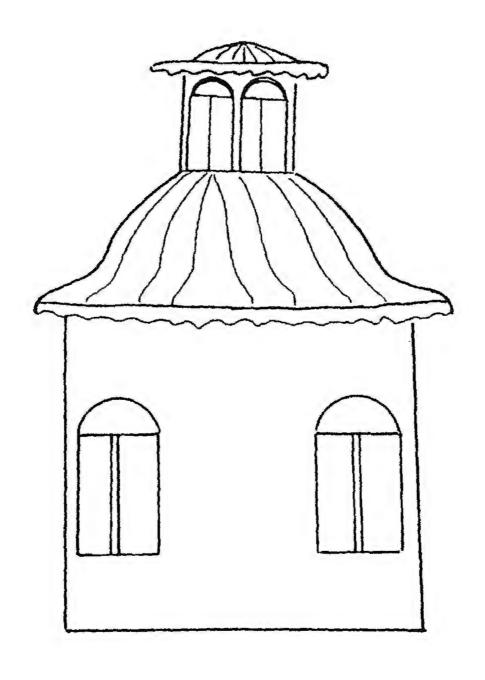

( الشكل رقم ٦٤ ) تفاضيل احدى قباب رواق القبلة من الخارج وقد علاها جزء اسطواني طويل يعرف بالشخشيخة بقصد جلب الهواء والنور من فتحاته الجانبية .



لوحة رقم (١) نقش تأسيس المحراب السليماني سنة ٩٤٨هـ / ١٥٤١م في عهد السلطان سليمان القانوني .

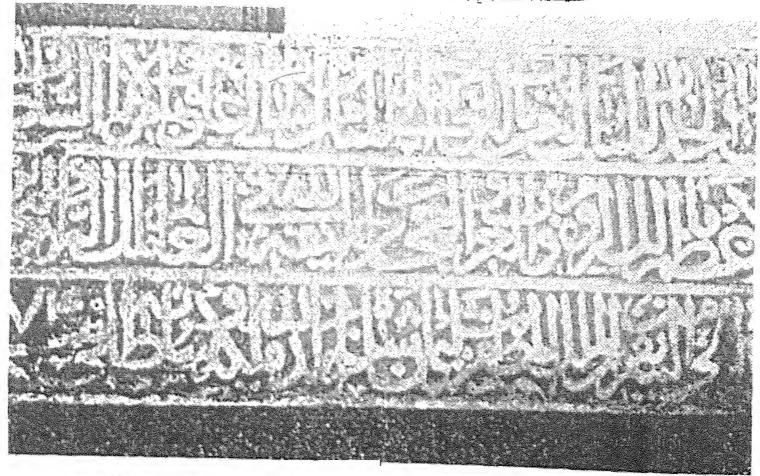

لوحة رقم (٢) نقش تجديد الجدار الغربي الممتد من باب الرحمة الى المنارة الشمالية الغربية لوحة رقم (٢) نقش تجديد الجدار الغربي الممتد من باب الرحمة الى المنارة الشمالية الغربية . ( الخشبية ، الشكيلية ) في عهد السلطان سليمان القانوني سنة ٤٩٧٤هـ / ١٥٦٦م . عن عبد القدوس الأنصاري



( لوحة رقم ٢ ) خطوط مدخل باب السلام المضاف في عهد السلطان عبد العزيز ويظهر فيها تميز الشريط العلوى بالعرض خلافا لخطوط جدار القبلة التي جاء فيها أعرض الأشرطة بين شريطين متماثلين من الخطوط .

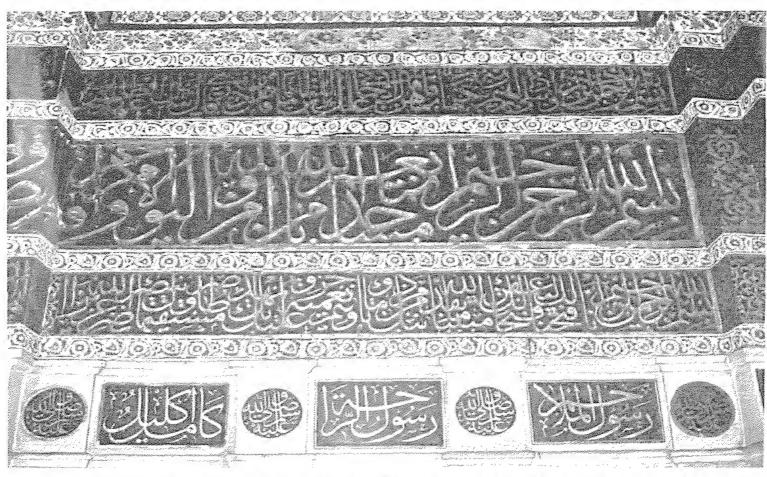

لوحة رقم (٤) الأشرطة الكتابية في جدار القبلة وطريقة تنظيمها حسب ارفى النسب الجماليه . عن عظمت شيخ



( لوحة رقم ٥ ) احدى النصوص المنقوشة بعد العمارة المجيدية فوق الجدران الحارجيه للحجرد السريت ويظهر فوق بابها الشمالي مما يلي دكة الأغوات . كما يظهر في الصورة بعض أبيات القصيدة المدونة فوق ويظهر فوق بابها الشمالي عما يلي دكة الأغوات . كما يظهر في الصورة بعض أبيات القصيدة المدونة فوق جدران الحجرة الشريفة في عهد السلطان عبد الحميد الأول سنة ١٩١١هـ/١٧٧٧م . عن مجلة العربي



( لوحة رقم ٦ ) المواجهة الشريفة ويظهر بها اللوح الفضي المهدى من السنفنان حمد الفلاء ( لوحة رقم ٦ ) والسياج المحدث في أواخر العصر العثماني . عن كرت بوستال



( لوحة رقم ٧ ) تفاصيل الزخارف الهندسية البارزة فوق مصراعي باب المنبر المهدى من السلطان مراد الثالث سنة ٩٩٨هـ / ١٥٨٩ م . "عن عظمت شيخ



( لوحة رقم ٨ ) احدى نوافذ الجزء السفلي من المنبر الشريف على هينه العمد الممصص وقد حليت جوانبها بزخارف نباتية بارزة بطراز رومي جميل ، ( أرابسك متطور ) . عن مركز أبحاث الحج



( لوحة رقم ٩ ) شكل المسجد اللبوى هي حدود سنة ٩٩٢هـ / ١٥٨٤م ويتبين منها استخدام القبات الصغيرة في تسقيف الأجزاء المجددة في عهد السلطان سليمان القانوني حاصة في الرواق الشرقي والغربي . عن على حافظ



( لوحه رقم ١٠ ) منظور لمبنى المسجد النبوى قبل عمارة السلطان عبد المجيد ويتبين منه استخدام الوحه رقم ١٠ ) منظور لمبنى المسجد قبل عمارة السلطان عبد المجيد . القباب في الأجزاء المجددة من سقف المسجد قبل عمارة السلطان عبد المجيد عن Burton



( لوحة رقم ١١ ) احدى الأسطوانات الملبسة بالرخام في الروضة المطهرة وقد استخدم في تزيينها عدد من المستطيلات المختلفة تميز بعضها بنقش أبيات من القصيدة العثمانية المنسوبة إلى السلطان سليم الثالث، كما يظهر في وسطها عدد من الدوائر المنزلية بألوان متعددة من الرخام الفاخر، "عن كرت يوستال"



( لوحة رقم ١٢ ) تفاصيل الزخارف المنحوتة في الحجر على هيئة الأوراق النباتية المقوسة والموضوعة في العمارة المجيدة بأعلى الوزرة الرخامية المحدثة في عهد السلطان سليم الثالث في العمارة المطهرة . "عن عظمت شيخ"



( لوحة رقم ۱۳ ) تفاصيل منارة السلام ومابها من عناصر معمارية زخرفية تعود في مجملها الى فترتين مختلفتين من التاريخ العثماني . فتظهر الشرفة الثانية مشاسهة لشرفات المنارتين المجيدية والعزيزية بينما تنفرد الشرفة الأولى بكونها مربعة ومحلاة بعدة صفوف من مصرف من مصرف من مناسبة المناورة المدينة المنورة



( لوحة رقم ۱٤ ) منارة جامع أورطاكوى (Ortakoy) بمدينة استانبول ۱۲۷۰هـ/۱۸۵۳م وتظهر شرفتها ( لوحة رقم ۱٤ ) منارة جامع أورطاكوى (Ortakoy) بمدينة استانية من منارة باب السلام . محمولة على أربعة كوابيل مشابهة لما يرى حاليا في الشرفة الثانية من منارة باب السلام . عن أرسفان Turk sanati Tarihi



( لوحة رقم ١٥ ) صورة المسجد النبوى الشريف وقد ظهرت فيها شرافات المنارتان المجيدية والعزيزية محمولة على كوابيل مشابهة تماما لما في الشرفة الثانية من منارة باب السلام . "عن وليم فاكى"

# Saudi Arabia By the First Photographers



( لوحة رقم ١٦ ) صورة قباب الرواق الغربي وستارة السطح الخارجية ويتبين منها خلوها من الشرافات التي اقتصر وجودها على الجدران المطلة على صحن المسجد . "عن ألبوم الصور في جامعة استانبول"



( لوحة رقم ۱۷ ) رسم المسجد النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية ويتضح منه خلو المحازل والمكانب الشمالية من القباب كما يتضح منه تماثيل المنارة المجيدية والعريزية في الطول وعدد الشرفات . عن أيوب صبرى



( لوحة رقم ١٨ ) منظر رواق القبلة من الجو وتظهر فيه القباب بأحجام مختلفة وتتميز قباب الروضة المطهرة بنوافذها المتعددة . عن مركز أبحاث الحج

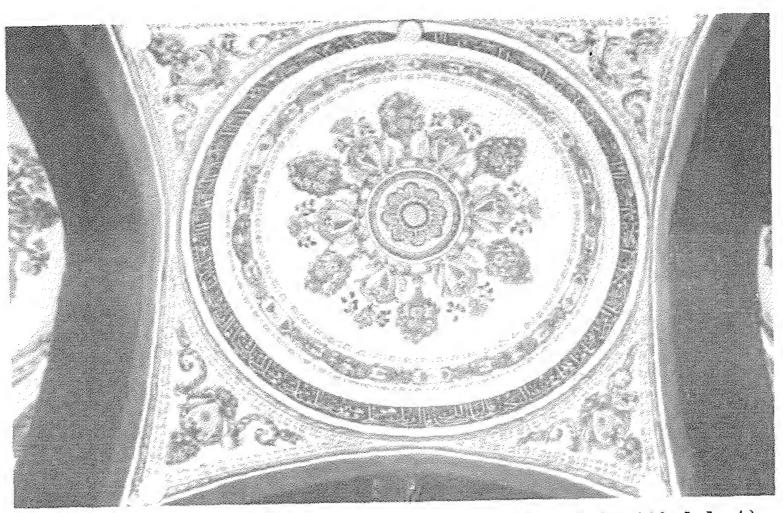

( لوحة رقم ١٩ ) منظر احدى قباب رواق القبلة من الداخل وقد أحيطت من الداخل بعدد من الآيات المنقوشة بخط الثلث الأبيض على أرضية سوداء . "عن مجلة الفيصل"



( لوحة رقم ٢٠ ) احدى قباب رواق القبلة من الداخل وقد أحيطت صرتها بثمانية أقسام متماثلة تميز كل قسم منها بمظهر طبيعي لأنهار وجبال وبساتين . عن مجلة الفيصل



( لوحة رقم ٢١) نموذج لاحدى التيجان الأيونية في رواق القبلة وقد تميرت اردائه ادربعه باسمان حلزونية تنتهي بأوراق نباتية مقلوبة .

عن عظمت شيخ



( لوحة رقم ٢٢ ) شكل الأوراق البارزة بأعلَى التيجان الموجودة حاليا في رواق القبلة في الاسطوالية المسماه خطأ اسطوالة الوفود والسرير وما يقابلهما بالإضافة إلى ظهوره فوق جميع الأكتاف المسندة بجدران رواق القبلة من الداخل .



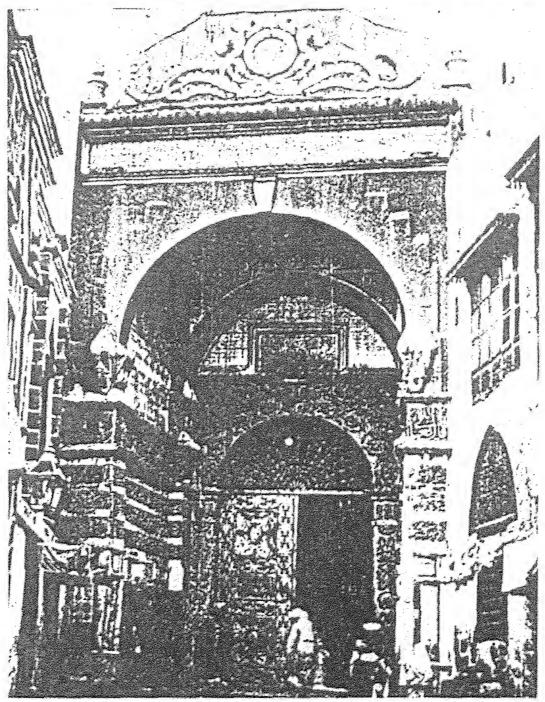

( لوحة رقم ٢٣ ) تفاصيل الزخارف النباتية المنحوتة بالحفر البارز على العتب الخارجي لباب السلام على شكل أزهار وفروع نباتية ملتوية في طراز باروكي عثماني . "عن البتنوني وصالح لمعي"



( لوحة رقم ٢٤ ) تفاصيل الزخارف النباتية المحيطة باللوحة الموضوعة في العمارة المجيدية باعلى الجدار المطل من رواق القبلة على صحن المسجد والمخصصة في بداية الامر للنقش السبيسي ويسمى من المارات المثيلة في أدضح صورة . عن عظمت شيخ



( لوحة رقم ٢٥ ) صورتًا المخرّابانُ النبوي والسنيماني وقد حوتا بعض التفاصيل الهامة عن الشكل الهرمي المحدث بأعلاهما في العمارة المجيدية وما يحيط بواجهتهما من أوراق نباتية مسننة تخرج من أشكال قرون الرخاء بالإضافة إلى وضوح بعض التفاصيل عن المداخل النحاسية المحيطة بجوانبها الأربعة .



( لوحة رقم ٢٦ ) صورة المحراب العثماني المجدد في العمارة المجيدية وقد حوت بعض التفاصيل عن زخارفه الرخامية المعشقة والمشعة وما تتميز به حنيتة من الانكسارات والتعشيقات الرخامية الجميلة . عن عمارة المسجد النبوي حتى نهاية العصر المملوكي للباحث



( لوحة رقم ١٧ ) تقاصيل الرحارف الكتابية والتبانية المجددة في العمارة المجيدية على جانبي المحراب العثماني فوق ألواح من الرخام المثبت في موضع النصوص القديمة وقد أحيطت بنوع من الزخارف المرسومة بالألوان المائية (الفرسكو) على هيئة النموذج الرابع من الخزف المستخدم في رواق القبلة . عن وزارة الإعلام



( لوحة رقم ٢٨ ) تفاصيل الأشرطة الكتابية المحيطة بعنية المحراب العثماني وقد انقطع بعضها عند جانبيه والتف بعضها داخل حنيته كما التف البعض الأخر بأعلاد . عن عمارة المسجد النبوى حتى نهاية العصر المملوكي للباحث



( لوحة رقم ٢٩ ) مدخل باب الرحمة بمظلته المحمولة على أعمدة وتيجان رومانية مركبة وقد حوت بعض التفاصيل عن الزخارف الكتابية والنباتية في واجهة المظلة وما يتمير به عفد الباب ومصراعاه من الزخارف المتنوعة ذات التأثير الباروكي الواضح . عن البتوني



( لوحة رقم ٣٠ ) منظر جدار القبلة الشرقي من الخارج ومابه من عناصر زخرفية معمارية تمثلت في النوافذ المدورة والشبابيك المستطيلة وما يحيط بها من آكتاف وأفاريز لم تظهر في العمارة المجيدية الا في هذا الجزء من جدران المسجد الشريف . "عن مؤسسة سديم للتجارة ، المدينة المنورة"



( لوحة رقم ٣١ ) الجدار الشمالي من المكاتب الملحقة بمؤخرة الحرم النبوى في العمارة المجيدية ويظهر فيها مدخل الباب المجيدى والمنارة (السنجارية ثم السليمانية ثم العزيزية) بثلاث شرفات محمولة على كوابيل مشابهة لما في منارة باب السلام . "عن أوقاف المدينة المنورة"



( لوحة رقم ٢٢ ) صورة الأبيات الظاهرة من القصيدة العثمانية المكتوبة سنة ١٢٨٣هـ/١٨٦٦م باللغة العثمانية فوق المدخل المضاف في مقدمة باب السلام في عهد السلطان عبد العزيز ، عن موسسة سديم للتحارة بالمدينة المنوره



( لوحة رقم ٣٣ ) تفاصيل الزخارف النباتية المرسومة فوق عدد من البلاطات الغزفية في تربة السلطان مصطفى الأول بمدينة بروسه والمشابهة لزخارف النوع الأول من الغزف المستخدم في العرم النبوى . عن Arseven: les Arts Decoratife turcs



( لوحة رقم ٣٤ ) تفاصيل احدى البلاطات الموجودة في مسجد السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول . 1 ١٩٠١هـ/١٦٩ م والمشابهة للنوع الأول من الخزف المستخدم في جدار القبلة . "تصوير الباحث"

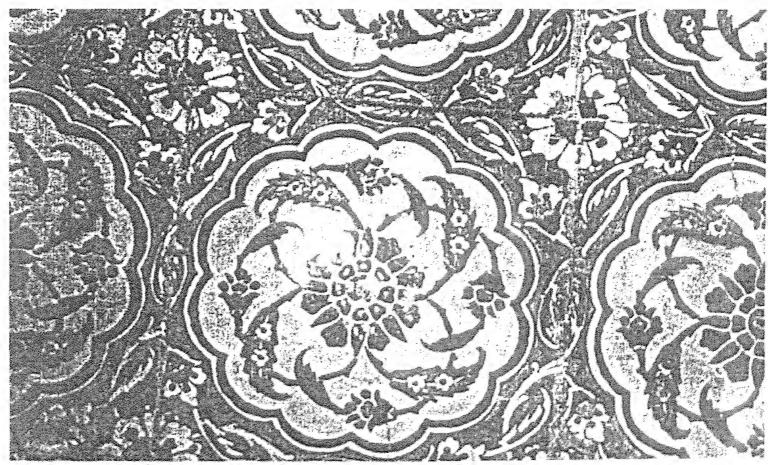



( لوحة رقم ٣٦ ) تفاصيل احدى البلاطات الخزفية الموجودة في جامع السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول ٣٦ هـ/١٦١٩م والمشابهة للنوع الثالث من الخزف المستخدم في الحرم الحرم المستخدم في المستخدم في المستخدم في المستخدم في الحرم المستخدم في المستخدم



( لوحه رقم ٢٧ ) تفاصيل النوع الخامس من الخزف المستخدم في نطاق ضيق داحل الرواق القبلي من المسجد النبوى الشريف ويتبين منه مماثلته للأشكال المرسومة بالألوان المانية (الفرسكو) في جدار القبلة وبعض من عقود العدار الشرقي . عن مؤسسة سديم للتجارة ، المدينة المنورة





( لوحة رقم ٣٨ ) صورتان لمقدمة صحن المسجد النبوى الشريف مما يلي رواق القبلة وقد ظهرت بينهما حديقة الصحن المنسوبة خطأ لسيدتنا فاطمة وأعمدة الكهرباء المحدثة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني كما يتبين منهما استخدم الألوان في تمييز صنجات العقود المطلة على صحن المسجد الشريف وظهرت فيهما الدوائر المحدثة في كوشات العقود والمحلاة بلفظ الجلالة واسم الرسول وبعض الصحابة الأجلاء .

" عن البتنوني في الرحلة الحجازية ، وكذلك عن Arsevan: Turk sanati Tarihi



( لوحة رقم ٣٩ ) صورة الثرياء المهداة من السلطان عبد الحميد الناسى للمسحد السوى السرست بعد. ادخال الكهرباء اليه في عهده وقد نقشت الطفراء السلطانية مع كلمه العارى على السرم الزجاجية المحيطة بشمعانها الثمان . عن محلة العربي



( لوحة رقم ٤٠) صورة الشجرتان البرونزيتان الموضوعتان في أواخر العصر العثماني على جانبي المحمدة رقم ٤٠) المحراب النبوى ويتضع من الصورة كثرة القواعد المخصصة للشمعات الكهربانية وتحلية سعفها بقطع مدورة من البلور الأبيض . تصوير الباحث عن أوقاف المدينة



( لوحة رقم ٤١ ) صورة احدى الشمعدانين المقابلين لدكة الأغوات وقد أهديا إلى الحرم النبوى بعد ادخال الكهرباء اليه سنة ١٣٢٦هـ/١٩٠٨م . "عن مؤسسة سديم للتجارة ، المدينة المنورة"



( لوحة رقم ٤٢ ) صورة احدى الشمعدانين المنسوبين الى الوزير سليمان باشا الخادم والمؤرخين سنة ٩٤٧هـ/١٥٤٠م ويتضح من الصورة خلو بدن الشمعدان من الزخارف النباتية والهندسية .



( لوحة رقم ٤٣ ) شَمَعدانُ السُّلطَانُ محمود الأول المؤرخ سنة ١٦٢هـ/١٧٤٨م ويتبين من الصورة تَسْخامة قاعدته وصنغر ارتفاعه كما يظهر على بدنه النقس المكتوب بالحسر الغانر وف، تحسم اسم المهدى والقابه وتاريخ الأهداء .

- سويراللحاء عال وقاف المدسة



( لوحة رقم ٤٤) تقاضيل الزخارف النباتية المنقوشة بالحفر الغائر على سطح قاعدتي النخلتين الموضوعتين من البرونز وقوامها أشكال نباتية وهندسية في طراز حديث. تصوير الباحث عن أوقاف المدينة



( لوحة رقم ٤٥ ) تفاصيل الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية الظاهرة فوق احدى المداخل البرونزية المجددة في العمارة المجيدية على جانبي المحراب النبوى والسليماني . عن مجلة العربي "عن مجلة العربي"



( لوحة رقم ٤٦ ) صورة الطرف الجنوبي من الرواق الشرقي المزال في التوسعة السعودية وتظهر فيه العقود نصف دائرية . كما تماثل فيها كوشات العقود وشرفاتها وما بينها من سياج حديدى ما تبقى حاليا في الرواق القبلي . "عن إبراهيم رفعت"



( لوحة رقم ٤٧ ) تفاصيل الزحارف المصنوعة من الحديد على هيئة أوراق بنائله كاسبة والمدسوعة في ومادة الموسوعة في وسبط النوافذ العلوية من الجدار الشرقي . عن ورارة الأعلام



( لوحةً رقم ٤٨ ) صورة احدى الخزائن المهداد في أو آخر الفصر الفشائي من والدة خديوى مصر عباس حلمي الثاني سنة ١٣٢٨هـ/١٩١٠م لحفظ التحف المهداد إلى الحجرة الشريفة وقد حليت واحهتها بالزخارف النباتية والهندسية والكتابية .

تصوير الباحث عن أوقاف المدينة



( لوحة رقم ٤٩ ) صورة الخزانة السادسة من الخزائن المهداة من والدة خديوى مصر عباس حلمي الثاني سنة ١٩١٠هـ/ ١٩١٠م وقد تميزت بوجود عقدين مدببين على مصراعيها نتيجة اختلافها في العرض عن الخزائن السابقة . "تصوير الباحث عن أوقاف المدينة"

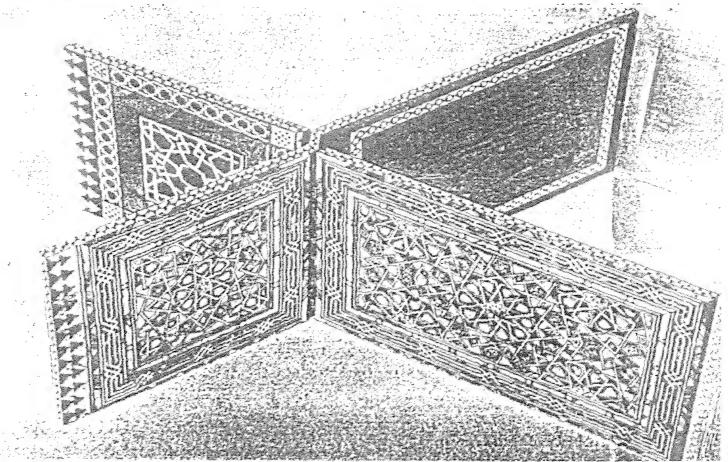

( لوحة رقم ٥٠ ) تفاصيل الزخارف الهندسية المنفذة على احدى الرحال العثمانية المخصصة لحمل المحمد المصحف بطريقة التطعيم وقد حوت أطباقا نجمية وأشكال هندسية ونباتية مختلفة . عن أرسفان

les arts Decoratife Turcs

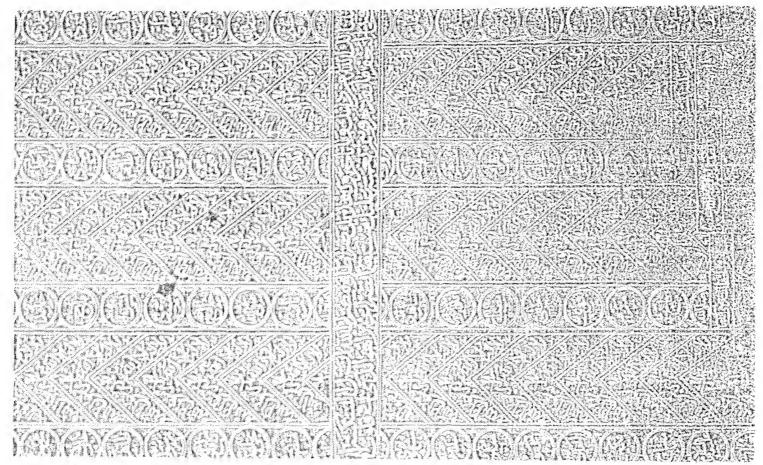

( لوحة رقم ٥١) ستارة الحجرة الشريفة في أواخر العصر العثمالي وعقد بقيرنت سلون اختسر و فتاسات مذهبة حوت بعض الآيات الشريفة والعبارات الدالة على موصع الوجود الشريفة وعدد من أسماء وصفات الرسول عليه السلام .

عن الرسم الذي أعدد أيوب صبري سنة ١٢٩٩هـ/١٨٨١م



( لوحة رقم ٥٢ ) نموذج آخر لستارة الحجرة الشريفة في القرن التاسع عشر الميالاتي وقد حوت بعص الكتابات التي لم تظهر في الجزء الذي نشره ابراهيم رفعت عن كسوة الحجرة الشريفة في حدود سنة ١٣٢٥هـ/١٩٠٧م . عن على أحمد الطايش



( لوحة رقم ٥٢ ) تفاصيل ستارة الحجرة الشريفة في آواتل القرن الرابع عشر الهجرى من ١٣١٨-١٣٢٥هـ وقد حوت بعض النصوص التي لم تظهر فيها نشرة آيوب صبرى آو آحمد الطايش . عن إبراهيم رفعت



( لوحة رقم ٥٤ ) تفاصيل ستارة محراب التهجد المرسلة في عهد السلطان عبد العزيز وقد حوت بعض الزخارف النباتية المتأثرة بالفن الباروكي . "تصوير الباحث عن أوقاف المدينة"



( لوحة رقم ٥٥ ) احدى الستائر المخصصة في عهد السلطان عبد العزيز لمشبك العجرة الخاراجي وتظهر عليها الزخارف النباتية المنسوجة بالقصب في طراز باروكي واضع. تصوير الباحث عن اوقاف المدينة



( لوحة رقم ٥٦ ) صورة عصا الخطيب في أواخر الفصر العثماني وتقلهر معلاة من أعلاها واسفلها الوحة رقم ٥٦ ) صورة عصا الخطيب في أواخر الفصر العدد من الجواهر الصفيرة كما يتميز وسطها بشرائط حلزونية مزينة ببعض الزخارف النباتية .

تصوير الباحث عن أوقاف المدينة



( لوحة رقم ٥٧ ) اللباس التقليدى لخطيب الحرم الشريف في حدود سنة ١٣١٨-١٣٢٥هـ ويظهر فيه غطاء الرأس المعروف بالكودابان والشال الموضوع على الكتف بالإضافة إلى الفرجية التي يرتديها الخطيب أثناء القاء الخطبة .



( لوحة رقم ٥٨ ) وقفية سقى الماء البارد في الحرم النبوى الشريف من والي مصر عباس باشا الأول سنة ١٨٥٣هـ/١٨٥٣م بمبلغ ٣٠٠ ريال فرانسة في السنة لقاء توزيع خمسيان دورقا في كل صلاة .

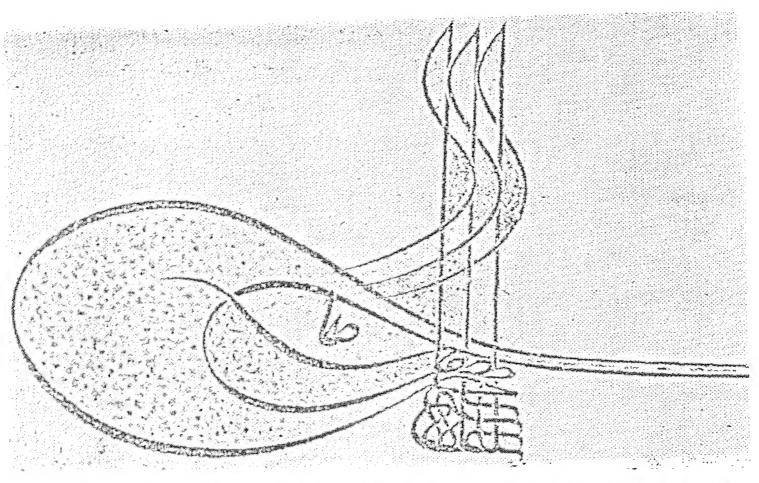

( لوحة رقم ٥٩ ) طفراء السلطان سليمان القانوني المنقوشة على بعض الأوامر الصادرة الى قامسى ووالي مدينة القدس سنة ١٥٤٩/٥٩٥٦م .

عن ناجي رين الدين



( لوحة رقم ٦٠ ) احدى التيجان الرومانية المركبة والمستخدمة في كوشك محمد الفاتح بمدينة السنائبول في القرن التابيع الهجرى الخيامس عشير الميبلادي وتتضيع فيهيا الاصبالية وخلوها من Ekrem Hakki عن على مثيلاتها هي الحرد النبوي .



( لوحة رقم ٦١ ) صورة الخزانة السابعة من الخزائن التي أهدتها والدة عباس حلمي الثاني إلى الحجرة الشريفة سنة ١٩١٠هـ/١٩١٠م ويتبين من تفاصيلها اختلاف زخارفها وحجمها عن الخزائن السابقة بسبب ضيق المكان المخصص لها .

تصوير الباحث عن أوقاف المدينة.



( لوحة رقم ٦٢ ) صورة الجدار الغربي من رواق القبلة بعد إزالة المدرسة المحمودية في التوسعة السعودية ويتبين منها اختفاء الواجهة الأصلية للجدار بسبب استحداث عدة غرف وصالات بين مدخل باب السلام وما برز من المدخل المضاف أمام الرحمة . عن عظمت شيخ



( لوحة رقم ٦٢ ) تفاصيل الزخارف النباتية على إحدى البلاطات الخزفية الموجودة في جامع السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول ١٠٢٩هـ/١٦٩م والمشابهة للنوع الرابع من البلاطات الخزفية المستخدمة كاطار لبعض أجزاء النوع الثالث من الخزف المستخدم في الحرم النبوى الشريف.



( لوحة رقم ٦٤ ) تفاصيل احدى البلاطات الموجودة في جامع السلطان أحمد الأول والمشابهة للنوع الرابع من الخزف المستخدم في الحرم النبوى بيد أنها جاءت جزءا من بلاطة أخرى . تصوير الباحث



( لوحة رقم ٦٥ ) صورة الشمعدان المصنوع من النحاس والمنسوب إلى السلطان عبد المجيد ويتضح من الوحة رقم ٦٥ ) صورة موضع الجواهر المثبتة باللحام على بدن الشمعدان بأكمله كما يتميز عن بقية الشمعدانات بالارتفاع وضخامة البدن . "تصوير الباحث عن أوقاف المدينة"



( لوحة رقم ٦٦ ) شمعدان الحاج على فخرى باشا المؤرخ سنة ١٣٢١هـ/١٩٠٣م ويتضح من صورته أثر الصناعة الحديثة في تشكيل بدنه المتميز بالارتفاع وصغر الحجم وكثرة الأضلاع والانتفاخات المتدرجة . "تصوير الثاحث عن أوقاف المدينة"

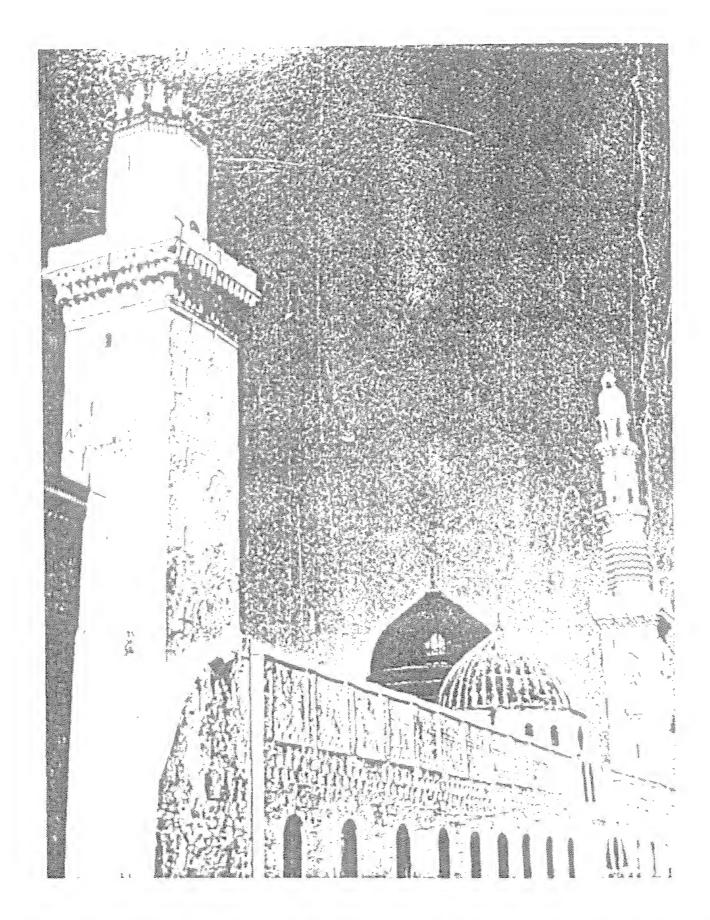

( لوحة رقم ٦٧ ) صورة جدار القبلة من الخارج قبل تلبيسه بالرحام في العمارة السعودية التي بدأت سنة ١٣٧٣هـ/ ويتبين منها خلود من الشرفات والمداميك الملونة كما تظهر فيه البوافذ بعقود نصف دائرية بالإضافة إلى وضوح بعض الدعائم البارزة في الطرف الشرقي منه قرب المنارة الرئيسية . عن وزارة الإعلام

## المحتري

| الموضوع                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| • ,                                                                       | المقصة   |
| لاول : الأعمال المعمارية                                                  | لاپلې ۱۱ |
| الفصل الاول : تاريخ الاصال المسارية قبل عهد السلطان عبد المجيد            |          |
| ٥ ١٢٥٥-٩٢٦ هـ /١٥١٩ هـ /١٨٣٩                                              |          |
| الفصل الثاني : عمارة السلطان عبد المجيد وترميماتها في أواخر العصر العشاني |          |
| ٩ ١٩٢٧- ١٨٤٩ / ١٩٢٧- ١٢٦٦                                                 |          |
| الفصل الثالث : الدراسة الوصفية التحليلية                                  |          |
| لثلقى : الزخارف المعمارية والكتابات                                       | تياب د   |
| الفصل الأول : الزخارف الهندسية والنباتية                                  |          |
| الفصل الثاني : الكتابات                                                   |          |
| نَمُلَكُ: أَثَاثُ الْمَمْ وَ لَنْهُ وَيُومُ وَنَحْفَهُ                    | اليلي ال |
| الفصل الأولى: الأثلث                                                      |          |
| الفصل الثاني: تحف المسجد النبري وهداياه                                   |          |
| لرابع : وظائف المسجد النبوي                                               | الباب ا  |
| الفصل الأولى: الوظائف الإدارية والتنظيمية                                 |          |
| الفصل الثاني: الوظائف الدينية                                             |          |
| الفصل الثالث: الوظائف العلمية                                             |          |
|                                                                           | الغاتمة  |
| ر وهمراجع ١٩٠                                                             | المصادر  |
| ن                                                                         | _        |
| ולהצון                                                                    | لهرس     |
| الليحات الليحات                                                           |          |
| السور والآيات التي ظهرت في قياب رواق القيلة من الحرم النبوي الشريف ه      | جنول ا   |
| ، <b>واللوحات</b> ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰   | الأشكال  |



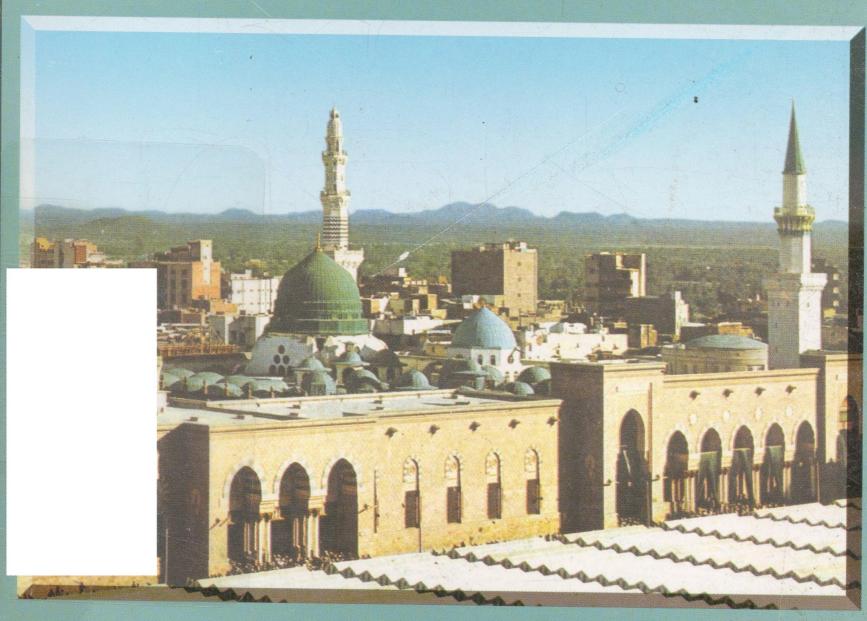